المحالية المحارفي المحارفي المحارف الم

خَالَيفَ الْحِافِطِ زِيْنِ الرِّينِ ابنُ رَجَبِ الْحِحْنُبايِّ نَسِخة محققة دمِقابلة على مُلانِ شِنْح خطية

> مته دخرج أماديثه دقابله مجمت تي مرحمت م

وَ(رُرُبِينَ)



•

-



# جُهُ وَالسَّطِ عِ مَعْمِهُ وَالسَّا

### الطبعة الأولى

77314- 71.79

رقم الإيداع: ٢٠٠٢/٢٠٨٤٩

الترقيم الدولى : 5 - 33 - 5932 - 977

# والرُرْسُ رَبِيرَ كَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

فارسكور : تليفاكس ، ١٥٥٠ ٤٤١٥٥ ، ، جوال : ١٢٣٨٣٠٣٥ . المنصورة : شارع جمال الدين الأفغايي هاتف : ٢٠٥٠ ٢٣١٢ ، ٢٠٥٠ .

### المقدمة

إن الحمد لله تعالى نحمده، ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى، فلا مضَّل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أنَّ محمدًا عبدُهُ ورسوله . في أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اللَّه وَقَ تُقَاته وَلا تَمُوتُنَّ إلاَّ وَأَنتُم مُسْلُمُونَ ﴾

[أل عمران: ١٠٢].

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَة وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرَّحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء:١].

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا ﴿ ۚ ۚ كَٰهُ يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الاحزاب:٧٠، ٧١].

أما بعد ؛ فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هَدْيُ محمد على وشرَّ الأمور محدثاتُها وكلَّ محدثة بدعة ، وكلَّ بدعة ضلالة ، وكلَّ ضلالة في النار. اللهم صلِّ على محمد وآل محمد ، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد ، وبارك على محمد وعلى آل محمد ، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد .

فإن من نعم الله عز وجل علينا أن وفقنا في الوقوف على ثلاث نسخ خطية لهذا الكتاب المبارك «لطائف المعارف» للإمام الحافظ شيخ الإسلام ابن رجب الحنبلي و حمه الله . فعمدنا إلى الكتاب وإلى النسخ الثلاث فكان عملنا على النحو التالى:

(١) مقابلة النسخ الثلاث على النسخة المطبوعة.

(٢)جعل النسخة «أ» كأصل للكتاب، حيث أنها أكملهم وأتمهم.

(٣)إثبات الفروق والإشارة إليها سواء في الهامش أو في أصل الكتاب.

(٤) تخريج الأحاديث النبوية من مظانها مع بيان درجة الحديث ـ إن أمكن ـ معتمدين في ذلك على كتب الشيخ الألباني ـ رحمه الله .

(٥)تفسير بعض المفردات اللغوية .

(٦)صنع ترجمة موجزة للمصنف. رحمه الله.

هذا والله نسأل أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن يثيب عليه مصنفه وكاتبه ومحققه وناشره وكل من ساعد في إخراجه.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.

المحققون

\* \* \*

### 

### ترجمة الحافظ ابن رجب

#### اسمه:

هو الحافظ عبدالرحمن بن أحمد بن رجب واسم جده عبد الرحمن . سُمي رجبًا؛ لأنه ولد فيه ابن الحسن بن محمد بن أبي البركات مسعود السلامي البغدادي ثم الدمشقي الشامي موطنًا: الحنبلي مذهبًا: السلفي منهجًا وعقيدة ومسلكًا . المشهور بابن رجب الحنبلي . بل لايكاد يعرف إلا بها وإذا أطلقت هذه الشهرة لا تنصرف إلا إليه .

#### لقىه:

المشهور عند العلماء أن لقبه زين الدين . كما لقب بألقاب عديدة دلالة على حفظه وعلمه نحو: الحافظ والعمدة والمحدث والقدوة .

#### کنیته:

أبو الفرج. وهذه الكنية يشترك بها الحافظ مع الشيخ الواعظ أبي الفرج بن الجوزي كما صرح الحافظ في ترجمته من «الذيل»، ويشترك أيضًا بها مع الشيخ عبد الواحد بن محمد الشيرازي البغدادي الدمشقي إمام المذهب في الشام.

#### و لادته:

اختلف المترجمون له في سنة ولادته اختلافًا متباينًا حتى قيل: أنه ولد سنة (٢٠٧هـ) وهو خطأ إذ هذه سنة ولادة أبيه أحمد بن رجب والراجح أنه ولد سنة (٢٠٧هـ) ببغداد.

#### وفاته:

توفي في عام (٩٩٥ه) بدمشق في شهر رمضان وذكر الحافظ ابن حجر في «الدرر الكامنة» أنها في رجب. والله أعلم وعليه يكون عمره نحو ستين سنة. ودفن بمقبرة الباب الصغير جوار قبر الشيخ إمام المذهب في الشام عبد الواحد بن محمد الشيرازي. قال ابن ناصر الدين: ولقد حدثني من حفر لحد ابن رجب أن الشيخ زين الدين بن رجب جاءه قبل أن يموت بأيام قال: فقال لي: احفر لي هنا لحداً وأشار إلى البقعة التي دفن فيها قال فحفرت له فلما فرغت نزل في القبر واضطجع فيه فأعجبه وقال: هذا جيد. قال: فوالله ما شعرت بعد أيام إلا وقد أتي به ميتاً محمولاً في نعشه فوضعته في ذلك اللحد وواريته فيه.

#### شيوخه:

كان للحافظ ابن رجب ـ رحمه الله ـ شيوخ كثر نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر:

- \* والده المقرئ الشيخ شهاب الدين أحمد بن رجب السلامي الحنبلي حيث من أخص ما قرأ عليه القرآن الكريم بالروايات.
  - \* جده الشيخ المقرئ عبدالرحمن بن الحسن السلامي الملقب بـ «رجب».
- \* الشيخ العالم المسند محمد بن إبراهيم بن عبدالله بن أبي عمر محمد بن قدامة صاحب «الشرح الكبير».
- الشيخ أحمد بن عبد المؤمن السبكي النووي الشافعي وأفاد منه وجعل إجازته
  - \* الشيخ محمد بن النقيب الشافعي.
- \* الشيخ يوسف بن عبدالله النابلسي الفقيه الفرضي وقد سمع «سنن ابن ماجه» منه.
- وسمع من المحدث محمد بن إسماعيل بن الخباز المدرس بدار الحديث السكرية.

\* الشيخ المحدث أبا الفتح محمد بن محمد بن إبراهيم بن الميدومي وأكثر عنه سماع الأحاديث.

- \* ومن شيوخه أيضًا قاضي الحنابلة علي بن الزين المنجا التنوخي المقرئ الدمشقي.
- \* وأخذ عن قاضي الديار المصرية وابن قاضيها الشيخ أبوعمر عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن جماعة الكتاني الشافعي الحموي المصري.
- \* الشيخ جمال الدين يوسف بن عبدالله بن محمد النابلسي الفقيه الفرضي سمع منه «سنن ابن ماجه» بدمشق .
  - \* الحافظ أبو سعيد خليل بن كيكلدي العلائي المصنف المشهور .
  - \* الشيخ محمد بن عبدالرزاق الشيباني الزاهد قرأ عليه ببغداد.
- \* المحدث أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن موسى الحسيني البغدادي البزار الأزجى الشافعي أخذ منه ثلاثيات البخاري بالسند.
- \* ومن أشهر شيوخ الحافظ ابن رجب شيخه الإمام أبوعبدالله بن القيم حيث لازمه ابن رجب أكثر من سنة وسمع عليه العقيدة النونية وغيرها.
- \* كما تتلمذ ابن رجب على شيخ الحنابلة بالشام المعروف بابن قاضي الجبل وتحمل عنه علمًا كثيرًا خصوصًا فقه المذهب بل إن الحافظ ابن رجب خلفه في حلقته وابن قاضى الجبل من تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية .
- \* ومنهم مسند الوقت الشيخ عبدالله بن محمد بن إبراهيم بن نصر الدمشقي العطار الحنبلي.
- \* الشيخ المسند المكثر أبو الفضل بن الحموي وهو محمد بن إسماعيل بن أبي الفضل المسلم بن الحسن الدمشقي المعروف بابن الحموي.
- \* الشيخ العالم القاضي جمال الدين عمر بن إدريس الأنباري البغذادي الحنبلي، هذا ولاشك أن المتبع لشيوخ الحافظ ابن رجب يجدهم كثر وقد ترجم لهم الحافظ ابن رجب في «كتابه الذيل» على طبقات الحنابلة.

#### طلابه:

\* أكبرهم سنًّا الشيخ علي بن محمد البعلي الدمشقي المشهور بابن اللحام.

\*الشيخ عمر بن أحمد بن الملقن.

\*الشيخ محمد بن على بن عبدالرحمن المقدسي القاضي الحنبلي.

\* الشيخ أبو عبدالله محمد بن محمد بن عبادة السعدي الأنصاري الحنبلي قاضي الحنابلة بالشام .

\* الشيخ المحدث محمد بن أحمد الحبتى الحنبلي القاهري المصري.

\*الشيخ القاضي محمد بن خالد بن موسى الحمصي المعروف بابن زهرة .

\* الشيخ عمر بن محمد بن علي السراج الدمشقي أبوحفص الشافعي المعروف بابن المزلق.

\* الشيخ المفتي أحمد بن نصرالله بن أحمد بن محمد القاضي الحنبلي البغدادي ثم المصري.

\*الشيخ داود بن سليمان بن عبدالله الموصلي ثم الدمشقى زين الدين الحنبلي.

\*ومن أصغرهم أبو شعر المقدسي عبدالرحمن بن سليمان.

«ومنهم أبوذر عبدالرحمن بن محمد المصري الحنبلي المعروف بالزركشي.

الشيخ علي بن محمد بن على الطرسوسى المزي .

\* شمس الدين محمد بن أحمد بن أحمد بن سعيد المقدسي النابلسي الحنبلي المكي.

\* وكذلك الشيخ الناسخ إسماعيل بن علي بن محمد البقاعي الشافعي لدمشقي .

انظر تراجم تلامذته في «شذرات الذهب» و «الضوء اللامع» و «المنهج الأحمد» و «المقصد الأرشد».

#### رحلاته في طلب العلم:

كانت الرحلة في طلب العلم سمة بارزة من سمات أهل العلم ووسيلة لايستغني

عنها طالب علم من وسائل تحصيله فكان الطلاب يتنافسون أشد التنافس في كثرة الرحلات وتوسعها؛ لأنها وسيلة للسماع من الشيوخ في البلدان والأخذ عنهم الرواية والدراية. وقد شب الحافظ ابن رجب من طفولته المبكرة على الرحلة في طلب العلم إذ رحل مع والده إلى عدة بلدان وأخذ من علماءها فحصل الحافظ بتلك الرحلة إجازات وسماعات عالية مع ما استفاد به من علماء بغداد وسماعه منهم وهو صغير ولذا فهو في طلب العلم والسماع من الشيوخ منذ الصغر وعليه فكانت رحلات الحافظ إلى بلاد متنوعة استفاد منها استفادة عظيمة فرحل إلى دمشق مرتين الأولى مع والده، والثانية لما انتقلوا إليها قاطنين وسمع في دمشق الكثير من مشايخه الذين تقدم ذكر بعضهم.

وكذلك رحل الحافظ ـ رحمه الله تعالى ـ إلى مصر بعد بلوغه ولقي فيهاالكثير ممن أخذ منه، ثم رحل إلى نابلس وبعدها إلى القدس وأثرت هذه الرحلات في حياة الحافظ ابن رجب رحمه الله رحمة واسعة .

#### مكانة الحافظ ابن رجب العلمية:

لقد حظي رحمه الله تعالى بمنزلة رفيعة بين علماء زمانه حتى عند مخالفيه في المذهب والمنهج فكل من ترجم له يثني عليه ويمدحه ولايذكرون مايعيبه إلا ما نقم عليه من إفتائه بفتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهم قلة. وإن مكانته رحمه الله لتتبين من خلال قراءة سيرته والنظر في أقوال العلماء فيه ومن خلال تصانيفه وتحريره فيها. قال عنه تلميذه ابن اللحام قوله: «سيدنا وشيخنا الإمام العالم العلامة الأوحد الحافظ شيخ الإسلام محل المشكلات وموضح المهمات بقية السلف الكرام وحيد عصره وفريد دهره أبوالفرج بن رجب الحنبلي والله في عونه وأعاد على الكافة من بركته بمنه وكرمه».

وكل من ترجم له وصفه بالصفات الحسنة والمكانة العالية المرموقة دينًا ومذهبًا وحالاً، وهو كذلك حيث كان من الأثمة العاملين العباد الواعظين الزاهدين بالناس، وما عندهم جامع الفضائل والشتات أحد الثقات العمد راسخي القدم في العلم والأدب، صاحب التصانيف المشهورة والعلوم الغزيرة النافعة.

#### مكانته العقائدية والفقهية:

الحافظ ابن رجب من أهل السنة والجماعة ومن أهل العقيدة السلفية بل هو إمام من أثمتها فكان مذهبه مذهب أهل الحديث والأثر. ومن شواهد سلفيته ما جاء في كتابه «فضل علم السلف» قوله: « والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تفسير لها ولاتكييف ولا تمثيل ولايصح عن أحد منهم خلاف ذلك البتة خصوصًا الإمام أحمد ولاخوض في معانيها ولاضرب مثل من الأمثال لها وإن كان بعض من كان قريبًا من زمن الإمام أحمد فيهم من فعل شيئًا من ذلك اتباعًا لطريقة مقاتل فلا يقتدي به في ذلك إنما الاقتداء بأئمة الإسلام كابن المبارك ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد ونحوهم»(۱).

هذا مع مكانته الفقهية فكان رحمه الله في فروع المسائل الفقهية على مذهب الإمام أحمد فيتبع أصول مذهب الإمام أحمد اتباع حق لاهوى فكانت له معرفة بالمذهب حيث حفظ مختصر الخرقي على شيخه ابن النباش وقرأ الروايات عن الإمام أحمد في مسائل أبنائه وأصحابه. وعليه فمنزلته عند الحنابلة رفيعة فهو إمامهم في وقته وبرع الحافظ ابن رجب رحمه الله أيضًا في علم الحديث فهوأحد الأثمة الحفاظ الكبار بل لقبه الذي غلب عليه لقب «الحافظ».

#### تصانيف الحافظ ومؤلفاته:

\*منها أحكام الخواتم وما يتعلق بها .

\*اختيار الأولىٰ في شرح اختصام الملأ الأعلىٰ.

\*الاستخراج لأحكام الخراج.

\*استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس.

\*أهوال القبور وأحوال أهلها إلى دار النشور .

<sup>(</sup>۱) من كتابه «فضل علم السلف ص ۲۹، ۳۰».

- \* تحقيق كلمة الإخلاص.
- \* تسلية نفوس الآباء والرجال عند فقد الأطفال.
  - \* تفسير سورة الإخلاص.
  - \* التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار.
    - 🐅 تفسير سورة النصر .
    - \* جامع العلوم والحكم.
- \* الحكم الجديرة بالإذاعة من قوله ﷺ: «بعثت بالسيف بين يدي الساعة».
  - \* «الخشوع في الصلاة» أو «الذل والإنكسار للعزيز الجبار».
    - \* ذم قسوة القلوب.
    - \* ذيل طبقات الحنابلة.
    - \* سيرة عبدالملك بن عمر بن عبد العزيز .
    - \* شرح حديث أبي الدرداء في طلب العلم.
- \* شرح حديث زيد بن ثابت وفيه أن رسول الله على أمره أن يتعاهد أهله كل
  - صباح . . . لبيك اللهم لبيك .
  - \* نزهة الأسماع في مسألة السماع.
    - \* شرح حديث ما ذئبان جائعان.
    - \* شرح حديث يتبع الميت ثلاث.
      - \* شرح علل الترمذي.
  - \* غاية النفع في تمثيل المؤمن بخامة الزرع.
- \* فتح الباري شرح صحيح البخاري (لكنه مات قبل أن يتمه وقف فيه على كتاب الجنائز).
  - \* الفرق بين النصيحة والتعيير .

\* فضل علم السلف على علم الخلف.

\* «القواعد الفقهية» أو « قواعد الفقه الإسلامي».

\* لطائف المعارف وهو كتابنا هذا. وغيرها كثير.

#### مصادر الترجمة:

(١) الدرر الكامنة (٢/ ١٠٧)، ترجمة رقم (١٧١٢).

(٢) البدر الطالع (١/ ٣٢٨).

(٣) ذيل تذكرة الحفاظ: (ص٣٦٧).

(٤) طبقات الحفاظ: (ص٣٦٥).

(٥) شذرات الذهب: (٦/ ٣٣٩).

#### وصف مخطوطات الكتاب:

(۱) النسخة الأولى: وعدد أوراقها (٢٦٨) صفحة، في كل صفحة (٢١) سطرًا، بخط حسن نسخ كتبه محمد بن إبراهيم بن شهاب الدين أحمد بن حسن المقدسي الحنبلي. مصورة من معهد إحياء المخطوطات العربية رقم (٢٤٩٢٠) رقم الفيلم (٣٠٦٠) وهذه النسخة هي أكمل النسخ ولذا رمزت لها بـ (الأصل).

(٢) النسخة الثانية: وعدد أورقها (١٩١) ورقة، في كل صفحة (٢٣) سطرًا. مصورة من دار الكتب القومية. رقم (٣٠٣٩) تصوف.

وهذه النسخة هي التي رمزت إليها بـ (النسخة «ب»).

#### (٣) النسخة الثالثة:

وعدد أوراقها (٢٤١) ورقة، في كل صفحة (١٧) سطراً. مصورة من دار الكتب القومية رقم (١٤٧٣) تصوف. وهذه النسخة هي التي رمزت إليها بـ ( النسخة «ج»).

وهذه بعض النماذج المصورة للنسخ الثلاث .



الورقة الأولى من المخطوطة (أ)



الورقة الثانية من المخطوطة (أ)

V PAP

الخوت الجاري المعلى المحلكة المحدولة المحدولة المحدولة المحدولة المحددة المحد

الورقة الأخيرة من المخطوطة (أ)



الورقة الأولى من المخطوطة (ب)



الورقة الثانية من المخطوطة (ب)

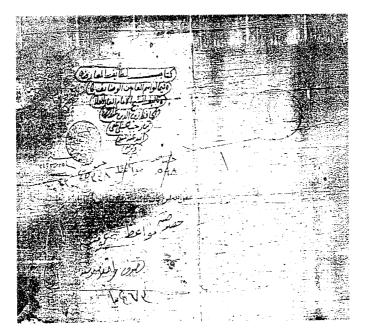

الورقة الأولى من المخطوطة (ج)



## بِ لِللهِ ٱلرَّحَمُ اِلرَّحِيمِ [وبه نستعین](()

اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله

### 

الحمد لله الملك القهار، العزيز الجبار، الرحيم الغفار، مقلب القلوب والأبصار، مقدر الأمور كما يشاء ويختار، مكور النهار على الليل، ومكور الليل على النهار، [أسبل ذيل الليل(1) فأظلم] للسكون والاستتار، وأنار منار النهار، فأضاء للحركة والانتشار، وجعلهما مواقيت للأعمال ومقادير للأعمار، وسخر الشمس والقمر يجريان بحسبان ومقدار، ويتعاقبان في دارة الفلك الدوار على تعاقب الأدوار، وجعلهما معالم [ليعلم](\*) (تعلم)(\*\*) بهما أوقاتُ الليالي والأيام والشهور والأعوام في هذه الدار، ويهتدي بهما إلى ميقات الصلاة، والزكاة، والحج، والصيام، والإفطار، [و](\*\*\*)حجة قائمة قاطعة للأعذار، وحكمة بالغة من حكيم عليم ذي اقتدار.

أحمده وحلاوة محامده تزداد مع التكرار، وأشكره وفضله على من شكر

<sup>(</sup>١) زيادة من النسخة «ج».

<sup>(</sup>٢) زيادة من النسخة «ب».

<sup>(</sup>٣) زيادة من المطبوع.

<sup>(</sup>٤) في النسخة «أ»: أسبل ذيل الظلام.

<sup>(</sup>هِ) في المطبوع «تعلم» والتصويب من النسخة «ب».

<sup>(\*\*)</sup> في «ج» [يعلم].

<sup>(\*\*\*)</sup> ساقطة من «ج».

مدرار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، «شهادة» تبرئ القلب من الشرك بصحة الإقرار، وتبوء قائلها دار القرار. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، البدر جبينه إذا سُر استنار، واليم يمينه فإذا سُئل أعطى عطاء من لا يخشى البدر جبينه إذا سُر استنار، واليم يمينه فإذا سُئل أعطى عطاء من لا يخشى [الإقتار](\*)، والحنيفية دينه الدين القيم المختار، رفع الله ببعثته عن أمته الأغلال والآصار، وكشف بدعوته أذى البصائر وقذى الأبصار، وفرق بشريعته بين المتقين والفجار، حتى امتاز أهل اليمين من أهل اليسار، وانفتحت أقفال القلوب فانشرحت بالعلم والوقار، وزال عن الاسماع أثقال الأوتار صلى الله عليه وعلى اله، أولى الإقدام والأقدار، وعلى أصحابه أقطاب الأقطار صلاة تبلغهم في تلك الأوطان نهاية الأوطار، وسلم تسليمًا.

أما بعد؛ فقد قال الله عن وجل : ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ آيَتَيْنِ فَمَحُونَا آيةَ اللَّيْلِ وَاتَعْلَمُوا عَدَدَ السَيْنَ وَالْحَسَابِ ﴾ وَجَعَلْنَا آيةَ النَّهَارِ مُبْصِرةً لَتَبْتَغُوا فَصْلاً مَن رَبِّكُمْ وَلَتَعْلَمُوا عَدَدَ السَيْنَ وَالْحَسَابِ ﴾ الإسراء: ١١٦. [ وقال الله تعالى: ﴿ هُو اللّذي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءً وَالْقَمَرِ نُوراً وَقَلْرَهُ مَنَاذِلَ لَتَعْلَمُوا عَدَدَ السَيْنَ وَالْحَسَابَ ﴾ ] ( وقبل الشّم مناذل وقبل: بل [على ] ( وتعالى عنه على على معرفة السنين والحساب على تقدير القمر مناذل وقبل: بل [على ] ( واليوم الشّمس ضياءً والقمر / نوراً ؛ لأن حساب السنة والشهر يعرف بالقمر ، واليوم والأسبوع يعرف بالشّمس وبهما يتم الحساب . وقوله تعالى: ﴿ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السّنِينَ وَالْحَسَابَ ﴾ لَم كان الشّهر الهلالي لا يحتاج إلى عدة إلا إذا غُمَّ آخره ، [فيكمل عدده لتعلموا عدد الشّهور ؛ فإن الشّهر لا يحتاج إلى عدة إلا إذا غُمَّ آخره ، [فيكمل عدده بالاتفاق ، إلا في شهر شعبان إذا غم آخره ] ( وأما السنة فلابد من عددها ، إذ ليس لها حد ظاهر في فإن فيه اختلافًا مشهور الهوالي وأما السنة فلابد من عددها ، إذ ليس لها حد ظاهر في فإن فيه اختلافًا مشهوراً . وأما السنة فلابد من عددها ، إذ ليس لها حد ظاهر في

<sup>(\*)</sup> في «ج» [الافتقار].

<sup>(\*\*)</sup> ما بين القوسين ساقط من «ج».

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من النسخة «أ».

<sup>(\*\*\*)</sup> ساقط من «ج».

<sup>(\*\*\*\*)</sup> ما بين القوسين ساقط من النسخة «ب».

السماء فيحتاج إلئ عددها بالشهور، ولا سيما مع تطاول السنين وتعددها.

وجعل الله السنة اثني عشر شهرًا، [كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ عَدَّةَ الشُّهُورِ عَنْدَ اللَّهُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ]<sup>(\*)</sup> في كتَا**ب اللّه** ﴾ [التوبة: ٣٦] وذلك بعدد البروجَ التي تكمَّلُ بدور الشمس فيها السنة الشمسية ، فإذا دار القمر فيها كلها كملت دورته السنوية ؛ وإنما جعل الله الاعتبار بدور القمر؛ لأن ظهوره في السماء لا يحتاج إلى حساب ولا كتاب، بل هو أمر ظاهر يشاهد بالبصر، بخلاف سير الشمس؛ فإنه تحتاج معرفته إلى حساب وكتاب، فلم يحوجنا إلى ذلك، كما قال النبي ﷺ: "إِنَّا أُمَّةٌ أُمَّيَّةٌ لا نَكتُبُ ولا نَحْسب، الشَّهرُ هَكَذَا وَهَكَذَا إوهكَذَا الوهكذَا» إنه وأشار بأصابعه العشر، وخنس إبهامَه فَي الثالثة : «صُومُوا لـرُؤيته وَأَفْطرُوا لرُؤيته فَإِنْ غُمَّ عَلَيكُم فَأَكْملُوا العددّة)(١) وإنما علق الله - تعالى - علَى الشّمس أحكام اليوم من الصلاة والصيام، حيُّث كان ذلك [أيضاً](\*) مشاهداً بالبصر لا يحتاج إلى حساب ولا كتاب؛ فالصلاة تتعلق بطلوع الفجر، وطلوع الشمس، وزوالهاً، [وغروبها](\*)، ومصير ظل الشيء مثله، وغروب الشفق. والصيام يتوقت بمدة النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وقوله تعالى: ﴿ وَالْحسَابَ ﴾، يعني بالحساب: حساب ما يحتاج إليه الناس من مصالح دينهم ودنياهم، كصيامهم، وفطرهم، وحجهم، وزكاتهم، ونذورهم، وكفاراتهم، وعدد نسائهم، ومدد إيلائهم، ومدد إجاراتهم، وحلول آجال ديونهم، وغير ذلك مما يتوقت بالشهور والسنين، وقد قال [الله] (\*) ـ عز وجل -: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهَلَّةِ قُلْ هِي مَواقيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ﴾ [البقرة: ١٨٩] فأخبر أن الأهلة مواقيت للناس عمومًا، وخص الحج من بين ما [يوقت] ( \*\* به للاهتمام به ، ١٠ اب وجعل الله ـ سبحانه وتعالى ـ في كل يوم وليلة لعباده المؤمنين وظائف موظفة عليهم من وظائف طاعته، فمنها ما هو مفترض: كالصلوات الخمس، ومنها ما يندبون إليه من غير افتراض: كنوافل [الصلوات](٢) والذكر وغير ذلك.

<sup>(\*\*)</sup> في «جـ» [يتوقت]. (\*) ساقط من «ج».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩١٣) ومسلم (١٠٨٠).

<sup>(</sup>Y) في المطبوع «الصلاة».

وجعل في شهور الأهلة وظائف موظفة أيضًا على عباده، كالصيام، والزكاة، والحج. ومنه فرض مفروض عليهم: [كصيام رمضان، وحجة الإسلام. ومنه ما هو مندوب: ] (\*) كصيام شعبان، وشوال، والأشهر الحرم. وجعل [ الله سبحانه - ] (() لبعض الشهور فضلاً على بعض، كما قال تعالى: ﴿ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ سبحانه - ] (() لبعض الشهور فضلاً على بعض، كما قال تعالى: ﴿ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ فَلَكَ الدّينُ الْقَيَمُ فَلا تَظْلُمُوا فِيهِنَ أَنفُسكُم ﴾ [التربة: ٢٦] وقال [الله] (\*) تعالى: ﴿ الْحَجّ أَنْوَلُ فِيه اللهُ تعالى في البقرة: ١٨٥]. كما جعل بعض الأيام والليالي أفضل من بعض، وجعل ليلة القرآن ﴾ [البقرة: ١٨٥]. كما جعل بعض الأيام والليالي أفضل من بعض، وجعل ليلة سنذكره في موضعه - إن شاء الله تعالى - وما من هذه المواسم الفاضلة موسم إلا ولله تعالى فيه وظيفة من وظائف طاعاته، يتقرب بها إليه، ولله فيه لطيفة من لطائف نفحاته يصيب بها من يعود بفضله ورحمته عليه، فالسعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات، وتقرب فيها إلى مولاه بما فيها من وظائف الطاعات، فيسعد بها سعادة يأمن بعدها من النار وما فيها من اللفحات، فيسعد بها سعادة يأمن بعدها من النار وما فيها من اللفحات.

وقد خرج ابن أبي الدنيا ، والطبراني ، وغيرهما من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «اطْلُبُوا الخَيرَ دَهْرَكُم (كلَّهُ) (\*\* ) وتعرَّضُوا لنَفَحَات رَحْمة ربِّكُم، فَإِنَّ للَّه نَفَحَات من رَحْمته يُصيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ من عباده، وسَلُوا اللَّه أَن يَسْتُرَ عَوْراَتكُم وَيُؤَمَّن رَوْعَاتكُم » (٢٠). وفي رواية للطبراني (٣) من حَديث محمد بن مسلمة مرفوعًا: «إنَّ للَّه في أيّام الدَّهرِ نَفَحَات فَتَعرَّضُوا لَهَا، فَلَعَلَّ أَحَدَكُم أَن تُصِيبَهُ نَفْحَةٌ فِلا يَشْقَى بَعدَها إَلَيْهُما الدَّهرِ نَفَحَةٌ فِلا يَشْقَى بَعدَها إِلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّه

<sup>(\*)</sup> ساقط من «ج».

<sup>(\*\*)</sup> زيادة من المطبوع.

<sup>(</sup>١) زيادة من المطبوع.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في «الشعب (١١٢١) وحسنه الألباني في «الصحيحة» (١٨٩٠).

<sup>(</sup>٣) في «الكبير» (٩١/ ٢٣٣) وقال الهيثمي في «المجمع» (١٠/ ٢٣١): فيه من لم أعرفهم، ومن عرفتهم وُتقوا. اهر.

وفي «مسند الإمام أحمد» (١)عن عقبة بن عامر، عن النبي ﷺ، قال: «لَيسَ منْ عمَل يوم إلا يُخْتمُ عَلَيه». وروى ابن أبي الدنيا بإسناده، عن مجاهد، قال: ما مَن يوم إلا يقُول: ابن آدم قَد دخلت عليك اليوم ولن أرجع إليك (بعد اليوم)(\*)، فانظر ماذا تعمل في، فإذا انقضى / طواه، ثم يختم عليه فلا يفك حتى يكون الله هو الذي ٢/١ يفض ذلك الخاتم يوم القيامة، ويقول اليوم حين ينقضي: الحمد لله الذي أراحني من الدنيا وأهلها، ولا ليلة تدخل على الناس إلا قالت كذلك(٢).

وبإسناده عن مالك بن دينار، قال: كان عيسى عليه السلام، يقول: إن هذا الليل والنهار خزانتان، فانظروا [ما](\*\* تضعون فيهما، وكان يقُول: اعملوا الليل لما خلق له، واعملوا النهار لما خلق له(٣)، وعن الحسن، قال : ليس يوم يأتي من أيام الدنيا إلا يتكلم، يقول: يا أيها الناس إني يومُ جديد، وإني على ما يعمل في شهيد، وإني لو قيد غربت الشمس لم أرجع إليكم إلى يوم القيامة، وعنه أنه كان يقول: يا ابن آدم! اليوم ضيفك، والضيف مرتحل، [يشكرك](؟) أو يـــذمــك، وكذلك ليلتك (٥)وبإسناده عن بكر المزني أنه قال: «ما من يوم أخرجه الله إلى أهل الدنيا إلا ينادي: ابن آدم! اغتنمني، لعله لا يوم لك بعدي، ولا ليلة إلا تنادي: ابن آدم! اغتنمني، لعلم لا ليلة لك بعدي»(١)، وعن عمر بن ذر أنه كان يقول: اعملوا لأنفسكم رحمكم الله في هذا الليل وسواده، فإن المغبون من غُبِنَ خير الليل والنهار، والمحروم من حرم خيرهما، إنما جعلا سبيلاً للمؤمنين إلى طاعة ربهم، ووبالاً على الآخرين للغفلة عن أنفسهم، فأحيوا لله أنفسكم بذكره، فإنما تحيا

<sup>(</sup>١) (٤٢/٤) وصححه الألباني في «الصحيحة» (٢١٩٣).

<sup>(\*)</sup> ساقط من «ب».

<sup>(</sup>٢) انظر «الحلية» (٣/ ٢٩٦).

<sup>(\*\*)</sup> في «ج» [ماذا] ..

<sup>(</sup>٣) انظر «الحلية» (٣/.٣٨٣).

<sup>(</sup>٤) في المطبوع (يحمدك).

<sup>(</sup>٥) انظر «الحلية» (١٥٨/٢).

<sup>(</sup>٦) انظر «صفة الصفوة» (٣/ ٢٤٩).

القلوب بذكر الله ـ عز وجل(١).

[عن أبي موسئ - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: "مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالذِي لا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الخَي والمَيِّت "(\*) ] (٢) كم من قائم لله في هذا الليل قد اغتبط بقيامه في ظلمة حفرته، وكم من نائم في هذا الليل قد ندم على طول نومه، عندما يرئ من كرامة الله عز - وجل - للعابدين غدًا، فاغتنموا عمر الساعات والليالي والأيام - رحمكم الله - وعن داود الطائي أنه قال: إنما الليل والنهارُ مراحل، ينزلها الناس مرحلة مرحلة، حتى ينتهي بهم ذلك إلى آخر سفرهم، فإن استطعت أن تقدم في كل مرحلة زادًا لما بين يديها فافعل، فإن انقطاع السفر عن قريب ما هو والأمر أعجل من ذلك، فتزود لسفرك واقض ما أنت قاض من أمرك، فكأنك بالأمر قد بعتك (٣).

قال ابن أبي الدنيا: وأنشدنا محمود بن الحسن:

المن مضى أمسك الماضي شهيداً معدلاً وأعقب يوم عليك جديد/ فيومك إن أغنيته إعاد إلى الله عليك وماضي الأمس ليس يعود فإن كنت بالأمس اقترفت إساءة فشن بإحسان وأنت حميد فلا ترج فعل الخير يومًا إلى غد لعل غداً يأتي وأنت فقيد في «تفسير عبد بن حميد» وغيره من التفاسير المسندة عن الحسن في قول الله عز وجل -: ﴿ وَهُو الّذِي جَعَلَ اللّيْلُ وَالنّهارَ خَلْفَةً لَمَنْ أَرَادَ أَن يَذَكُرُ أَوْ أَرادَ شُكُوراً ﴾ والنهار كان له في أول النهار مستعتب، ومن عجز عن النهار كان له [في] (\*\*\*) الليل مستعتب، وعن قتادة، قال: إن المؤمن قد ينسئ النهار كان له [في] (\*\*\*) الليل مستعتب، وعن قتادة، قال: إن المؤمن قد ينسئ

<sup>(</sup>۱) انظر «الحلية» (٥/ ١٠٨).

<sup>(\*)</sup> زيادة من المطبوع.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧٠٤) واللفظ له، ومسلم (٢١١/ ٧٧٩) بلفظ: «مَثَلُ البيت...».

<sup>(</sup>٣) انظر «الحلية» (٧/ ٥٤٥).

<sup>(\*\*)</sup> في «جـ» [زاد]

<sup>(\*\*\*)</sup> في «جـ» [أولّ

بالليل، ويذكر بالنهار، وينسئ بالنهار ويذكر بالليل، قال: وجاء رجل إلى سلمان [الفارسي](۱)، قال: [إني](۱) لا أستطيع قيام الليل، قال له: فلا تعجز بالنهار. قال قتادة: فأدوا إلى الله من أعمالكم خيراً في هذا الليل والنهار؛ فإنهما مطيتان تقحمان الناس إلى آجالهم، يقربان كل بعيد، ويبليان كل جديد، ويجيئان بكل موعود، إلى يوم القيامة.

وقد استخرت الله (تعالى) (\*)في أن أجمع في هذا الكتاب وظائف شهور العام وما يختص بالشهور ومواسمها من الطاعات، كالصلاة، والصيام، والذكر، والشكر، وبذل الطعام، وإفشاء السلام، وغير ذلك من خصال البررة الكرام ليكون ذلك عونًا لنفسي ولإخواني على التزود للمعاد، والتأهب للموت قبل قدومه والاستعداد، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، ويكون أيضًا صالحًا لمن يريد الانتصاب للمواعظ من المذكرين، فإن من أفضل الأعمال عند الله لمن أراد به وجه الله: إيقاظ الراقدين وتنبيه الغافلين، قال الله تعالى: ﴿ وَ فَكِرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تنفعُ المُؤْمِينَ ﴾ [الذاربات: ٥٠].

ووعد من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس يبتغي به وجه الله أجرًا عظيمًا قال تعالى: ﴿ لا خَبرَ فِي كَثير مِن نَجواهُمْ إلا مَنْ أَمَر بِعَدَقَة أَوْ مَعْرُوف أَوْ إِصلاح بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفَعُلْ ذَلِكَ الْبَعْاءَ مَرْضَاتِ اللَّه فَسُوفَ نَوْتِيهِ أَجْرًا عَظيمًا ﴾ [النساء:١١٤] (\*\* وأخبر نبيه ﷺ أن «مَنْ دَعَا إلى هُدًى فَلَهُ مثلُ أَجر مَن تَبِعهُ (٣) ، وكفى بذلك فضلاً عظيمًا. وقد جعلت هذه الوظائف المتعلقة بالشهور مجالس مجالس، مرتبة على ترتيب شهور السنة الهلالية ، فأبدأ بالمحرم، وأختم بذي المجد، وأذكر في كل شهر ما فيه من هذه الوظائف، وما لم يكن له وظيفة خاصة

<sup>(</sup>١) زيادة من المطبوع.

<sup>(</sup>٢) زيادة من المطبوع.

<sup>(\*)</sup> في النسخة «بّ»: عز وجل.

<sup>(\*\*)</sup> زيادة من «ج».

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٦٧٤) وأبو داود (٤٦٠٩) والترمذي (٢٦٨٣) وأحمد (٢/ ٣٩٧).

الم أذكر فيه شيئًا، وختمت ذلك كله بوظائف فصول السنة/ الشمسية، وهي ثلاثة مجالس: في ذكر الربيع، والشتاء، والصيف، وختمت الكتاب كله بمجلس في التوبة والمبادرة بها قبل انقضاء العمر؛ فإن التوبة وظيفة العمر كله. وأبدأ قبل ذكر وظائف الشهور بمجلس في فضل التذكير بالله يتضمن ذكر بعض ما في مجالس التذكير من الفضل، وسميته: «لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف» والله تعالى المسؤول أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، ومقربًا إليه وإلى داره، دار السلام والنعيم المقيم، وأن ينفعنا به وعباده المؤمنين، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، ويختم لنا بخير في عافية؛ فإنه أكرمُ الأكرمين وأرحم الراحمين، آمين.

وهذا أوان الشروع فيما أردناه والبُداءة بالمجلس الأول كما شرطناهُ، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

\* \* \*

# مجلس في أفضل أ (\*) التذكير بالله تعالى ومجالس الوعظ

خرَّج الإمام أحمد، والترمذي، وابن حبان في "صحيحه" من حديث أبي هريرة ورضي الله عنه ـ قال: قلنا يا رسول الله، ما لنا إذا كنا عندك رقت قلوبنا وزهدنا في الدنيا، وكنا من أهل الآخرة، فإذا خرجنا من عندك (فأنسنا) (\*\*) أهلنا وشممنا أو لادنا، أنكرنا أنفسنا؟ فقال رسول الله على الله على حالكُم ذَلكُم لزَارتُكُم الملائكة في بيُوتكُم، ولَو لَم تُلذَبُوا لَجاء الله بخلق جديد حتى يُدنبُوا فَيغَفر لَهُم قلت: يَا رسول الله م خلق الخلق؟ قال: "من الماء" قلت: الجنة من بناؤها؟ قال: "من الماء" قلت الجنة من بناؤها؟ قال: "لَبنَةٌ من ذَهب، ولَبنَةٌ من فضّة، وملاطها المسك الأذفر، وحَصباؤها الملؤلؤ والياقوت، وتربتها الرعفران، مَن يَدْخُلها يَنعَمُ لا يَبْاس، ويَخُلُد لا

<sup>(\*)</sup> في «ج» [فضائل].

<sup>(\*\*)</sup> في «ب» عافسنا.

يموتُ، لا تَبْلَى ثيَابُهُم، وَلا يَفْنَى شَبَابُهُم»(١)، وكانت مجالس النبي ﷺ مع أصحابه عامتها مجالس تذكير بالله وترغيب وترهيب؛ إما بتلاوة القرآن، أو بما آتاه الله من الحكمة والموعظة الحسنة، وتعليم ما ينفع في الدين، كما أمره الله تعالى في كتابه أن يذكر ويعظ ويقص، وأن يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يبشر وينذر، وسماه (الله) (\*) ﴿ وَمُبَشِّرًا وَنَذيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ ﴾ [الاحزاب: ٥٥-٤٦].

والتبشير والإنذار هو الترغيب والترهيب، فلذلك كانت تلك المجالس توجب لأصحابه كما ذكر أبو هريرة ـ رضى الله عنه ـ في هذا الحديث رقة القلوب، والزهد في الدنيا، والرغبة في الآخرة، فأما رقة القلوب فتنشأ عن الذكر، فإن ذكر الله يوجب خشوع القلب وصلاحه ورقته، ويذهب بالغفلة عنه.

قــال الله تعـــالين: ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئنُ قُلُوبُهُم بذكْرِ اللَّه أَلا بذكْرِ اللَّه تَطْمَئنُ الْقُلُوبُ ﴾ [الرعــد: ٢٨]، وقـال الله ـ عـز وجل ــ: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمَنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكَّرَ اللَّهَ وَجَلَتُ ۗ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبَهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ [الانسال: ٢] ٣٠ب وقال تعالىٰ: ﴿ وَبَشَر الْمُخْبَتِينَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ إِذَا ذُكُرَ اللَّهُ وَجَلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ [الحج: ٣٤-٣٥] وقال تعـالىٰ: ﴿ أَلَمْ يَأْن للَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لذكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقّ وَلا يَكُونُوا كَالَّذينَ أُوتُوا الْكَتَابَ من قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثيرٌ مَنْهُمْ فَاسقُونَ ﴾ [الحديد: ١٦]، وَقال تعالى: ﴿ الَّلهُ نَزُلُ أَحْسَنَ الْحَديث كَتَابًا مُتُشَابِهًا مَثَانيَ تَقْشَعرُ منْهُ جُلُودُ الَّذينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذكر اللَّه ﴾ [الزم: ٢٣].

وقال العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله على موعظة وجلت منها القلوب، وذرفت منها العيون(٢)، وقال ابن مسعود (رضى الله عنه)(\*\*): نعم المجلس،

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢٥٢٥) وأحمد (٢/ ٣٠٤) وابن حبان (٢٦٨٣) وقال الألباني: صحيح دون قوله من م خلق الخلق؟ . . . . . وانظر «الصحيحة» (٩٦٩).

<sup>(\*)</sup> ساقطة من «ب».

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٤٦٠٧) والترمذي (٢٦٧٦) وصححه الألباني في "صحيح الجامع"

<sup>( ﴿ ﴿ )</sup> زيادة من «ب ) .

المجلس الذي تُنشر فيه الحكمة، وتُرجى فيه الرحمة، مجالس الذكر.

وشكا رجل إلى الحسن [قساوة (\*) قلبه] فقال: ادنُهُ من الذكر، وقال: مجالسُ الذكر محياةُ العلم، وتحدث في القلب الخشوع، القلوب الميتة تحيا بالذكر، كما تحيا الأرض الميتة بالقطر.

بذك .....ر اللّه ترتاحُ القُلُوبُ وُدني ....انا بذك ....راهُ تَطيبُ وأما الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، فبما يحصل في مجالس الذكر من ذكر عيوب الدنيا وذمها، والتزهيد فيها، وذكر فضل الجنة ومدحها، والترغيب فيها، وذكر النار وأهوالها، والترهيب منها.

وفي مجالس الذكر تنزل الرحمة، وتغشى السكينة، وتحف الملائكة، ويذكر الله أهلها فيمن عنده وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فربما رحم [معهم] (\*\*) من جلس إليهم، وإن كان مذنبًا، وربما بكى فيهم باك من خشية الله فوهب أهل المجلس كلهم له، وهي رياض الجنة، قال النبي على الذكر وما رياض الجنة؟! قال: «مجالسُ الذّكرِ»(١) فإذا انقضى مجلسُ الذّكر فأهله بعد ذلك على أقسام:

فسمنهم: من يرجع إلى هواه فلا يتعلق بشيء مما سمعه في مجلس الذكر، ولا يزداد هدى، ولا يرتّدع عن ردي؛ وهؤلاء شر الاقسام، ويكون ما سمعوه حجة عليهم؛ فتزداد به عقوبتهم، وهؤلاء الظالمون لانفسهم: ﴿ أُوْلَئِكَ الّذِينَ طَبَعَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴾ [النحل: ١٠٨].

ومنهم: من ينتفع بما سمعه، وهم على أقسام: فمنهم من يرده ما سمعه عن المحرمات، ويوجب له التزام الواجبات، وهؤلاء/ المقتصدون أصحاب اليمين،

<sup>(\*)</sup> في «ج» [قساوة في قلبه].

<sup>(\*\*)</sup> زيادة في المطبوع.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٣٥١٠) وأحمد (١٢١١٤) وحسنه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» (٧٧٨٧).

ومنهم: من يرتقي عن ذلك إلى التشمير في نوافل الطاعات، والتورع عن دقائق المكروهات، ويشتاق إلى اتباع آثار من سلف من السادات، وهؤلاء السابقون المقربون.

وينقسم المنتفعون بسماع مجلس الذكر في استحضار ما سمعوه في المجلس والغفلة عنه إلى [أقسام \*\* ثلاثة]: فقسم يرجعون إلى مصالح دنياهم المباحة فيشتغلون بها، فتذهل بذلك قلوبهم عما كانوا يجدونه في مجلس الذكر من استحضار عظمة الله وجلاله وكبريائه، ووعده ووعيده، وثوابه وعقابه، وهذا هو الذي شكاه الصحابة إلى النبي على وخشوا لكمال معرفتهم، وشدة خوفهم، أن يكون نفاقًا، فأعلمهم النبي على أنه ليس بنفاق.

وفي "صحيح مسلم" (١) عن حنظلة ـ [رضي الله عنه] (\*\*) ـ أنه قال: يا رسول الله ، نافق حنظلة ، قال: "وما ذَاك؟ قال: نكونُ عندك تذكرنا بالجنة [حتى] (\*\*\*) والنار كأنهما رأي عين ، فإذا رجعنا من عندك عافسنا الأزواج والضيعة ، ونسينا كثيرًا . فقال: "لو تَدُومُونَ عَلَى الحَال التي تَقُومُونَ بها من عندي لَصَافَحْتُكُم المَلائكةُ في مَجَالسكُم وَفي طُرُقكُم ، وَلَكِن يا حَنظَلَة ، سَاعَة وَسَاعَة الله وَلاثَ مرات] (١٠) . وفي مَجَالسكُم وفي طُرُقكُم ، ولَكن يا حَنظَلَة ، سَاعَة وساعَة الله والله مرات] (١٠) . وفي رواية له (١٠) أيضًا: "لو كَانَت تَكُون قُلُوبُكُم كَمَا تَكُون عندَ الذِّكرِ لَصَافَحتُكُم الملائكة حَبِّى تسلم عَلَيكُم في الطُّرُق ومعنى هذا أن استحضار ذكر الآخرة بالقلب في جميع الأحوال عزيز جدًا ، ولا يقدر كثير من الناس أو أكثرهم عليه ، فيكتفي منهم بذكر ذلك أحيانًا وإن وقعت الغفلة عنه في حال التلبُّس بمصالح الدنيا المباحة ، بذكر ذلك أحيانًا وإن وقعت الغفلة عنه في حال التلبُّس بمصالح الدنيا المباحة ، ولكن المؤمن لا يرضى من نفسه بذلك ، بل يلوم نفسه عليه ويحزنه ذلك من نفسه ،

<sup>(\*)</sup> في «ج» [ثلاثة أقسام].

<sup>(</sup>۱) برقّم (۲۷۵۰).

<sup>(</sup>**\*\*)** ساقطة من «ج».

<sup>(\*\*\*)</sup> زيادة من المطبوع.

<sup>(</sup>٢) زيادة من المطبوع .

**<sup>(7)</sup>** مسلم (۱۳/ ۲۷۵۰).

العارف يتأسف في وقت الكدر على زمن الصفاء، ويحن إلى [زمن] (\*) القرب والوصال في حال الجفاء، وأنشدوا.

ما أذكُر عيشنا الذي قد سلفا إلا وجف القلب، وكم قد وجفا واها لزماننا اللذي كان صفا إهل يرجع بعد (\*\*) فوته وا أسفا وقسم آخر يستمرون على استحضار حال مجلس سماع الذكر، فلا يزال تذكر ذلك بقلوبهم ملازمًا لهم، وهؤلاء على قسمين:

١/ب أحدهما: من يشغله ذلك عن مصالح دنياه المباحة/، فينقطع عن الخلق، فلا يقوئ على مخالطتهم، ولا القيام بوفاء حقوقهم، وكان كثيرٌ من السلف على هذه الحال، فمنهم من كان لا يضحك ومنهم من كان يقول: لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة لفسد.

والثاني: من يستحضر ذكر الله وعظمته وثوابه وعقابه بقلبه، ويدخل ببدنه في مصالح دنياه من اكتساب الحلال والقيام على العيال، ويخالط الخلق فيما يوصل إليهم به النفع مما هو عبادة في نفسه ، كتعليم العلم، والجهاد، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وهؤ لاء أشرف القسمين، وهم خلفاء الرسل، وهم الذين قال فيهم علي - رضي الله عنه -: صحبوا الدنيا بأبدان، أرواحها معلقة بالمحل الأعلى، وقد كان حال النبي عند الذكر يتغير، ثم يرجع بعد انقضائه إلى مخالطة الناس والقيام بحقوقهم.

ففي «مسند البزار» و «معجم الطبراني» عن جابر ـ رضي الله عنه ـ قال: «كان النبي عليه إذا نزل عليه الوحي قلت: نذير قوم [أتاهم العذاب](١) فإذا سُريَّ عنه فأكثرُ الناس ضحكًا، وأحسنهم خلقًا»(٢).

<sup>(\*)</sup> في (ب) [زمان].

<sup>(\*\*)</sup> في (ب) [لو كان يرد فانيًا].

<sup>(</sup>١) زيادة من المطبوع.

<sup>(</sup>٢) قال الهيثمي في «المجمع» (٩/ ١٧): رواه البزار بإسناد حسن.

وفي «مسند الإمام أحمد»(١) عن علي أو الزبير، قال: كان النبي على يخطبنا فيذكرنا بأيام الله، حتى نعرف ذلك في وجهه وكأنه نذير جيش يصبّحهم الأمر غدوة، وكان إذا كان حديث عهد بجبريل لم يتبسم ضاحكًا حتى يرتفع عنه.

وفي "صحيح مسلم" (٢)عن جابر - رضي الله عنه - أن النبي على كان إذا خطب وذكر الساعة اشتد غضبه، وعلا صوته كأنه منذر جيش يقول: "صبّحكم ومسّاكم".

وفي «الصحيحين» (٢)عن عدي بن حاتم، أن النبي على قال: «اتقوا النار» قال: وأشاح، ثم قال: «اتقوا النار»، ثم أعرض وأشاح ثلاثًا حتى ظننا أنه ينظر إليها، ثم قال: «اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة».

وسئلت عائشة ـ رضي الله عنها ـ كيف كان رسول الله على إذا خلا مع نسائه؟ قالت: كان كرجل من رجالكم، إلا أنه كان أكرم الناس، وأحسن الناس خلقًا، وكان ضحًّاكًا بسَّامًا. فهذه الطبقة خلفاء الرسل عاملوا الله تعالى بقلوبهم، وعاشروا الخلق بأبدانهم، كما قالت رابعة ـ رحمة الله عليها ـ :

ولقد جَعلتُكَ في الفؤاد مُحَدِّثي وأبحث جسمي من أراد جلوسي/ فالجسم مني للجليس مؤانس وحبيب قلب في الفؤاد أنيسي المواعظ سياط تضرب بها القلوب، فتؤثر في القلوب كتأثير السياط في البدن، والضرب لا يؤثر بعد انقضائه كتأثيره في حال وجوده، لكن يبقئ أثر التألم بحسب قوته وضعفه، فكلما قوي الضرب كانت مدة بقاء الألم أكثر.

كان كثير من ـ السلف إذا خرجوا من مجلس سماع الذكر خرجوا وعليهم السكينة والوقار، فمنهم من كان لا يستطيع أن يأكل طعامًا عقيب ذلك، ومنهم من كان يعمل بمقتضى ما سمعه مدة، أفضل الصدقة: تعليم جاهل، أو إيقاظ غافل،

1/0

<sup>.(17</sup>٧/1)(1)

<sup>(</sup>٢) برقم (٨٦٧).

<sup>(</sup>۳) البخاري (۲۵۲۳) ومسلم (۱۰۱۲).

ما وصل المستثقل في نوم الغفلة بأفضل من ضربة بسياط الموعظة ليستيقظ. المواعظ كالسياط تقع على نياط القلوب، فمن آلمته فصاح فلا جناح، ومن زاد ألمه فمات

ولكن دماء العاشقين جُبارُ قه الله في القتلى قصاص دمائهم وعظ عبد الواحد بن زيد يومًا، فصاح به رجلٌ: يا أبا عبيدة، كفَّ فقد كشفت بالموعظة قناع قلبي، فأتمَّ عبد الواحد موعظته فمات الرجل.

صاح رجل في حلقة الشبلي فمات، فاستعدي أهله على الشبلي إلى الخليفة، فقال الشَّبلي: نفسٌ رنت(١) فحنتْ، فدعيت فأجابت، فما ذنب الشبلي؟

فكسر في أفعاله ثم صلاح لاخير في الحب بغير افتضاح قد جئتكم مستأمنًا فارحموا لا تقتلوني قد رميت السلاح

إنما يصلح التأديب بالسوط من صحيح البدن، ثابت القلب، قوي الذراعين، فيؤلمُ ضربه فيردع، فأما من هو سقيم البدن لا قوة له، فماذا ينفع تأديبه بالضرب.

كان الحسنُ إذا خرج إلى الناس فكأنه رجل عاين الآخرة، ثم جاء يخبر عنها وكانوا إذا خرجوا من عنده خرجوا وهم لا يعدون الدنيا شيئًا، وكان سفيان الثوري يتعزى بمجالسة عن الدنيا، وكان أحمد لا تذكر الدنيا في مجالسه، ولاتذكر عنه، ٥/ب قال بعضهم: لا تنفع الموعظة/ إلا إذا خرجت من القلب، فإنها تصل إلى القلب، فأما إذا خرجت من اللسان، فإنها تدخل من الأذن، ثم تخرج من الأخرى.

قال بعض السلف: إن العالم إذا لم يرد بموعظته وجه الله تعالى زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا كان يحيى بن معاذ ينشد في مجالسه:

مسواعظ الواعظ لن تقبيلا حتى تعبها نفسه أولا يا قسوم من أظلم من واعظ خالف ما قد قاله في الملا أظهـــر بين الناس إحـــانه وبارز الرحـــمـان لما خـــلا

العالم الذي لا يعمل بعلمه مثله كمثل المصباح، يضيء للناس، ويحرق نفسه، قال أبو العتاهية:

بصراً وأنت محسن لعماكا وبخمت غيسرك بالعمى فكأفمدته {وفت يلة}(\*) المصباح تحرق نفسها وتضيء للأعشى وأنت كذاكا

المواعظُ درياق(١) الذنوب، فلا ينبغي أن يسقي الدرياق إلا طبيب حاذقُ معافي. فأما لديغ الهوى فهو إلى شرب الدرياق أحوج من أن يسقيه لغيره.

في بعض الكتب السالفة: إذا أردت أن تعظ الناس فعظ نفسك، فإن تعظت، وإلا فاستحى مني.

وغير تقى يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو سقيم يا أيها الرجل المقروم غيره هلا لنفسك كان ذا التقريم فابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإن انتهت عنه فأنت حكيم فهناك يقبل ما تقول ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم لا تنه عن خُلق وتأتى مسئله عسار عليك إذا فسعلت عظيم

لما جلس عبد الواحد بن زيد للوعظ أتته امرأة من الصالحات فأنشدته:

يا واعظًا قسام لاحتسساب يزجسر قسومسا عن الذنوب

تنهى وأنت المريض حـــقــا هذا من المنكر العــجــيب/ ١/١ لوكنت أصلحت قسبل هذا عسيبك أو تبت من قسريب كــان لمن قلت يا حــبــيــبى مـــوقع صـــدق من القلوب تنهى عن الغي والتمادي وأنت في النهي كمالريب

لما حاسب المتقون أنفسهم خافوا من عاقبة الوعظ والتذكير، قال رجلٌ لابن عباس: أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر فقال له: إن لم تخش أن تفضحك

(لطائف المعارف)

<sup>(</sup>ه) في (ب) [كفتيلة].

<sup>(</sup>١) دواء.

هذه الآيات الشلاثُ فافعل، وإلا فابدأ بنفسك، ثم تلا: ﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِوَ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ ﴾ [البقرة: ٤٤] وقوله تعالى: ﴿ لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ ﴿ كَبُر مَقْنَا عَندَ الله أَن تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ ﴾ [الصف: ٢-٣] وقوله حكاية عن شعيب عليه السلام: ﴿ وَمَا أَزِيدُ أَنْ أُخَالفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ ﴾ [مود: ٨٨].

قال النخعي: كانوا يكرهون القصص؛ لهذه الآيات الثلاث. قيل لمورق العجلي: ألا تعظ أصحابك؟ قال: أكره أن أقول ما لا أفعل. تقدم بعض التابعين ليصلي بالناس إمامًا، فالتفت إلى المأمومين يعدل الصفوف، وقال: استقيموا، فغشي عليه، فسئل عن سبب ذلك، فقال: لما قلت لهم: استقيموا، فكرت في نفسى، فقلت لها: فأنت، هل استقمت مع الله طرفة عين؟

ما كل من وصف الدواء يستعمله ولا كل من وصف التقي ذو تقى وصفت التقي حتى كأني ذو تقى وريح الخطايا من ثيابي تعبق ومع هذا كله فلابد للناس من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والوعظ والتذكير، ولو لم يعظ الناس إلا معصومٌ من الزلل، لم يعظ بعد رسول الله على أحدٌ، لأنه لا عصمة لأحد بعده.

[إذا لم يع في القسوم] من (۱) هو مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد وروى ابن أبي الدنيا بإسناد فيه ضعف، عن أبي هريرة، عن النبي على الله قال: آرب «مُرُوا بالمَعروف وَإِن لَم تَعْمَلُوا به كُله، وانْهُوا عَن المُنكر وَإِن لَم تَتَهُوا/ عَنهُ كُله» (۲)، وقيل للحسن: إن فلانًا لا يعظُ، ويقول: أخاف أن أقول ما لا أفعل. فقال الحسن: وأينا يفعل ما يقول؟! ود الشيطان أنه قد ظفر بهذا، فلم يأمر أحد بمعروف، ولم ينه عن منكر، وقال مالك، عن ربيعة: قال سعيد بن جبير: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء، ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر، قال مالك: وصدق، ومن ذا الذي ليس فيه شيء؟!

<sup>(</sup>١) في المطبوع: لئن لم يعظ العاصين.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني وقال في «المجمع» (١/ ٣٣٠): إسناده ضعيف.

مَنْ ذا الذي مساساء قط ومن له الحسنى فسقط أسسامح أخساك إذا خلط من الإسساءة بالغلط ولئن طلبت مسهدنباً في عسصرنا رمت الشطط ولو انتقدت بني الزمسان وجدت أكثرهم سقط أ(١) خطب عمرُ بن عبد العزيز [رحمه الله] (١٠) يومًا، فقال في موعظته: إني لأقول هذه المقالة وما أعلم عند أحد من الذنوب أكثر مما أعلم عندي، فأستغفر الله وأتوب إليه.

وكتب إلى بعض نوابه على بعض الأمصار كتابًا يعظه فيه، فقال في آخره: وإني لأعظك بهذا، وإني لكثير ألإسراف على نفسي، غير محكم لكثير من أمري، ولو أن المرء لا يعظُ أخاه حتى يحكم نفسه إذًا لتواكل الناس الخير، وإذًا لرفع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإذًا لاستحلت المحارم، وقل الواعظون والساعون لله بالنصيحة في الأرض؛ فإن الشيطان وأعوانه يودون أن لا يأمر أحد بمعروف ولا ينهى عن منكر، وإذا أمرهم أحد أو نهاهم عابوه بما فيه وبما ليس فيه، كما قيل: وأعلنت الفواحش في البوادي وصار الناس أعوان المريب إذا ما عبية عابوا مقالي لل في القوم من تلك العيوب وودوا لو كففنا في المستوينا في الناس كالشيء المشوب

كان بعض العلماء المشهورين له مجلس للوعظ، فجلس فيه يومًا فنظر إلى من حوله وهم خلق كثير، وما منهم إلا من قد رق قلبه أو دمعت عينه، فقال لنفسه فيما بينه وبينها: كيف بك إن نجا هؤلاء وهلكت أنت؟ ثم قال في نفسه: اللهم إن قضيت على غدًا بالعذاب فلا تعلم هؤلاء بعذابي، صيانة لكرمك لا لأجلي لئلا يقال: عذب من كان في الدنيا، يدل عليه. إلهي! قد قيل لنبيك على: اقتل ابن أبي المنافق،

وكنا نستطب إذا مرضنا فصار هلاكنا بيد الطبيب/ ١/١

<sup>(</sup>١) زيادة من النسخة (أ).

<sup>(\*)</sup> ساقطة من «جـ».

فقال: لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه، فامتنع من عقابه؛ لما كان في الظاهر ينسبُ إليه، وأنا على كل حال فإليك أنسبُ.

زور رجلُ شفاعة إلى بعض الملوك على لسان بعض أكابر الدولة، فاطلع المزور عليه على الحال، فسعى عند الملك في قضاء تلك الحاجة، واجتهد حتى قضيت، ثم قال للمزور عليه: ما كنا نخيب من علق أمله بنا، ورجا النفع من جهتنا.

إلهي! فأنت أكرم الأكرمين، وأرحم الراحمين، فلا تخيب من علق أمله ورجاءًه بك، وانتسب إليك، ودعا عبادك إلى بابك، وإن كان متطفلاً على كرمك، ولم يكن أهلاً للسمسرة بينك وبين عبادك لكنه طمع في سعة جودك، وكرمك، فأنت أهل الجود والكرم، وربما استحيا الكريم من رد من تطفل على سماط كرمه.

إن كنت لا أصلح للقرب فسشانكم صفح عن الذنب وقوله ﷺ: «لو لم تُذْنبُوا لَجَاءَ اللَّهُ بِحَلَق جَديد حَتى يُذْنبُوا فَيَغْفرَ لَهُم»(١)

وحرجه مسلم (۱) من وجه آخر، عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي عَلَيْهُ قَالَ: «لَو لَم تُذْنبُونَ ثُمَّ يَسْتَغْفرُونَ فَيغْفرَ لَهُم» قال: «لَو لَم تُذْنبُونَ ثُمَّ يَسْتَغْفرُونَ فَيغْفرَ لَهُم» ومن حديث أبي أيوب (٦)، عن النبي على قال: «لو لا أَنْكُم تُذْنبُونَ لَحَلَقَ اللَّهُ خَلَقًا يُذنبُون، ثُم يَغْفر لَهُم»، وفي رواية له أيضًا (١٤): «لو لَم يَكُن لَكُم ذُنُوبٌ يَغْفِرُهَا اللَّهُ لَجَاءَ اللَّهُ بُقوم لَهُم ذُنُوبٌ، فَيَغْفر لَهُم»

والمراد بهذا أن لله تعالى حكمة في إلقاء الغفلة على قلوب عباده أحيانًا، حتى يقع منهم بعض الذنوب، فإنه لو استمرت لهم اليقظة التي يكونون عليها في حال ٧/ب سماع الذكر، لما وقع منهم ذنب، وفي إيقاعهم في الذنوب أحيانًا فائدتان/ عظمتان:

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١/ ٢٨٩) وصححه الألباني لغيره كما في «الصحيحة» (٩٧٠).

<sup>(</sup>۲) في «صحيحه» برقم (۲۷٤۹).

<sup>(</sup>۴) مسلم (۲۷٤۸) . . .

<sup>(</sup>١) مسلم (١٠/ ٨٤٧٢).

إحداهما: اعتراف المذنبين بذنوبهم وتقصيرهم في حق مولاهم، وتنكيس رؤوس عجبهم، وهذا أحب إلى الله من فعل كشير من الطاعات؛ فإن دوام الطاعات قد توجب لصاحبها العجب.

وفي الحديث: «لو لَم تُذْنبُوا لَخَشيتُ عَلَيكُم مَا هُو َأَشَدُّ مَن ذلك؛ العُجْبُ»(١) قال الحسن: لو أن ابن آدم كلما قال أصاب، وكلما عمل أحسن، أوشك أن يجن من العجب، قال بعضهم: ذنب أفتقر به إليه أحب إليّ من طاعة أدل بها عليه، أنين المذنبين أحب إليه من زجل المسبحين؛ لأن زجل المسبحين ربما شابه الافتخار وأنين المذنبين يزينه الانكسار والافتقار.

في حديث: «إن اللَّهَ لَينفَعُ العَبْدَ بالذَّنبِ يُذْنبُهُ» قال الحسنُ: إن العبد ليعمل الذنب فلا ينساه، ولا يزال متخوفًا منه حتى يدخل الجنة، المقصود من زلل المؤمن ندمه، ومن تفريطه أسفه، ومن اعوجاجه تقويمه، ومن تأخره تقديمه، ومن زلقه في هوة الهوئ أن يؤخذ بيده فينجى إلى نجوة النجاة، كما قيل: [شعر](١)

قرة عيني لابد إلي إن منك وإن أوحش بيني وبينك الزلل قرة عيني أنا الغريق فخذ كف غريق عليك يتكل أ

الفائدة الثانية: حصول المغفرة والعفو من الله تعالى لعبده؛ فإن الله تعالى يحب أن يعفو ويغفر، ومن أسمائه الغفار، والعفو، والتوابُ، فلو عصم الخلق فلمن كان العفو والمغفرة ؟!

قال بعض السلف: أول ما خلق الله القلم كتب: إني أنا التوابُ أتوبُ على من تاب، قال أبو الجلد: قال رجل من العاملين لله بالطاعة: اللهم، أصلحني صلاحًا لا فساد على بعده، فأوْحى الله تعالى إليه: أن عبادي المؤمنين كلهم يسألوني مثل ما

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في «الشعب» (٧٢٥٥) والبزار كما في «كشف الأستار» (٣٦٣٣) وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (٣٠٠٥).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: كما قيل.

<sup>(\*)</sup> ساقطة من (ب).

سألت، فإذا أصلحت عبادي كلهم فعلى من أتفضل وعلى من أجودُ بمغفرتي؟ .

كان بعض السلف يقول: لو أعلم أحب الأعمال إلى الله لأجهدت نفسي فيها، فرأى في منامه قائلاً يقول له: إنك تريد ما لا يكون، إن الله يحب أن يغفر. قال يحيى بن معاذ: لو لم يكن العفو أحب الأشياء إليه لم يبتل بالذنب أكرم الخلق عليه.

//أ يا رب أنت رجـــائي وفــيك حـــسنتُ ظني/ يا رب فــاغــفــر ذنوبي وعـــافني واعف عني العـــفـــو منك إلهي والذنب قـــد جـــاء مني والظن فــيك جــمـيل حــقق بحــقك ظني

وقوله ﷺ لأبي هريرة لما سأله: مم خُلق َ الخلق؟ فقال له: «من الماء»(١) يدل على أن الماء أصل جميع المخلوقات ومادتها، وجميع المخلوقات خلقت منه.

وفي «المسند» (٢)من وجه آخر عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : قلت يا رسول الله ، إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني ، فانبئني عن كل شيء ، فقال : «كُل شيء خُلقَ من ماء».

وقد حكى ابن جرير، وغيره، عن ابن مسعود ـ [رضي الله عنه] (\*\*) ـ وطائفة من السلف: «أن أول المخلوقات الماء».

وروى الجوزجاني بإسناده عن عبد الله بن عمرو أنه سئل عن بدء الخلق، فقال: من تراب، وماء ، وظين، ومن نار وظلمة. فقيل له: فما بدء الخلق الذي ذكرت؟ قال: من ماء ينبوع.

وقد أخبر الله تعالى في كتابه أن الماء كان موجودًا قبل خلق السماوات والأرض، فقال تعالى: ﴿ وَهُو الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ

<sup>(</sup>١)سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) (٢/ ٢٩٥) وضعفه الألباني في «الضعيفة» (٣/ ٤٩٢).

**<sup>(</sup>چ)** ساقطة من (ب).

عَلَى الْمَاء ﴾ [مود: ٧].

وفي «صحيح البخاري» (١)عن عمران بن حصين، عن النبي ﷺ قال: «كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُن شَىءٌ قَبْلُهُ» ـ وفي رواية «مَعَه» ـ «وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَاء، وَكَتَبَ في الذِّكر كُلُّ شَيء ثُم خَلَقَ السَّماوات وَالأرْضَ». وفي «صحيح مسلم» (٢)عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ، قال: َ "إِنَّ اللَّهَ قَدَّرَ مَقَادِيرَ الخَـلائق قَبلَ أَن يَخْلُقَ السَّماوات والأرضَ بِخَمسينَ أَلف سَنَة وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَاء».

وروى ابن جرير، وغيره عن ابن عباس: إن الله ـ عز وجل ـ كان عرشه على الماء ولم يخلق شيئًا غير ما خلق قبل الماء، فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دخانًا فارتفع فوق الماء، فسما عليه فسمى سماءً، ثم أيبس الماء فجعله أرضًا واحدة، ثم فتقها فجعلها سبع أرضين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وكان ذلك الدخان من نفس الماء حين تنفس، ثم جعلها سماءً واحدة، ثم فتقها فجعلها سبع سماوات.

وعن وهب: إن العرش كان قبل أن تخلق السماوات والأرضُ على / الماء، فلما ٨/ب أراد الله أن يخلِّق السماوات والأرض قبض من صفاء الماء قبضة، ثم فتح القبضة فارتفعت دخانًا، ثم قضاهن سبع سماوات في يومين، ثم أخذ طينة من الماء فوضعها في مكان البيت، ثم دحا الأرض منها.

[وقال بعضهم: خلق الله الأرض أولاً، ثم خلق السماء، ثم دحا الأرض بعد أن خلق السماء، وقيل: خلق الله تعالى زمردة خضراء كغلظ السموات والأرض، ثم نظر إليها نظر العظمة، فانماعت، يعني: ذابت فصارت ماء، فمن ثم يُرى الماء دائمًا يتحرك من تلك الهيبة، ثم إن الله تعالى رفع من البحر بخارًا وهو الدخان الذي ذكره في قوله: ﴿ ثُمُّ اسْتُوَىٰ إِلَى السَّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ ﴾ [نصلت:١١] فخلق السماء من الدخان، وخلق الأرض من الماء، والجبال من موج الماء، وقال وهب: أول ما خلق الله تعالى مكانًا مظلمًا، ثم خلق جوهرة فأضاءت ذلك المكان، ثم نظر إلى

<sup>(</sup>۱) برقم (۱۹۱۳).

<sup>(</sup>۲) برقم (۲۹۵۳).

الجوهرة نظرة الهيبة فصارت ماء، فارتفع بخارها وزبدها، فخلق من البخار السماوات، ومن الزبد الأرضين، وروى عبد الله بن عمرو عن النبي على أنه قال: «إِنَّ اللَّهَ ـ عـزَّ وَجَلَّ ـ خَلَقَ خَلَقَهُ من ظُلمة، ثُم أَلقَى عَلَيهِم مِن نُورِه، فَمَن أَصابَهُ يَومئذ من ذَلكَ النُّور اهْتَدَى، وَمَن أَخْطأَهُ ضَلِّ ١٠٠٠.

وقال عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ لكعب الأحبار: ما أول شيء ابتدأ الله تعالى من خلقه؟ قال كعب: كتب الله كتابًا لم يكتبه قلم ولا دواة، أي مداد؛ كتابه الزبرجد واللؤلؤ والياقوت: إنني أنا الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي، وأن محمدًا عبدي ورسولي، سبقت رحمتي غضبي، قال كعب: فإذا كان يوم القيامة أخرج الله ذلك الكتاب، فيخرج من النار مثلي عدد أهل الجنة فيدخلهم الجنة.

وقال سلمان وعبد الله بن عمرو: إن لله تعالى مائة رحمة كما بين السماء والأرض، فأنزل منها رحمة واحدة إلى أهل الدنيا، فبها يتراحم الجن والإنس، وطير السماء، وحيتان الماء، وما بين الهواء ودواب الأرض وهوامها، وادخر عنده تسعًا وتسعين رحمة، فإذا كان يوم القيامة أنزل تلك الرحمة إلى ما عنده فيرحم بها عباده] والآثار في هذا الباب كثيرة، وهذا كله يبين أن السماوات والأرض خلقت من الماء، والخلاف في أن الماء هل هو أول المخلوقات أم لا؟ مشهور، وحديث أبي هريرة يدل على أن الماء مادة جميع المخلوقات، وقد دل القرآن على أن الماء مادة جميع المخلوقات، وقد دل القرآن على أن الماء مادة وقال تعالى: ﴿ وَبَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيَ ﴾ [الانبياء: ٣٠] وقال تعالى: ﴿ وَاللّهُ حَلَقَ كُلُّ دَابّة مِن مّاء ﴾ [النور: ٤٥] وقول من قال إن المراد بالماء النطفة التي يخلق منها الحيوانات بعيد لوجهين.

أحدهما: أن النطفة لا تسمى ماء مطلقًا بل مقيدًا؛ لقوله تعالى: ﴿ خُلِقَ مِن مَّاءٍ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٢/ ١٧٦) والترمذي (٢٦٤٢) وصححه الألباني في «الصحيحة» (١٠٧٦).

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين زيادة في المطبوع.

دَافق ① يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصَّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ﴾ [الطارق: ٢٠٧]، وقوله تعالى: ﴿ أَلَمْ نَخُلُقُكُم مَن مَّاءٍ مَهِينِ ﴾ [الرسلات: ٢٠].

والثاني: أن من الحيوانات ما يتولد من غير نطفة، كدود الخل، والفاكهة ونحو ذلك، فليس كل حيوان مخلوقاً من نطفة، والقرآن دل على خلق جميع ما يدب وما فيه حياة من ماء، فعلم بذلك أن أصل جميعها الماء المطلق؛ ولا ينافي هذا قوله تعالى: ﴿ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُوم ﴾ [الحجر: ٢٧] وقول النبي الله: «خلقت الملائكة من نور» (١) فإن حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - دل على أن أصل النور والنار الماء، كما أن أصل التراب الذي خلق منه آدم الماء، فإن آدم خلق من طين، والطين تراب مختلط بماء، والتراب خلق من الماء كما تقدم عن ابن عباس وغيره، وزعم مقاتل: أن الماء خلق من النور وهو مردود بحديث أبي هريرة هذا وغيره، ولا يستنكر خلق النار من الماء، فإن الله عن وجل - جمع بقدرته بين الماء والنار في الشجر الأخضر، وجعل ذلك من أدلة القدرة على البعث، وذكر الطبائعيون: أن الماء بانحداره يصير بخاراً، والبخار ينقلب هواء، والهواء ينقلب الله أعلم.

وقوله ﷺ لأبي هريرة حين سأله عن بناء الجنة ، فقال: «لَبنَةٌ من/ ذَهَب، ولَبنَةٌ من ٩/ فضَّة، وَملاطُها المسكُ الأَذْفَرُ، وَحَصْبًاؤُها اللؤلؤُ وَالياقُوتُ، وَتُرَبِتُهَا الزَّعُفَرَانُ ١٩٪، وقد روي أيضًا هذا عن النبي ﷺ من حديث ابن عمر مرفوعًا، أخرجه الطبراني، فهذه أربعة أشياء:

أحدها: بناء الجنة، ويحتمل أن المراد بنيان قصورها ودورها، ويحتمل أن يراد بناء حائطها وسورها المحيط بها وهو أشبه، وقد روي من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعًا وموقوفًا وهو أشبه: «حَائطُ الجَنَّة لَبنةٌ من فضَّة، ولَبنَةٌ من ذَهَب، ودَرَجُها اللَيْاقُوتُ والسَافِلُوّ»، . قال: وكنا نتحدَث أن رضراض أنهارها اللؤلؤ وترابها

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۹۹٦).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه .

الزعفران(١).

وفي «مسند البزار» (٢)عن أبي سعيد مرفوعًا: «خَلَقَ اللَّهُ الجَنةَ لَبِنَةٌ من فضَّة وَلَبِنَةٌ من ذَهَب، وَمَـلاطُهَا المسكُ، فَقَـالَ لَهَا: تَكلَّـمِي، فَقَالَتْ: قَـد أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. فَـقَالَت الملائكَةُ: طُوبَى لَك مَنزلَ المُلُوك».

ومما يبين أن المراد ببناء الجنة في هذه الأحاديث بناء سورها المحيط بها ما في «الصحيحين» (٣)عن أبي موسى، عن النبي ﷺ قال: «جنتان من ذهب، آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما، وما فيهما».

وقد روي عن أبي موسى مرفوعًا وموقوفًا: «جَنَّان من ذَهَب للمُقرَّبِينَ وَجَنَّان مِن فَضَّة لأَصْحَابِ اليَمِينِ» (٤) وفي «الصحيح» (٥) أيضًا عن النبي عَلَيْ، أنه قال: « إنها جَنَانٌ كَشيرةٌ»، وقد روي أن بناء بعضها من در وياقوت، وخرج ابن أبي الدنيا من حَديث أنس مرفوعًا: «خَلَقَ اللَّهُ جَنَّة عَدَن بيده لَبنةً من دُرَّة بينضاء، ولَبنة من يَاقُوتَة حَمراء ولَبنة من زَبَرْجَدة خَضراء ملاطها المسك ، وحصباؤها اللؤلؤ، وحَشيشهاً الزَّعْفران ، ثُمَّ قَال لَها: أَنْطِقي، قالت : قد أَفْلَح المُؤْمِنُون ، قال : وعرزي لا يُجاوِرني فيك بَخيل (١٠).

وروك عطية، عن أبي سعيد، قال: «إن الله خلق جنة عدن من ياقوتة حمراء، ثم قال لها: تزيني فتزينت، ثم قال لها: تكلمي فقالت: طوبئ لمن رضيت عنه؛ ثم أطبقها وعلقها بالعرش، فهي تفتح في كل سحر، فذلك برد السحر»، وعن ابن عباس، قال: كان عرش الله على الماء، ثم اتخذ لنفسه جنة، ثم اتخذ دونها

<sup>(</sup>١) أخرجه البغوي في «شرح السنة» (٤٢٨٧).

<sup>(</sup>٢) برقم (٢٢٥٣) وقال الهيثمي (١٠/٣٩٧) رجال الموقوف رجال الصحيح، وأبو سعيد لا يقول هذا إلا بتوفيق.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٤٨٧٨) ومسلم (١٨٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم (٢/ ٢٨) وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٢٨٠٩).

<sup>(</sup>٦) أخرج المنذري في «الترغيب» وضعفه الألباني في «ضعيف الترغيب» (٢١٩٢).

أخرى، وطبقهما بلؤلؤة/ واحدة لا يعلم الخلائق ما فيها وهما اللتان: ﴿ فَلا تَعْلَمُ ٩/ب نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مَن قُرَّة أَعْيُن جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة: ١٧] وذكر صفوان بن عمرو عن بعض مشايخه قال: الجنة مائة درجة: أولها: درجة فضة، وأرضها فضة، ومساكنها فضة، وترابها المسك.

والثانية: ذهب، وأرضها ذهبٌ، وآنيتها ذهب، وترابها المسكُ.

الثالثة: لؤلؤ، وأرضها لؤلؤ، وآنيتها لؤلؤ، وترابها المسك، وسبعٌ وتسعون بعد ذلك ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، ثم تلا: ﴿ فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةٍ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ](١) [السجدة: ١٧].

وفي «الصحيحين» (٢)عن أبي هريرة ـ [رضي الله عنه] (\*) ـ عن النبي على قال : يَقُولُ اللهُ ـ عَسزٌ وَجَلَّ ـ : أَعْدَدتُ لعبَادي الصالحينَ مَا لا عَينٌ رَأَت، وَلا أُذُنٌ سَمَعَت، وَلا خَطَرَ عَلَى قَلبِ بَشَر»، ثَمَ يقولَ أبو هريرة : اقرءوا إن شئتم : ﴿ فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفَى لَهُم مَن قُرَةً أَعْيُنٍ ﴾ .

وفي "صحيح مسلم" (") عن المغيرة بن شعبة يرفعه: "ساًلَ مُوسَى [عليه السلام] (\*\* ربَّه، قَالَ: «هُوَ رَجُلٌ يَجِيء بعدَما السلام] (\*\* ربَّه، قَالَ: «هُوَ رَجُلٌ يَجِيء بعدَما أَدْنَى أَهْلِ الجُنَّة / مَنزلَة ؟ قَالَ: «هُوَ رَجُلٌ يَجِيء بعدَما أُدخل أَهْلِ الجُنَّة الجُنَّة، فَيُقُولُ: يَا رَبّ، كَيفَ وَقَد أَخَذَ النَّاسُ مَنازلَهُم، وأَخَذُوا أَخَذَاتهم ؟ فَيُقَالُ لَهُ: أَترضَى أَن يَكُونَ لَكَ مثل [مُلك] (\*\*\* ملك من مُلُوك الدُّنيا ؟ فيقُولُ: رَضيتُ يَا رَبّ، فَيَقُولُ: لَكَ ذَلك وَمثلُهُ، وَمثلُهُ وَمُثلُهُ وَالْ اللّهُ وَمُثلُولًا لَا لَا لَعُونُ وَمُثلُولًا لَا لَا لَعُونُ الْمُؤْمُ لُومُ الْمُؤْمُ الْ

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) زيادة من الطبوع.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣٢٤٤) ومسلم (٢٨٢٤). (٣) برقم (١٨٩).

<sup>(\*)</sup> ساقطة من «ج».

<sup>(\*\*)</sup> زيادة من «ج».

<sup>(\*\*\*)</sup> ساقطة من «ب وج».

<sup>( \* \* \* \* )</sup> في (ب) [فقال] من غير زيادة [له].

<sup>(</sup>٤) في المطبوع: فقال له.

أمثاله ولك مَا اشْتَهَت نَفْسُكَ ولَذَّت عَينُك، فَيقُولُ: [رَضِيتُ يا رَب] (\*\*). قَالَ: فَاعْ اللهُم مَنْزِلَةً ؟ قَال: أُولئكَ الذين أَرَدتُ غَرَسْتُ كَرَامَتَهُمَ بِيَدي، وَخَتَمتُ عَلَيهَا، فَأَعْ اللهُم مَنْزِلَةً ؟ قَال: أُولئكَ الذين أَرَدتُ عَلَى قَلب بَشَر، قَالَ: وَمِصْدَاقُهُ فِي كِتَابِ فَلَم تَر عَينٌ، وَلَم تَسْمَع أُذُن، وَلَم مِن قُرَةً أَعْين ﴾ [السجدة: ١٧].

الثاني: ملاط الجنة وأنه المسكُ الأذفر، وقد تقدم مثل ذلك في غير حديث. والملاط: هو الطين، ويقال: الطين الذي يبني منه البنيان والأذفر: الخالص.

ففي «الصحيحين» (١) عن أنس، عن النبي على قال: «دَخَلَتُ الجَنَةَ فَإِذَا فِيهَا جَنَابِذُ اللَّوْلُوْ، وَإِذَا تُرَابُهَا المسكُ والجنابذ: مثل/ القباب، وقد قيل: إنه أراد بترابها ما خالطه الماء، وهو طينها، كما في «صحيح البخاري» (٢)، عن أنس، عن النبي على أنه قال في الكوثر: «طينهُ المسكُ الأَذْفَر».

قد قيل في تأويل قوله تعالى: ﴿ خَتَامُهُ مَسْكٌ ﴾ [الطفنين: ٢٦] أن المراد بالختام ما يبقى في سفل الشراب من الثفل وهذا يدل على أن أنهارها تجري على السك، ولذلك يرسب منه في الإناء في آخر الشراب، كما يرسب الطين في آنية الماء في الدنيا.

الثالث: حصباء الجنة وأنه اللؤلؤ والياقوت، والحصباء: الحصل الصغار، وهو الرضراض. وفي «المسند» (٢)عن أنس، عن النبي على في ذكر الكوثر أن رضراضه اللؤلؤ وفي رواية (٤): حصباؤه اللؤلؤ، وفي الترمذي (٥) من حديث ابن عمر عن النبي على [الدر] (١) والياقوت.

<sup>(\*)</sup> في «ج» [رب رضيت].

<sup>(</sup>١) البخاري (٣٣٤٢) ومسلم (١٦٣).

<sup>(</sup>۲) برقم (۲۵۸۱).

<sup>.(771/7)(4)</sup> 

<sup>(</sup>٤) في «المسند» (٢/ ٣٠٥) بإسناد ضعيف.

<sup>(</sup>٥) برقم (٣٣٦١) وأخرجه ابن ماجه (٤٣٣٤) وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (٣٤٩٨).

وفي الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ قال: «حَـالُهُ المسكُ الأبيُّضَ، وَرَضرَاضُه الجَوْهرُ وَحَصْبَاؤُهُ اللؤلؤُ، وفي «المسند»(١) من حديث ابن مسعود، عن النبي ﷺ، قال: «حَالُهُ المسكُ، ورَضْرَاضُهُ التَومُ» والتومُ: الجوهُر، والحال: الطين، قال أبو العالية: قرأت في بعض الكتب: يا معشر الربانيين من أمة [الدرُ واللؤلؤ والياقوت](\*\*\*)، وسورها زبرجد أخضرُ متدليًا عليها أشجارُ الجنة

الرابع: ترابُ الجنة، وأنه الزعفران، وقد سبق في رواية أخرى: الزعفران والورس وقد قيل: إن المراد بالتراب هاهنا تربة الأرض التي لا ماء عليها، فأما ما كان عليه ماء فإنه مسك، كما سبق، وسبق أيضًا في بعض الروايات: حشيشها الزعفران، وهو نبات أرضها وترابها، فأما حديث: «ترابها المسك» فقد قيل: إنه محمول على تراب يخالطه الماء، كما تقدم.

وقيل: إن المراد أن ريح ترابها ريح المسك، ولونه لون الزعفران، ويشهد لهذا حديث الكوثر: أن حاله المسك الأبيض، فريحه ريح المسك، ولونه مشرق لا يشبه لون مسك الدنيا، بل هو أبيض، وقد يكون منه أبيض، ومنه/ أصفر، والله أعلم. ١٠٠/ب

وفي «صحيح مسلم»(٢) من حديث أبي سعيد أن النبي على سأل ابن صياد عن تربة الجنة، فقال: درمكة بيضاء مسك خالص، فصدقه النبي ﷺ، وفي رواية<sup>(٣)</sup> أن ابن صياد سأل النبي علي وصدقه وفي «المسند» والترمذي عن البراء بن عازب أن النبي ﷺ قال: «تُرْبَةُ الجَّنَّة دَرْمُكَةٌ»، ثم سأل اليهود فقالوا: خبزة، فقال: «الخُبْزُ منَ

<sup>(</sup>ه) في «ب» [اللؤلؤ].

<sup>(</sup>١) (١/ ٣٩٨) وهو ضعيف جدًا.

<sup>( \*\*)</sup> زيادة من (ب) .

<sup>( \* \* \* )</sup> في «ب، ج. [الدر والياقوت واللؤلؤ].

 $<sup>(</sup>Y)(\Lambda YPY).$ 

<sup>(</sup>٣) في مسلم (٢٩/٨/٩٢).

الدَّرْمَك»(١).

والذي تجتمع به هذه الأحاديث كلها أن تربة الجنة في لونها بيضاء، ومنها ما يشبه لون الزعفران في بهجته وإشراقه، وريحها ريح المسك الأذفر الخالص، وطعمها طعم الخبز الحواري الخالص، وقد يختص هذا بالأبيض منها، فقد اجتمعت لها الفضائل كلها، لا حرمنا الله تعالى ذلك برحمته وكرمه.

وقوله على المن يدخُلُها يَنعَمُ لا يَبْأَسُ، ويَخْلُدُ لا يَمُوتُ، لا تَبْلَى ثَيَابُهُم، ولا يَفْنَى شَبَابُهُم النعيم، وأن صفات يَفْنَى شَبَابُهُم النعيم، وأن صفات أهلها الكاملة من الشباب لا تتغير أبدًا، وملابسهم التي عليهم من الثياب لا تبلى أبدًا، وقد دل القرآن على مثل هذا في مواضع كثيرة، كقوله تعالى: ﴿ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فَهِا نَعِيمٌ مُقَيمٌ ﴾ الوبة: ٢١].

وقوله تعالى: ﴿ أَكُلُهَا دَائِمٌ وَظُلُهَا ﴾ [الرعد: ٣٥] وقوله تعالى: ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا أَبِدًا ﴾ [الناء: ٧٥]، في مواضع كثيرة. وفي "صحيح مسلم" عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «مَن يَدْخُلُ الجَنَّةَ يَنعَمُ لا يَباًسُ، لا تَبلَى ثَيَابُهُ، وَلا يَفْنَى شَبَّابُهُ».

وفيه أيضًا (٤) عن النبي ﷺ قال: «إذا دَخَل أَهلُ الجَنَّة الجَنَّة نَادَى مُنَاد: إن لَكُم أَن تَنْعَمُوا فلا تَبالَّسُوا أَبَدًا، وَإِن لَكُم أَن تَشبُّوا فلا تَعْمُوا فلا تَباللَّه ﴿ وَنُودُوا أَن تَلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُم ْ تَعْمُلُونَ ﴾ وفي رواية لغيره زيادة : «وأَن تَحيُوا فلا تَمُوتُوا أَبَدًا » [الاعراف: ٣٤]. وفي الترمذي (٥) عن أبي هريرة مرفوعًا: «أَهلُ الجَنَّة جُردٌ مُردٌ كُحْلٌ، لا يفنَى شَبَابُهُم، وَلا إِ بَلَى إِ (\*) ثِيابُهُم ».

وعن أبي سعيد مرفوعًا: «يَدخُلُ أَهلُ الجَنَّةِ ﴿الجَنَةَ}(\*) أَبناءَ ثَلَاثِينَ، لا يَزيدُونَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٣/ ٣٦١) وقال الهيثمي في «المجمع» (١٠/ ٣٩٩): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح» (١٤٣٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٨٣٦). (٣) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٤) أي عند مسلم (٢٨٣٧) وأخرجه كذلك الترمذي (٣٢٤٦) وأحمد (٨٠٥٩).

<sup>(</sup>٥) برقم (٢٥٣٩) وأحمد (٧٨٧٤) والدارمي (٢٨٢٦) والبيهقي في «البعث والنشور» بنحوه (٢٦٢).

<sup>(\*)</sup> ساقطة من «ج».

عَلَيهَا أَبَدًا»(١).

ومن حديث علي / مرفوعًا: «إن في الجنة مُجْتَمَعًا للحُور العين يَرفَعْنَ إَرَا في الجنة مُجْتَمَعًا للحُور العين يَرفَعْنَ إِرَا أَصْوَاتٍ (\* لَم يَسْمَع الحَلاثقُ مثلَهَا؛ يَقُلنَ: نَحن الخالداتُ فَلا نَبِيدُ، وَنحن الناعِمَاتُ فَلا نَبئًسُ، ونحن الراضياتُ فلا نَسخَطُ، طُوبَي لمَن كَان لَنَا وَكُنَّا لَهَ (٢) وخرج الطبراني (٣) من حديث ابن عمر مرفوعًا: «إن مما يُغنِّنُ به يعني: الحور العين : نَحن الخالداتُ فلا نَمتنه، نحن الآمناتُ فلا نَخفَتُه، نحنُ المُقيمَاتُ فلا نَظَعنه».

ومن حديث أم سلمة مرفوعًا: إن نساء أهل الجنة يَقُلنَ: نحن الخالدات فلا نَمُوت أبدًا، ونحن الناعمات فلا نَبأس أبدًا، ونحن المُقيمات فلا نَظعَن أبدًا، ونحن المُقيمات فلا نَظعَن أبدًا، ونحن الراضيات فلا نَسخط أبدًا، طُوبَى لمن كُنّا لَه وكان لَنا». وفيما ذكره على في صفة من يدخل الجنة تعريض بذم الدنيا الفانية، فإنه من يدخلها وإن نعم فيها فإنه يبأس، ومن أقام فيها فإنه يموت ولا يخلد، ويفنى شبابهم، وتبلى ثيابهم، بل تبلى أجسامهم.

1/1

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢٥٤٥) وقال: هذا حديث حسن غريب.

<sup>(\*)</sup> في «جـ» [بأصواتهن].

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٢٥٦٤) وأحمد (١٣٤٥) وضعفه الألباني في "ضعيف الترمذي" (٤٦٩).

<sup>(</sup>٣) في «الأوسط» (٤٩١٧) وقال الهيشمي في «المجمع» (١٠/ ٤١٩): رجاله رجال الصحيح.

وقال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاء أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاء فَاخْتَلُطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضُ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالأَنْعَامُ حَتَىٰ إِذَا أَخَذَت الأَرْضُ زُخْرُفَهَا ﴾ [يرنس: ٢٤] ، ثم قال: ﴿ وَاللّٰهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ وَآَ لَلْذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلا ذَلَةٌ أُولَئكَ أَصْحُابُ الْجَنَّةِ هُمْ فَيهَا خَالدُونَ ﴾ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلا ذَلَةٌ أُولئكَ أَصْحَابُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاء أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْء السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللّٰهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْء السَّمَاءِ فَاخْتَلُطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللّٰهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْء مُقْتَدِرًا ﴿ وَفَي الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلاً ﴾ [الكهن: ٥٤-٤١].

وقال تعالىٰ : ﴿ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ [العنكبوت: ٢٤] .

وقال الله تعالى: ﴿ اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الأَمُوالِ وَالأَوْلادِ كَمَثَلِ غَيْثَ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ﴾ [الحديد: ٢٠] إلى قوله: ﴿ سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةَ مِن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ فَضَلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَصْلُ الْعَظِيمِ ﴾ [الحديد: ٢١].

وقال الله تعالى: ﴿ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿ وَالْآَخِرَةَ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ وَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ وَمَا الله تعالى: ﴿ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ ﴾ السوبة: ٢٨] وقال الله تعالى عن مؤمن آل فرعون أنه قال لقومه: ﴿ يَا قَوْمُ إِلنَّا اللهُ تَعَالَى عَنْ مؤمن آلَ فرعون أنه قال لقومه: ﴿ يَا قَوْمُ إِلنَّا اللهُ تَعَالَى عَنْ مؤمن آلَ فرعون أنه قال لقومه: ﴿ يَا قَوْمُ إِلنَّا اللهُ تَعَالَى عَنْ مَا اللهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ عَنْ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

والمتاعُ: هو ما يتمتعُ به صاحبُه برهة ثم ينقطعُ ويفنى، فما عيبت الدنيا بأبلغ من ذكر فنائها، وتقلب أحوالها، وهو أدل دليل على انقضائها وزوالها فتتبدل صحتها بالسقم، ووجودها بالعدم، وشبيبتها بالهرم، ونعيمها بالبؤس، وحياتها بالموت، فتفارق الأجسام النفوس وعمارتها بالخراب، واجتماعها بفرقة الأحباب، وكل ما فوق التراب تراب.

قال بعض السلف في يوم عيد، وقد نظر إلى كثرة الناس، وزينة لباسهم: هل ترون إلا خرقًا تبلي، أو لحمًا يأكله الدود غدًا؟ كان الإمام أحمد وضي الله عنه -يقول: يا دارُ، تخربين، ويموت سكانك، وفي الحديث: «عجبًا لمن رأى الدنيا وسرعة تقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها؟!». قال الحسن: إن الموت قد فضح الدنيا فلم يدع لذي لُبِ بها فرحًا. وقال مطرِّف: إن هذا الموت قد أفسد على أهل النعيم نعيمهم، فالتمسوا نعيمًا لا موتَ فيه.

وقال بعضهم: [ذهب ذكر الموت(\*) بلذة كل/ عيش]، وسرور كل نعيم، ثم ١/١٢ بكي وقال: واهًا لدار لا موت فيها وقال يونس بن عبيد: ما ترك ذكر الموت لنا قرة عين، في أهل ولا مال. وقال يزيد الرقاشي: أمن أهل الجنة الموت فطاب لهم العيش وأمنوا الأسقام، فهنيئًا لهم في جوار الله طولُ المقام.

عيوب الدنيا بادية، وهي بعبرها ومواعظها منادية، لكن حبَّها يعمي ويصم، فلا يسمعُ محبها نداءها، ولا يرى كشفها للغير وإيذاءها.

قد نادت الدنيا على نفسها لو كان في العالم من يسمع كم واثق بالعسمسر أفنيستسه وجسامع بددت مسا يجسمع كم [قد](١) تبدل نعيمها [بالبُوس](١)، كم أصبح من هو واثقٌ يملكها، وأمسى

وهو منها قنوط يؤوس، قالت بعض بنات ملوك العرب الذين نكبوا: أصبحنا وما في العرب أحد إلا وهو يحسدنا ويخشانا وأمسينا وما في العرب أحد إلا وهو يرحمنا، ثم قالت:

إذا نحن فيهم سوقة ليس (ننصف السه) وبينا نسوس الناس والأمسر أسرنا تقلب تارات بنا وتصرف فـــأف [لدار](\*\*\*) لا يدوم نعيمها

<sup>(\*)</sup> في (ب) [ذكر الموت يذهب لذة كل عيش].

<sup>(</sup>١) زيادة من النسخة (ج).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: بالضر والبؤس.

<sup>(\*\*&</sup>lt;sup>)</sup> في (ب) [نعرف].

<sup>(\*\*\*)</sup> في (ب) [لدنيا].

دخلت أم جعفر بن يحيى البرمكي على قوم في عيد أضحى تطلب جلد كبش تلبسه، وقالت: هجم على مثل هذا العيد وعلى رأسي أربعمائة وصيفة قائمة، وأنا أزعم أن ابنى جعفرًا عاق لى .

كانت أخت أحمد بن طولون صاحب مصر كثيرة السَّرِف في إنفاق المال، حتى إنها زوجت بعض لعبها فأنفقت على وليمة عُرسها مائة ألف دينار، فما مضى إلا قليل حتى رؤيت في سوق من أسواق بغداد وهي تسألُ الناس.

خلع بعض خلفاء بني العباس وكحل وحبس ثم أطلق، فاحتاج إلى أن وقف يوم جمعة في الجامع وقال للناس: تصدقوا على فأنا من قد عرفتم.

اجتاز بعض الصالحين بدار فيها فرح وقائلةٌ تقول في غنائها:

ألا يا دارُ لا يدخلك حسرن ولا يزري بصاحبك الرزمان مشال ثم [اجتاز بها] (\*)عن قريب وإذا الباب مسودٌ، وفي الدار بكاءٌ وصراخٌ، فسأل ١/ب عنهم، فقيل: مات/ رب الدار، فطرق الباب وقال: سمعت من هذه الدار قائلة تقول كذا وكذا، فبكت امرأة وقالت: يا عبد الله إن الله يغير ولا يتغير، والموت غاية كل مخلوق، فانصرف من عندهم باكيًا.

بعث أبو بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ في خلافته وفداً إلى اليمن ، فاجتازوا في طريقهم بماء من مياه العرب عنده قصور مشيدة ، وهناك مواش عظيمة ، ورقيق كثير ، ورأوا نسوة كثيرات مجتمعات في عرس لهن ، وجارية بيدها دف ، وهي تقول :

إساً (١٠) معشر الحساد موتوا كمدًا كله المحرون ما بقينا أبدًا فنزلوا بقربهم فأكرمهم سيدُ الماء، واعتذر إليهم باشتغاله بالعرس، فدعوا له وارتحلوا.

ثم إن بعض أولئك الوفد أرسلهم معاوية إلى اليمن، فمروا بالقرب من ذلك

<sup>(\*)</sup> في (ب) [اجتازها].

<sup>(</sup>١) زيادة من (أ).

الماء، فعدلوا إليه لينزلوا فيه، فإذا القصور المشيدة قد خربت كلها وليس هناك ماءٌ ولا أنيسٌ، ولم يبق من تلك الآثار إلا تل خرابٌ، فذهبوا إليه فإذا عجوز عمياءُ تأوي إلىٰ نقب في ذلك التل، فسألوها عن أهل ذلك الماء، فقالت: هلكوا كلهم، فسألوها عن ذلك العرس المتقدم، فقالت: كانت العروس أختى، وأنا كنت صاحبة الدف، فطلبوا أن يحملوها معهم فأبت، وقالت: عزيز على أن أفارق هذه العظام البالية حتى أصير إلى ما صارت إليه، فبينما هي تحدثهم إذ مالت فنزعت نزعًا يسرًا ثم ماتت، فدفنوها وانطلقوا.

حمل إلى سليمان بن عبد الملك في خلافته من خراسان ستة أحمال مسك إلى الشام، فأدخلت على ابنه أيوب، وهو ولي عهده، فدخل عليه الرسول بها في داره، فدخل إلى دار بيضاء وفيها غلمان عليهم ثياب بياضٌ وحليتهم فضة، ثم دخل إلى دار صفراء فيها علمان عليهم ثياب صفرٌ وحليتهم الذهب، ثم دخل إلى دار خضراء فيها غلمان عليهم ثياب خضرٌ وحليتهم الزمرد، ثم دخل على أيوب وهو وجاريته على سرير، فلم يعرف أحدهما من الآخر لقرب شبههما، فوضع المسك بين يديه فانتهبه كله الغلمان، ثم خرج الرسول فغاب بضعة عشر يومًا، ثم رجع فـمـر بدار أيوب وهي بلاقع(١) فسأل عنهم، فقيل له: أصابهم الطاعونُ فماتوا.

كان/ يزيد بن عبد الملك، وهو الذي انتهت إليه الخلافة بعد عمر بن عبد العزيز، ١٣/١ له جاريةٌ تسمى حبابة، وكان شديد الشغف بها، ولم يقدر على تحصيلها إلا بعد جهد شديد، فلما وصلت إليه خلا بها يومًا في بستان وقد طار عقله فرحًا بها، فبينما هو يلاعبها ويضاحكها إذرماها بحبة رمان أوحبة عنب وهي تضحك فدخلت في فيها فشرقت بها فماتت، فما سمحت نفسه بدفنها حتى أراحت فعوتب علىٰ ذلك فدفنها ويقال: إنه نبشها بعد دفنها. ويروىٰ أنه دخل بعد موتها إلى خزائنها ومقاصيرها ومعه جارية لها، فتمثلت الجارية ببيت:

منازل من يهوى معطلةً قفراً كفي حـزنًا بالواله الصب أن يرى

<sup>(</sup>١) الأرض القفر الجرداء.

الطائف المعارف المعارف

فصاح وخر مغشيًا عليه، فلم يفق إلى أن مضى هوي (١) من الليل، ثم أفاق فبكى بقية ليلته ومن الغد، فدخلوا عليه فوجدوه ميتًا، قال بعض السلف: ما من حبرة إلا يتبعها عبرة، وما كان ضحك في الدنيا إلا كان بعده بكاء، من عرف الدنيا حق معرفتها حقرها وأبغضها، كما قيل:

أما لو بيعت الدنيا بفلس أنفت لعاقل أن يشتريها ومن عرف الآخرة وعظمتها رغب فيها.

عباد الله، هلموا إلى دار لا يموت سكانها، ولا يخرب بنيانها، ولا يهرم شبانها ولا يتغير حسنها وإحسانها، هواؤها النسيم وماؤها التسنيم، يتقلب أهلها في رحمة أرحم الراحمين ويتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم كل حين، ﴿ دَعُواهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلامٌ وَآخِرُ دَعُواهُمْ أَن الْحَمْدُ للَّه رَبَ الْعَالَمِينَ ﴾

[يونس: ١٠].

قال عون بن عبد الله بن عتبة: بنى ملك ممن كان [قبلكم] مدينة، فتنوق في بنيانها، ثم صنع طعامًا ودعا الناس إليه، وأقعد على أبوابها ناسًا يسألون كل من خرج: هل رأيتم عيبًا؟ فيقولون: لا، حتى جاء في آخر الناس قوم عليهم أكسية، فسألوهم: هل رأيتم عيبًا؟ فقالوا: عيبين. فأدخلوهم على الملك، فقال: هل رأيتم عيبًا؟ فقالوا: عيبين/، قال: وما هما؟ قالوا: تخربُ، ويموتُ صاحبها، قال: فتعلمون داراً لا تخرب ولا يموت صاحبها؟ قالوا: نعم [دار الجنة] فدعوه فاستجاب لهم وانخلع من ملكه وتعبد معهم، فحدث عون بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز، فوقع منه موقعًا، حتى هم أن يخلع نفسه من الملك، فأتاه ابن عمه مسلمة، فقال: اتق الله يا أمير المؤمنين في أمة محمد، فوالله لئن فعلت ليقتتلن بأسيافهم، قال: ويحك يا مسلمة، حملتُ ما لا أطيق وجعل يرددها ومسلمة

<sup>(</sup>١) جزء.

<sup>(\*)</sup> في (ب، ج) [قبلنا].

<sup>(\*\*)</sup> ساقطة من «ج».

يناشده حتى سكن.

بني بعض ملوك العرب الخورنق والسدير، فنظر إلى ملكه يومًا فقال: هل علمتم أحدًا أوتي مثل ما أوتيت؟ فقالوا: لا، ورجلٌ منهم ساكتٌ، فقال: أيها الملك إن أذنت لي تكلمْتُ، فقال: تكلم، قال: أرأيت ما جمعت، أشيءُ هو لك لم يزل والا يزول، أم هو شيء كان لمن قبلك وزال عنه، وصار إليك، وكذلك يزول عنك؟ قال: بل كان لمن قبلي، وصار إليَّ ويزول عني، قال: فسررت بشيء تزول عنك لذته وتبقى تبعته عليك، تكون فيه قليلاً وترتهن به طويلاً، فبكي وقال: أين المهرب؟ قال: إما أن تقيم وتعمل بطاعة ربك، وإما أن تنخلع من ملكك وتقيم وحدك وتعبد ربك حتى يأتيك أجلك، قال: فإذا فعلت ذلك فما لي؟ قال: حياة لا " تموت، وشباب لا يهرم، وصحة لا تسقم، وملك جديد لا يبلي، فقال: فأي خير فيما يفني، والله لأطلبن عيشًا لا يزول أبدًا، فانخلع من ملكه وسار في الأرض، وفيه يقول عدى بن زيد أبياته المشهورة السائرة:

أيها الشامتُ المعيرُ بالده يسر أأنت المُبَسرا الموفوور مَنْ رأيْتَ المَنُونَ أَخْلَدْنَ أَمْ مَنْ ذا عليه من أن يُضامَ خفيسر أين كسرى، كسرى الملوك أنوشر وان أم أين قسبله سسابور وبنو الأصف ما الكرام ملوك الروم لم يبق منْهُمُ مَكْ كُسورُ وأخر والحرض إذْ بَنَّاهُ وإذ دج مالة تُجربي إليه والخرابور ١١١١ شادهُ مسرمُ سراً وَجلَّلهُ كله علم السَّا فللطَّيْسر في ذُراهُ وكوررُ لَمْ يَهِبُ لُهُ رَيْبُ المنون فـــبــاد الــــ حمُلكُ عنه فــبـــاَبُهُ مـــهُ جُـــورُ وتذكـــر ربُّ الخَــورْنَق إذ أشــ حـرف يومَّا وللهُـدَى تَفْكيــرُ سَـــرَّهُ مـــاله وكـــــــرة مــــا يمْـــــ ــــــــلكُ والبَــخُرُ مُعْـرضًا والسَّـديرُ

فارْعوَى قلبه وقالَ وما غبْ صَلَّةُ حَيّ إلى الممات يَصيرُ ثمَّ أَضْ حوا كَانَّهم ورقٌ جفَّ فَالُوتْ به الصَّبَا والدَّبورُ ثمَّ بَعْ صَدَ الفَالِحِ إوالملكِ والإمَّةِ إِنَّ وارَتْهُمُ هناكَ القُبُورُ

\* \* \*

<sup>. (\*)</sup> في (ب)، «جـ» [والأمة والملك].

#### وظائفشهراللهالحرم

#### ويشتمل على مجالس:

# المجلس الأول في فضل شهر الله المحرم وعشره الأول

خرج مسلم (١) من حديث أبي هريرة - [رضي الله عنه] (\*) - عن النبي على قال : «أَفْضَلُ الصِّلة بَعد سَهر رَمَضَانَ شَهرُ اللَّه الذي تَدْعُونَهُ المُحرَّم، وأَفضَلُ الصَّلاة بَعد الفَريضَةُ قيمامُ الليلِ ». الكلام على هذا الحديث في فصلين : في أفضل التطوع بالقيام . بالصيام ، وأفضل التطوع بالقيام .

\* \* \*

## الفصل الأول في فضل التطوع بالصيام

وهذا الحديث صريح في أن أفضل ما تطوع به من الصيام بعد رمضان صوم شهر الله المحرم، وقد يحتمل أن يراد أنه أفضل شهر تطوع بصيامه كاملاً بعد رمضان. فأما بعض التطوع ببعض شهر فقد يكون أفضل من بعض أيامه، كصيام يوم عرفة، أو عشر ذي الحجة، أو ستة أيام من شوال، ونحو ذلك. ويشهد لهذا ما خرجه الإمام أحمد والترمذي من حديث علي أن رجلاً أتى النبي على فقال: يا رسول الله الخبرني بشهر أصومه بعد شهر رمضان، فقال رسول الله على: "إنْ كُنتَ صائمًا شَهْرًا بعد رمضان فَصُم المُحرم فَإِنَّهُ شَهْرُ اللّه، وفيه يَومٌ تَابَ اللّهُ فِيه عَلَى قَومٍ وَيَتُوبُ

<sup>(</sup>۱) في «صحيحه» برقم (۱۱۲۳).

<sup>(\*)</sup> سَاقطة من (ب)، «ج».

عَلَى آخَرِينَ»(١). وفي إسناده مقال.

11/ب ولكن يقال: إن النبي على كان يصوم شهر شعبان (٢) ، ولم ينقل عنه أنه كان يصوم المحرم، إنما كان يصوم عاشوراء (٣). وقوله في آخر سنة: «لَيْن عِشْتُ إِلَى قَابِل لأَصُومَنَّ التَاسِعَ» (٤) يدل على أنه كان لا يصوم التاسع قبل ذلك، وقد أجاب الناس عن هذا السؤال بأجوبة فيها ضعف.

والذي ظهر لي ـ والله أعلم ـ أن التطوع بالصيام نوعان:

أحدهما: التطوع المطلق بالصوم، فهذا أفضله المحرم، كما أن أفضل التطوع المطلق بالصلاة قيام الليل.

والثاني: ما صيامه تبع لصيام رمضان قبله وبعده، فهذا ليس من التطوع المطلق، بل صيامه تبع لصيام رمضان، وهو ملتحق بصيام رمضان، ولهذا قيل: إن صيام ستة أيام من شهر شوال يلتحق بصيام رمضان، ويكتب بذلك لمن صامها مع رمضان صيام الدهر فرضًا. وقد روي أن أسامة بن زيد كان يصوم الأشهر الحرم، فأمره النبي على بصيام شوال، فترك الأشهر الحرم وصام شوالاً(٥). وسنذكر ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. فهذا النوع من الصيام يلتحق برمضان، وصيامه أفضل التطوع مطلقًا.

فأما التطوع المطلق فأفضله صيام الأشهر الحرم. وقد روي عن النبي على أنه أمر رجلاً أن يصوم الأشهر الحرم، وسنذكره في موضع آخر إن شاء الله تعالى .

وأفضل صيام الأشهر الحرم صيام شهر الله المحرم، ويشهد لهذا أنه عَلَيْ قال في

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱/ ١٥٤) والترمذي (٧٤١) و ضعفه الألباني في "ضعيف الترمذي" (١٢٠).

<sup>(</sup>٢) كما عند البخاري (١٩٧٠) ومسلم (٨٧٢).

<sup>(</sup>٣) كما عند البخاري (٢٠٠٤) ومسلم (١١٢٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١١٣٤) وابن ماجه (١٧٣٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن ماجه (١٧٤٤) وضعفه الألباني في «ضعيف ابن ماجه» (٣٤٠).

هذا الحديث: "وَأَفْضَلُ الصَّلاة بَعدَ الْمَكْتُوبَة قيامُ اللَّيلِ"(١) ومراده بعد المكتوبة ولواحقها من سننها الرواتب، فإن الرواتب قبل الفرائض وبعدها أفضل من قيام الليل عند جمهور العلماء؛ لالتحاقها بالفرائض. وإنما خالف في ذلك بعض الشافعية فكذلك الصيام قبل رمضان وبعده ملتحق برمضان، وصيامه أفضل من صيام الأشهر الحرم، وأفضل التطوع المطلق بالصيام صيام المحرم.

وقد اختلف العلماء في أي الأشهر الحرم أفضل؟ فقال الحسن وغيره: أفضلها شهر الله المحرم، ورجحه طائفة من المتأخرين. وروى وهب بن جرير، عن قرة بن خالد، عن الحسن، قال: إن الله افتتح السنة بشهر حرام، وختمها بشهر حرام، للعرم، وكان يسمى «شهر فليس شهر في السنة بعد شهر رمضان أعظم عند الله من المحرم، وكان يسمى «شهر الله الأصم»؛ من شدة تحريمه. وقد روي عنه مرفوعًا ومرسلاً، قال آدم بن أبي إياس: حدثنا أبو هلال الراسبي، عن الحسن، قال: قال رسول الله على: «أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل الأوسط، وأفضل الشهور بعد شهر رمضان المحرّم، وهُو شهر الله الأصم» (مَضانَ المُحرّم، وهُو شهر الله الأصم» (٢٠٠٠).

وخرَّج النسائي (٢) من حديث أبي ذر، قال: سألت النبي عليه: أي الليل خير؟ وأي الأشهر أفضل؟ فقال: «خير الليل جَوفه، وأفضل الأشهر شهر الله الَّذي تَدَعُونَه المُحرَّم». وإطلاقه في هذا الحديث «أفضل الأشهر» محمول على ما بعد رمضان، كما في رواية الحسن المرسلة. وقال سعيد بن جبير وغيره: أفضل الأشهر الحرم: [ذو القعدة (٩)، أو] ذو الحجة. بل قد قيل: إنه أفضل الأشهر مطلقًا، وسنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى.

وزعم بعض الشافعية أن أفضل الأشهر الحرم رجب، وهو قول مردود: وأفضل شهر الله المحرم عشره الأول. وقد زعم يمان بن رئاب أنه العشر الذي أقسم الله به

1/10

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الحاكم (١/ ٣٠٧) وابن خزيمة (١١٣٤) وابن المبارك في «الزهد» (٢٧).

<sup>(</sup>٣) في «الكبرئ» (٤٢١٦).

<sup>(</sup>چ) ساقطة من (ب)، (ج).

في كتابه، ولكن الصحيح أن العشر المقسم به عشر ذي الحجة، كما سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى .

وقال أبو عثمان النهدي: كانوا يعظمون ثلاث عشرات: العشر الأخير من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من المحرم، وقد وقع هذا في بعض نسخ كتاب «فضائل العشر» لابن أبي الدنيا، عن أبي عثمان، عن أبي ذر، عن النبي على: أنه كان يعظم هذه العشرات الثلاث، وليس ذلك بمحفوظ. وقد قيل:

إنه العشر الذي أتم الله به ميقات موسى عليه السلام أربعين ليلة، وأن التكلم وقع في عاشره.

وروي عن وهب بن منبه، قال: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أن مُرْ قومك أن يتقربوا إلي في أول عشر المحرم، فإذا كان يوم العاشر فليخرجوا إليّ أغفر لهم.

وعن قتادة أن الفجر الذي أقسم الله تعالى به في أول سورة الفجر هو فجر أول المرب يوم من المحرم، تنفجر منه السنة. ولما كانت الأشهر الحرم أفضل/ الأشهر بعد رمضان أو مطلقًا، وكان صيامها كلها مندوبًا إليه، كما أمر به النبي بي وكان بعضها ختام السنة الهلالية، وبعضها مفتاحًا لها، فمن صام شهر ذي الحجة سوئ الأيام المحرم صيامها منه، وصام المحرم، فقد ختم السنة بالطاعة وافتتحها بالطاعة، فيرجئ أن تكتب له سنته كلها طاعة، فإن من كان أول عمله طاعة وآخره طاعة، فهو في حكم من استغرق بالطاعة ما بين العملين.

وفي حديث مرفوع: «مَا مِن حَافِظَين يَرفعَان إلى اللَّه صَحِيفَةً فَيَرَى فِي أُوَّلِهَا وَفِي آخِرِهَا خيرًا إلا قَالَ اللَّهُ لَمَلائكَته: أُشْهِدُكُم أَنِّي قَد غَفَرتُ لِعَبَدي مَا بَين طَرَفَيهَا»(١). خرجَه الطبراني وغيرَه، وهو موجود في بعض نسخ كتاب الترمذي.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٩٨١) والبيهقي في «الشعب» (٧٠٥٣) وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (٥١٦٥).

وفي حديث آخير مرفوع: (١) «ابنَ آدم، اذكُرني من أوَّل النَّهار سَاعَةً ومن آخِر النهار سَاعَة أَغفرُ لَكَ ما بين ذَلكَ، إلا الكَبَائرَ أو تَتُوبِ منها». وقال ابن المبارك: من ختم نهاره بذكر [الله](\*) كتب نهاره كله ذكرًا: يشير إلى أن الأعمال بالخواتيم، فإذا كان البداءة والختام ذكرًا فهو أولئ أن يكون حكم الذكر شاملاً للجميع. ويتعين افتتاح العام بتوبة نصوح تمحو ما سلف من الذنوب السالفة في الأيام الخالية .

قطعتَ شهور العام لهواً وغَفْلَةً ولم تحترمْ فيما أتيتَ المُحَرَّما فلا رَجبًا وافيت فيه بحقَّه ولا صُمْت شهر الصَّوم صَوْمًا مُتمَّما ولا في لياليْ عَسْرِ ذي الحجَّة الذي مَضى كُنْتَ قوَّامًا ولا كُنْتَ مُحْرِمًا في لياليْ عَسْرةً وتَنَدُّما في اللهُ أَنْ تَمحُو الذُّنُوبَ بغُسِرة وتبكي عليها حَسْرةً وتَنَدُّما وتَسْتَقبلَ العامَ الجَديدَ بتوبة لعلَّكَ أن تمحو بها ما تَقَدَّما

وقد سمى النبي على المحرم شهر الله. وإضافته إلى الله تدل على شرفه وفضله، فإن الله تعالىٰ لا يضيف إليه إلا خواص مخلوقاته، كما نسب محمدًا وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وغيرهم من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه إلى عبوديته، ونسب إليه بيته وناقته.

ولما كان هذا الشهر مختصًا بإضافته إلى الله تعالى، وكان الصيام/ من بين ١٦/١١ الأعمال مضافًا إلى الله تعالى؛ فإنه له من بين الأعمال، ناسب أن يختص هذا الشهر المضاف إلى الله بالعمل المضاف إليه المختص به، وهو الصيام.

وقد قيل في معنى إضافة هذا الشهر إلى الله ـ عز وجل ـ إنه إشارة إلى أن تحريمه إلى الله ـ عز وجل ـ ليس لأحد تبديله ، كما كانت الجاهلية يحلونه ويحرمون مكانه صفر، فأشار إلى أنه شهر الله الذي حرمه، فليس لأحد من خلقه تبديل ذلك

والصوم فيه مُضَاعف مَسْنُون شهرُ الحَرام مُسبَادِكٌ مَيْدمُونُ

(١) لم أقف عليه.

(\*) ساقطة من (ب)، (ج).

وثوابُ صائمه لوجه إلهه في الخُلْد عند مَليكه مَدخرونُ الصيام سربين العبد وبين ربه، و لهذا يقول الله ـ [تبارك وتعالَىٰ](\*) ـ : «كُلُّ عَمَل ابن آدَمَ لَهُ إلا الصَّوم فَإنَّهُ لي وَأَنا أَجزي به، إنَّهُ تَرَكَ شَـهوَتَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ من أَجْلَى »(١) وفي الجنة باب يقال له «الريان» لا يَدْخُل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه غيرهم (٢)، وهو جُنَّة للعبد من النار كجُنَّة أحدكم من القتال.

وفي «المسند» (٣)عن النبي ﷺ قال: «مَنْ صَامَ يَومًا ابْتَغَاءَ وَجِهُ اللَّهُ تَعَالَى بَعَّدَه اللَّهُ منَ يَار جَهَنَّم كَبُعد غُراب طَارَ وَهُو فَرخٌ حَتى مَاتَ هَرمًا» وفيه (٤) أن أبا أمامة قال للنبي مَنْ الله أَنْ أوصني، قال: «عليك بالصوم فإنه لا عدل له» فكان أبو أمامة وأهله يصومون، فإذا رؤي في بيتهم دخان بالنهار علم أنه قد نزل بهم ضيف. وممن سرد الصوم عمر وأبو طلحة وعائشة وغيرهم من الصحابة، وخلق كثير من السلف. وممن صام الأشهر الحرم كلها ابن عمر والحسن البصري وغيرهما. [قال بعضهم: إنما هو غداء وعشاء، فإن أخرت غداءك إلى عشائك أمسيت وقد كتبت في ديوان

«للصَّائم فَرحَتَان: فَرحَةٌ عندَ فطره، وَفَرحَةٌ عندَ لقاء ربِّه» إذ وجد ثواب صيامه [مدخراً] ( ١٠٠٠ مع معضَّهم مناديًا ينادي عَلى السَّحور في رمضان: ياما ١٦/ب خبأنا للصوام، فانتبه لذلك وسرد الصوم/. وروي أن الصائمين توضع لهم مائدة تحت العرش، فيأكلون والناس في الحساب، فيقول الناس: ما بال هؤ لاء يأكلون

<sup>(</sup>۱) في (ب) [تعالى]. وفي «جـ» (عز وجل).

<sup>(</sup>٢) . أخرجه البخاري (١٩٠٤) ومسلم (١١٥١).

<sup>(</sup>٣) ثبت هذا في الحديث الصحيح عن البخاري (١٨٩٦) ومسلم (١١٥٢).

<sup>(</sup>٢/ ٥٢٦) وفيه إسناده ابن لهيعة . وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٥) عند أحمد في «المسند» (٥/ ٢٤٩) وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٤٠٤٤).

<sup>(##)</sup> في المطبوع: مدخورًا.

<sup>(###)</sup> ما بين القوسين ساقط من «ج.».

ونحن نحاسب؟ فيقال: كانوا يصومون وأنتم تفطرون. وروي أنهم يحكمون في ثمار الجنة والناس في الحساب.

رويٰ ذلك ابن أبي الدنيا في «كتاب الجوع». قال الله تعالى: ﴿ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافظينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدُّ اللَّهُ لَهُم مُّغْفَرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الاحزاب: ٣٥] وقال تعالى: ﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ في الأَيَّامِ الْخَالِيَة ﴾ [الحاقة: ٢٤]. قال مجاهد وغيره: نزلت في الصوام. من ترك لله طعامه وشرابه وشهوته عوضه الله خيرًا من ذلك طعامًا وشرابًا لا ينفد، وأزواجًا لا

وفي التوراة: طوبي لمن جَوَّع نفسه ليوم الشبع الأكبر، طوبي لمن ظَمَّا نفسه ليوم الري الأكبر، طوبي لمن ترك شهوة حاضرة لموعد غيب لم يره، طوبي لمن ترك طعامًا ينفد في دار تنفد، لدار ﴿ أَكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا ﴾ [الرعد: ٣٥]:

مَن يُرد مُلك الجنان فَليَ المَاليَ اللهُ التَّارِي وَلْيَ فَي ظُلْمَ مَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّ وَلْيَصِلْ صَوْمًا بِصَوْم إِنَّ هذا العسيشَ فساني إنما العربيشُ جربوارً الله في دار الأمربيان

كان بعض الصالحين يُكثرُ الصوم، فرأى في منامه كأنه دخل الجنة، فنودي من ورائه: يا فلان، تذكر أنك صمت لله يومًا قط؟ قال: إي والله، يوم ويوم ويوم، فإذا صواني النثار قد أخذته يمنةً ويسرةً. كان بعض الصالحين قد صام حتى انحنى وانقطع صوته، فمات فرئي بعض أصحابه في المنام، فسئل عن حاله، فقال:

قَـدْ كُـسى حُلَّةَ البَـهـاء وطافَتْ بالأبـاريـق حـَــوْلَـــه الخُـــدَّامُ ثم حُلي وقيل يا قاري ارْقَصه فلَعَمري لَقَدْ بَراكَ الصّيامُ

صام بعض التابعين حتى اسود من طول صيامه. وصام الأسود بن يزيد حتى اخضر جسمه / واصفر، فكان إذا عوتب في رفقه بجسده يقول: كرامةَ هذا الجسد ١/١٧ أريد. وصام بعضهم حتى وجد طعم دماغه في حلقه. كان بعضهم يسرد الصوم،

فمرض وهو صائم، فقالوا له: أفطر، فقال: ليس هذا وقت ترك الصيام. وقيل لآخر منهم وهو مريض: أفطر، فقال: كيف أفطر وأنا أسير لا أدري ما يفعل بي.

مات عامر بن عبد الله بن الزبير وهو صائم ما أفطر. ودخلوا على أبي بكر بن أبي مريم وهو في النزع، وهو صائم، فعرضوا عليه ماء ليفطر، فقال: أغربت الشمس؟ قالوا: لا، فأبى أن يفطر، ثم أتوه بماء وقد اشتد نزعه، فأومأ إليهم: أغربت الشمس؟ قالوا: نعم، فقطروا في فيه قطرة من ماء ثم مات. واحتضر إبراهيم بن هانئ صاحب الإمام أحمد وهو صائم، وطلب ماءً، وسأل: أغربت الشمس؟ فقالوا: لا، وقالوا له: قد رخص لك في الفرض وأنت متطوع، قال: أجل، [امهلوا] من ثم قال: في المرض وأنت متطوع، قال: خرجت نفسه وما أفطر.

الدنيا كلها شهر صيام المتقين، وعيد فطرهم يوم لقاء ربهم، ومعظم نهار الصيام قد ذهب، وعيد اللقاء قد اقترب.

وقَدْ صُمْتُ عن لذَّات دَهْري كلِّها ويومَ لقاكُهم ذاك فطر صيامي

ولما كان الصيام سراً بين العبد وربه اجتهد المخلصون في إخفائه بكل طريق حتى لا يطلع عليهم أحد. قال بعض [الصالحين] (\*\*): بلغنا عن عيسى بن مربم عليه السلام أنه قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فليدهن لحيته ويمسح شفتيه من دهنه، حتى ينظر إليه الناظر فيظن أنه ليس بصائم، وعن ابن مسعود ـ [رضي الله عنه] (\*\*) قال: إذا أصبح أحدكم صائمًا فليترجل ـ يعني يسرح شعره ويدهنه ـ وإذا تصدق بصدقة عن يمينه فليخفها عن شماله، وإذا صلى تطوعًا فليصل داخل بيته . وقال أبو التياح: أدركت أبي ومشيخة الحي، إذا صام أحدهم ادهن ولبس صالح / ثيابه.

صام بعض السلف أربعين سنة لا يعلم به أحد، كان له دكان، فكان كل يوم يأخذ من بيته رغيفين، ويخرج إلى دكانه، فيتصدق بهما في طريقه، فيظن أهله أنه

<sup>(\*)</sup> ساقطة من «ج».

<sup>(</sup> ۱۹۱۱ في (ب) [السلف].

يأكلهما في السوق، ويظن أهل السوق أنه قد أكل في بيته قبل أن يجيء . اشتهر بعض الصالحين بكثرة الصيام فكان يقوم يوم الجمعة في مسجد الجامع فيأخذ إبريق الماء، فيضع بلبلته في فيه ويمتصها والناس ينظرون إليه ولا يدخل حلقه منه شيء لينفى عن نفسه ما اشتهر به من الصوم.

كم يستر الصادقون أحوالهم وريح الصدق ينم عليهم.

ما أسر أحد سريرة إلا ألبسه الله رداءها علانية .

كم أكتُمُ حُبَّكُم عن الأغيارِ والدَّمعُ يُذيعُ في الهوَى أسراري كم أستُركم [هـتكتمُوا] (\*) أستـاري مَن يُخمفى في الهوى لهيبَ النهار «ريح الصَّائِم أَطيب عندَ اللَّه من ريح المسك»(١) فكلما اجتهد صاحبه على إخفائه

فاح ريحه للقلوب فتستنشقه الأرواح، وربما ظهر بعد الموت ويوم القيامة.

فكاتمُ الحُسبِّ يَسومَ البَيْن مُنْهَتكٌ وصاحبُ الوَجْد لا تخفَى سَرائرُهُ ولما دفن عبد الله بن غالب كان يفوح من تراب قبره رائحة المسك، فرؤي في المنام، فسئل عن تلك الرائحة التي توجد من قبره، فقال: تلك رائحة التلاوة

وجاء في حديث مرفوع (٢): «يخرجُ الصَّائِمُونَ مِن قُبُورِهِم يُعرَفُونَ بِرِيحِ صِيَامِهِم؛ أَفْوَاهُهُم أَطيَبُ من ريح المسك».

وَهَبْنِي كَتَمْ ـ تُ السِّرَّأَوْ تُلتُّ غيرهُ أَتخفَى على أَلهلِ القُلُوبِ السَّرائِرُ وأنَّ ضَمير القلب في العين ظاهر أ أَبَى ذَاكَ أَنَّ السِّـرَّ في الوجـه نـاطــقٌ

<sup>(\*)</sup> في «ج» [هتكتم].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٠٤).

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه.

### الفصل الثاني في فضل قيام الليل

وقد دل حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ هذا على أنه أفضل الصلاة بعد المكتوبة (۱). وهل هو أفضل من السنن الراتبة؟ فيه خلاف سبق / ذكره . وقال ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ : "فضلُ صكاة الليل عكى النَّهَارِ كَفَضل صَدَقَة السِّرِّ عَلَى صَدَقَة العَلانية " وخرَّجه الطبراني عنه مرفوعًا (۱) ، والمحفوظ وقفه ، وقال عمرو بن العاص : "ركعة بالليل خير من عشر بالنهار " . خرجه ابن أبي الدنيا . وإنما فضلت صلاة الليل على صلاة النهار ، لأنها أبلغ في الإسرار وأقرب إلى الإخلاص .

كان السلف يجتهدون على إخفاء تهجدهم؛ قال الحسن: كان الرجل يكون عنده زواره، فيقوم من الليل يصلي لا يعلم به زواره، وكانوا يجتهدون في الدعاء ولا يسمع لهم صوت. وكان الرجل ينام مع امرأته على وسادة، فيبكي طول ليلته وهي لا تشعر.

وكان محمد بن واسع يصلي في طريق الحج طول ليله في محمله، ويأمر حاديه أن يرفع صوته ليشغل الناس عنه. وكان بعضهم يقوم في وسط الليل [الآخر] (\*) ولا يدرئ به، فإذا كان وقت طلوع الفجر رفع صوته بالقرآن، يُوهِمُ أنه قام تلك الساعة. ولأن صلاة الليل أشق على النفوس، فإن الليل محل النوم والراحة من التعب بالنهار.

فترك النوم مع ميل النفس إليه مجاهدة عظيمة. قال بعضهم: أفضل الأعمال ما أكرهت عليه النفوس، ولأن القراءة في صلاة الليل أقرب إلى التدبر؛ فإنه تنقطع الشواغل بالليل، ويحضر القلب، ويتواطأ هو واللسان على الفهم، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَيْلِ هِيَ أَشَدُ وَخُنًا وَأَقْرَمُ قِيلاً ﴾ [المزسل: ٦]. ولهذا المعنى أمر

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٢) الطبراني في «الكبير» (١٠٣٨٢) وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (٩٧٦).

<sup>(</sup>ه) زيادة من «ج».

بترتيل القرآن في قيام الليل ترتيلاً، ولهذا كانت صلاة الليل منهاة عن الإثم، كما يأتى في حديث خرجه الترمذي.

وفي «المسند»(١) عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي عليه قيل له : إن فلانًا يصلي من الليل فإذا أصبح سرق، فقال: «سَيَنْهَاهُ مَا تَقُولُ».

ولأن وقت التهجد من الليل أفضل أوقات التطوع بالصلاة، وأقرب ما يكون العبد من ربه، وهو وقت فتح أبواب السماء واستجابة الدعاء، واستعراض حوائج السائلين. وقد مدح الله تعالى المستيقظين بالليل لذكره ودعائه واستغفاره ومناجاته، فقـال الله تعالىٰ: ﴿ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ / عَنِ الْمُصَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطُهُهَا ١٨/ب وَمَمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفقُونَ ﴿ ﴿ ﴾ فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفَى لَهُم مَن قُرَّة أَعْيَن جَزَاءَ بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة: ١٦ ـ ١٧]. وقال الله تعالى: ﴿ وَالْمُسْتَغْفُرِينَ بِالْأَسْحَارِ ﴾ [آل عمران: ١٧] وقال الله تعالى: ﴿ كَانُوا قَلِيلاً مَنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفُرُونَ ﴾ [الذاريات: ١٨٠١٧] . وقال الله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لَرَبَهِمْ سُجُّدًا وَقَيَامًا ﴾ [الفرقان: ٦٤]. وقال الله تعالى: ﴿ أَمْنَ هُو قَانتَ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَالَمًا يَحَدُّرُ الآخرة ويرجو رحمة ربّه قُلْ هُلْ يُسْتُوي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ﴾ [الزـــر: ٩] وقـال تعــالـى: ﴿ مَن أهلِ الْكَتَابِ أُمَّةً قَائِمَةٌ يَتُلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴾ [آل عمران: ١١٣].

وقــال لنبــيــه ﷺ: ﴿ وَمَنَ اللَّيْلِ فَنَهَجُدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُحْمُودًا ﴾ [الإسراء: ٧٩]. وقال تعالى : ﴿ وَمَنَّ اللَّيْلَ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبَحْهُ لَيْلاً طَويلاً ﴾ [الإنسان: ٢٦]. وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمَلُ ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمَلُ ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمَلُ منهُ قَلِيلاً ﴿ إِنَّ عَلَيْهِ وَرَتَلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً ﴾ [المزمل: ١-١].

كان لا يدعه، وكان إذا مرض ـ أو قالت: كسل ـ صلى قاعدًا(٢). وفي رواية أحرى عنها، قالت: بلغني عن قوم يقولون: إن أدينا الفرائض لم نبال ألا نزداد، ولعمري، لا يسألهم الله إلا عما افترض عليهم، ولكنهم قوم يخطئون بالليل

(لطائف المعارف)

<sup>(</sup>١) (٢/ ٤٤٧) وصحح إسناده الألباني في «الضعيفة» (١٦/١).

<sup>(</sup>٢) صححه الألباني في اصحيح أبو داود (١٣٠٧).

والنهار، وما أنتم إلا من نبيكم، وما نبيكم إلا منكم، والله ما ترك رسول الله عنها - إلى أن قيام الليل، ونزعت كل آية فيها قيام الليل. فأشارت عائشة - رضي الله عنها - إلى أن قيام الليل فيه فائدتان عظيمتان: الاقتداء بسنة رسول الله على والتأسي به، وقد قال الله عز وجل: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الاحزاب: ٢١]. وتكفير الله والخطايا؛ فإن بني آدم يخطئون بالليل والنهار؛ فيحتاجون إلى الاستكثار من مكفرات الخطايا، وقيام الليل من أعظم المكفرات، كما قال النبي على لمعاذ بن جبل: ﴿ قَيَامُ العَبد فِي جَوف الليلِ يُكَفِّرُ الخَطِيئةَ » ثم تلا: ﴿ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمُصَاجِع ﴾ [السجدة: ٢١]. خرجة الإمام أحمد وغيره (١٠). /

1/19

وقد روي أن المتهجدين يدخلون الجنة بغير حساب. وروي عن شهر بن حوشب، عن أسماء بنت يزيد، عن النبي على قال: "إذا جَمَع الله الأولين والآخرين يَومَ القيامة جاء مُناد يُنادي بصوت يُسمع الخلائق: سيَعلم الخلائق اليومَ مَن أُولَى بالكرم، ثُم يَرجع فيننادي: أين الذين كانوا ﴿ لاَ تَلْهيهم تجارة ولا بيع عَن ذكر الله ﴾ فيتقومون وهم قليل، ثم يَرجع فيننادي: ليقم الذين كانوا يحمدون الله في السراء والضراء، فيتقومون وهم قليل، ثم يرجع فينادي: ليقم الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المناجع، فيقومون وهم قليل، ثم يرجع فينادي: ليقم الذين كانت تتجافى جنوبهم وغيره. ويروى عن شهر بن حوشب، عن ابن عابس وغيره . ويروى عن شهر بن حوشب، عن ابن عابس وضي الله عنهما من قوله . ويروى نحوه أيضًا من حديث أبي إسحاق، عن عبد الله بن عطاء، عن عقبة بن ويروى نحوه أيضًا من حديث أبي إسحاق، عن عبادة بن الصامت، وربيعة عامر مرفوعًا، وموقوفًا . ويروى نحوه أيضًا عن عبادة بن الصامت ، وربيعة الجرشي ، والحسن ، وكعب من قولهم .

قال بعض السلف: قيام الليل يهون طول القيام يوم القيامة، وإذا كان أهله يسبقون إلى الجنة بغير حساب، فقد استراح أهله من طول الموقف للحساب. وفي حديث أبي أمامة وبلال المرفوع: «عَلَيكُم بِقِيام الليلِ؛ فَإِنَّهُ دَأَبُ الصَّالِينَ قَبلكُم،

<sup>(</sup>۱) في «المسند» (۲۹۲۱، ۲۲۰۰۲).

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في «تفسيره» (٦/ ٧٥، ٣٦٦) وعزاه الحافظ في «المطالب العالية» (٢٦٧) لإسحاق بن راهويه وأبي يعلى .

وإن قيَامَ الليل قُرِبَةٌ إلى الله{ تعالى} ﴿ \* )، وتكفير للسَّيَّئات، وَمَنهَاةٌ عن الإثم، ومَطْرَدَةٌ للدَّاء عَن الجَسَد» خرجه الترمذي(١). ففي هذا الحديث أن قيام الليل يوجب صحة الجسد، ويطرد عنه الداء. وكذلك صيام النهار: ففي الطبراني(٢)، من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ مرفوعًا [وموقوفًا] (\*\*): «صُومُوا تَصحُوا». وكما أن قيام الليل يكفر السيئات، فهو يرفع الدرجات، وقد ذكرنا أن أهله من السابقين إلى الجنة بغير حساب.

وفي حديث المنام المشبهور الذي خرجه الإمام أحمد والترمذي(٣): أن المال الأعلى يختصمون في الدرجات والكفارات، و فيه أن الدرجات: إطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل والناس نيام. وفي «المسند» و «الترمذي»(٤) وغيرهما، عن النبي على من وجوه: «إن في الجُنَّة غُرُّفًا يُرَى ظاهرُها من بَاطنها، وَبَاطنُهَا مِن ظَاهِرِهَا/ ، وأنَّها لأهل هَذه الخصال الثلاثة». وفي حديث عبد الله بن ١٩/ب سلام المشهور المخرج في «السنن» : أنه أول ما سمع النبي علي يقول عند قدومه المَدينة: «يأيها النَّاسُ، أَطعمُوا الطَّعَامَ، وأَفشُوا السَّلامَ، وَصِلُوا الأرحامَ، وصَلُّوا بالليل والناسُ نيَامٌ، تَدخُلُوا الَجنةَ بسَلام»(٥).

ومن فضائل التهجد: أن الله [تعالى] (\*\*\*) يحب أهله، ويباهي بهم الملائكة، ويستجيب دعاءهم.

<sup>(\*)</sup> ساقطة من «ج».

<sup>(</sup>١) في «السنن» (٩٤٩هـ) وابن خزيمة (٢/ ١٧٧) وقال الهيثمي في «المجمع» (٢/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٢) في «الأوسط» (٨٣١٢) وضعفه الألباني في «الضعيفة» (١٥٣).

<sup>( 🕸 🕻 )</sup> زيادة من (ج) .

<sup>(</sup>٣) أحمد (١/ ٣٦٨) والترمذي (٣٢٣٣) وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٥٩).

<sup>(</sup>٤) أحمد (١/١٥٦) والترمذي (١٩٨٤) وحسنه الألباني في "صحيح الجامع) (٢١٢٣).

<sup>(</sup>o) أخرجه الترمذي (٢٤٨٥) وابن ماجه (١٣٣٤) وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه» (۱۱۰۵).

<sup>( 🚓 🚓 )</sup> في «جـ» [عز وجل].

روى الطبراني (١) وغيره من حديث أبي الدرداء ـ [رضي الله عنه] (١٠) عن النبي قال : (ثلاثة يُعبُّهم اللَّهُ ويَضحَكُ إليهم، ويستبشر بهم فذكر منهم : (الَّذي لَهُ المرأة حَسنناء وفراش حَسن، فيَعُومُ من الليل، فيَقُولُ ﴿اللّهُ ﴿ تعالى: يَذَرُ شَهَو تَهُ في خَدُر مِنهم وكان مَعَهُ ركب، فَسَهروا ثُمَّ في عَعُوا، فقام مِن السَّحرِ في سَراء وضَرَّاء ». وخرج الإمام أحمد والترمذي والنسائي من حديث أبي ذر - رضي الله عنه ـ عن النبي عَنِي قال : (ثَلاثَةٌ يُحبُّهُم الله فَ فَكر من حديث أبي ذر - رضي الله عنه ـ عن النبي عَنِي قال : (ثَلاثَةٌ يُحبُّهُم الله فَ فَوضَعُوا من عَمَّم فَقَام يَتَمَلَقني ويَتلُو آياتي (١) وصححه الترمذي .

وفي «المسند» (٣)عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ عن النبي ﷺ، قال : «عَجِبَ رَبَّنَا مِن رَجُلَين رَجُل ثَارَ عن وطَائه ولحَافه من بين أهله وَحبه إلى صَلاته، فَيَقُولُ رَبُّنا تَبَارِكُ وَتَعَالَى : يَا مَلاَئكَتِي، انظُرُوا إِلَى عَبَدِي، ثَار مِنَ فِراشِهِ وَوَطَائه وَمَن بَينِ حِبّه وأهله إلى صَلاته، رَغَبَةً فَيماً عندي، وَشَفَقَةً مَماً عندي».

﴿ ﴿ وَرَجُلُ غِزاً فِي سَبِيلَ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ وانهَزَمَ أَصْحَابُهُ، وَعَلَمَ مَا عَلَيه فِي الانهزَامِ وَمَالَهُ فِي الرَّجُوعِ فَرَجَعَ، حَتى أُهْرِيقَ دَمُهُ، فَيَقُولُ اللّهُ عز وجَل للاَئكَته: انظُرُوا إلى عبدي رَجَعَ رَجَاءَ فيما عندي، وشَفَقَةً مما عندي، حَتى أُهْرِيقَ دَمُهُ ». رواه أحمد ] ( المناه عندي ، وذكر بقية الحديث .

وقوله «ثار» فيه إشارة إلى قيامه بنشاط وعزم.

<sup>(</sup>١) وقال الهيثمي في «المجمع» (٢/ ٢٥٥): رجاله ثقات.

<sup>(\*)</sup> ساقطة من «ج».

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٥/ ١٥٣) والترمذي (٢٥٦٨) والنسائي (٣/ ٢٠٧) وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٢٠٧٤).

<sup>(4)(1/113).</sup> 

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين زيادة في المطبوع.

<sup>(\*\*)</sup> ما بين القوسين ساقط من (ب)، (ج).

ويروىٰ من حديث عطية عن أبي سعيد، عن النبي ﷺ قال: «إن اللَّهَ يَضْحَكُ إِلَى ثَلاثَةَ نَفَر، رَجُلٌ قَامَ مِن جَوف الليل فَأحسنَ الطُّهُور فَصَلَّى، ورَجُلٌ نَامَ وَهُو سَاجِد، ورجَل فَي كَتيبَة مُنْهَزَمَة فَهُو عَلَى فَرَس جَوَاد، لو شَاءَ أَن يَذَهَبَ لَذَهَبَ الذَهَبَ الْأَهَبَ (١٠).

وخرجه ابنَ ماجهُ (٢) من رواية مُجالدُ، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد، عن النبي ﷺ قال: «إن اللهَ ليضحكُ إلى ثلاثَة: الصَّفُّ في الصلاة، والرجلِ يُصلَي في/ • كَوف الليل، والرجل يُقاتلُ ـ أراه قال: \_ خُلفَ الكَنيبَة».

وروينا من حديث أبان، عن أنس، عن ربيعة بن وقاص عن النبي على قال: «ثلاثة مواطن لا تُردَّ فيها دَعوة (جلِّ يكون في بَرية حيث لا يَراه أَحَد، فيقُوم في فيصلي، فيقول الله للائكتة: أرَى عَبدي هذا يعلم أنَّه له ربًا يَغفر الذَّب، فانظرُوا مَا يطلب، فتقول الملائكة أي رب، رضاكَ ومغفرتك، فيَقُول: اشهَدُوا أني قد غَفَرت له ورضيت عنه. ورجل يقوم من الليل، فيقول الله عز وجل: أليس قد جعلت الليل سكنًا والنوم سُباتًا، فقام عَبدي هذا يُصلي، يعلم أنَّ له ربًا، فيقول الله لملائكته: انظرُوا ما يطلب عبدي هذا، فتقول الملائكة يا رب، رضاكَ ومغفرتك، فيقول: اشهدُوا أني قد غَفرت له يقول: هو. وهو مذكور أيضًا في كل الأحاديث المتقدمة.

وفي «المسند» و «صحيح ابن حبان» عن عقبة بن عامر، عن النبي ﷺ قال: «رجلان من أُمَّتي يَقُومُ أحدُهُمَا مِنَ الليل يُعَالِجُ نَفسَهُ إِلَى الطُّهُور، وَعَليه عُقَد، فَيَتَوَضَّا، فَإِذَا وَضَّا وَجْهَهُ انْحَلَّت عُقدَة، وَإِذَا مَسَحَ رَأْسَهُ انحَلَّت عُقدَة، وإذا وَضَّا وَجْهَهُ الرَّبُّ \_ع وجل \_ للذين وَرَاءَ الحَلَّت عُقدة، وإذا وَضَّا رجُلَيه انحَلَّت عُقدة. فَيَقُولُ الرَّبُّ \_ عز وجل \_ للذين وراء

1/4.

<sup>(</sup>١) أخرجه البزار كما في «المجمع» (٢/ ٢٥٦) وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٢) في «السنن) برقم (٢٠٠) وضعفه الألباني في «ضعيف ابن ماجه» (٣٥).

<sup>(</sup>٣) ذكر الهندي في «كنز العمال» (٣٣٣٦) وقال الحافظ في «الأصابة» (١/ ٥١٢) إسناده

الحجَابِ: انظُرُوا إِلَى عَبدي هَذَا يُعَالِجُ نَفسَهُ، مَا سَأَلَنِي عَبدي هَذَا فَهُو َلَهُ (١٠). وفي «الصحيحين» (١٦)أن النبي ﷺ قال: «نعمَ الرَّجُلُ عَبَدُ الله َ يعني ابن عمر ـ لَو كَانَ يُصلِّي مِنَ الليلِ إِلاَ قَلِيلاً».

كان أبو ذر ـ [رضي الله عنه] (\*) ـ يقول للناس: أرأيتم لو أن أحدكم أراد سفراً ، أليس يتخذ من الزاد ما يصلحه ويبلغه؟ قالوا: بلئ ، قال: فسفر طريق القيامة أبعد ، فخذوا له ما يصلحكم ، حجوا حجة لعظائم الأمور ، صوموا يوماً شديداً حره لحر يوم النشور ، صلوا ركعتين في ظلمة الليل لوحشة القبور ، تصدقوا بصدقة لشر يوم عسير أين رجال الليل ، أين الحسن وسفيان وفضيل .

صلى كثير من السلف صلاة الصبح. بوضوء العشاء عشرين سنة، ومنهم من صلى كذلك أربعين سنة. قال بعضهم: منذ أربعين سنة ما أحزنني إلا طلوع الفجر.

قال ثابت: كابدت قيام الليل عشرين سنة، وتنعمت به عشرين سنة أخرىٰ.

أفضل قيام الليل وسطه. قال النبي ﷺ: «أفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه»(٢).

وكان رسول الله عليه إذا سمع الصارخ يقوم للصلاة(٤). والصارخ: الديك،

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٤/ ١٠٥٩) وابن حبان (١٠٥٢) وقال الهيشمي في «المجمع» (١/ ٢٢٤): له سندان أحدهما ثقات.

<sup>(</sup>٢)البخاري (١١٢٢) ومسلم (٢٤٧٨).

<sup>(</sup>ع)ساقطة من «جـ».

<sup>(</sup>٣)أخرجه البخاري (١١٣١).

<sup>(</sup>٤)كما عند البخاري (١١٣٢)، ومسلم (٧٤١).

وهو يصيح وسط الليل.

وخرج النسائي (١) عن أبي ذر، قال: سألت النبي على أي الليل خير؟ قال: «جوفه» وخرج الإمام أحمد (١)، عن أبي ذر، قال: سألت النبي على: أي قيام الليل أفضل؟ قال: «جَوفُ الليلِ الغَابِر، أو نصفُ الليلِ، وقليلٌ فاعلَهُ». وخرج ابن أبي الدنيا من حديث أبي أمامة أن رجلاً قال: يا رسول الله، أي الليل أفضل؟ قال: «جَسوفُ الليلِ الأوسطِ». قال: أي الدعاء أسمع؟ قال: «دبُر المصلوات المكتوبات» (٣).

وخرجه الترمذي والنسائي، ولفظهما أنه سأله: أي الدعاء أسمع؟ قال: «جَوفُ الليلِ الأخير، وَدُبُر الصَّلُوات المكتُوبَات» (٤). وخرج الترمذي من حديث عمرو بن عبسة [أنه] (٥) سمع النبي ﷺ يقول: «أقرَبُ مَا يكون الرَّبُّ من العَبد في جَوفِ الليلِ، فإن استطعت أن تَكُونَ ممَّن يَذْكُرُ الله في تلك السَّاعة فكن (١٠).

ويروى أن داود عليه السلام قال: يا رب، أي وقت أقوم لك؟ قال: لا تقم أول الليل، ولا أخره، ولكن قم وسط الليل حتى تخلو بي وأخلو بك، وارفع إلي حوائجك. وفي الأثر المشهور: كذب من ادعى محبتي، فإذا جنه الليل نام عني، أليس كل محب يحب خلوة حبيبه، فها أنا ذا مطلع على أحبابي، إذا جنهم الليل جعلت أبصارهم في قلوبهم، فخاطبوني على المشاهدة، وكلموني على حضوري، غداً أقر أعين أحبابي في جناتي/.

1/11

<sup>(</sup>١) في «السنز» (١/ ٢٨٣) وصححه الألباني في «صحيح النسائي» (٥٨٣).

<sup>(</sup>۲) في «المسند» (٥/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه (١٢٥١) قال الألباني في «صحيح ابن ماجه» (١٠٤١): صحيح إلا قوله «جوف الليل الأوسط» فإنه منكر، والصحيح: الليل الآخر.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (٣٤٩٩) وقال: هذا حديث حسن. وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (١٠٨).

<sup>(</sup>٥)زيادة من المطبوع.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبودواد (١٢٧٧) والترمذي (٣٥٧٩) والنسائي (١/ ٢٨٠) وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (١١٧٣).

الليل لي ولأحسبابي أحسادتهم قد اصطفيتُهم كَيْ يَسْمَعُوا ويَعُوا لَهُم قلوبٌ بأسْراري لها مُلئت على ودادي وإرشادي لهم طبعُوا سَرُوا فما وَهَنُوا عبراً ولا ضَعُفُوا وواصَلُوا حَبْلَ تقريبي فما انقطعُوا

ما عند المحبين ألذ من أوقات الخلوة بمناجاة محبوبهم، هو شفاء قلوبهم، ونهاية

كَتَمْتُ اسْمَ الكربيب مِنَ العبادِ وَرَدَّدْتُ الصَّبَابِةِ في فيوادِي فسيسا شُسْوْقُسا إلى بلد خَليَّ لَعلي باسْم مَن أَهْسُوكَ أنسنادي

كان دواد الطائي يقول في اللِّيل: همك عطل على الهموم، وحالف بيني وبين السهاد، وشوقي إلى النظر إليك أوثق مني اللذات، وحال بيني وبين الشهوات. وكان عتبة الغلام يقول في مناجاته بالليل: إن تعذبني فإني لك محب، وإن ترحمني فإني لك محب.

لوَ أنك أبصرت أهل الهوى إذا غَصارَت الأَنْحُمُ الطُّلُّعُ 

من لم يشاركهم في هواهم ويذوق حلاوة نجواهم، لم يدر ما الذي أبكاهم. من لم يشاهد جمال يوسف لم يدر ما الذي آلم قلب يعقوب.

هَنْ لم يَبت والحبُّ حَسشُو فواده للم يَسدر كسيف تفتُّ الأكسباد كان أبو سليمان يقول: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. وسط الليل للمحبين للخلوة بمناجاة حبيبهم، والسحر للمذنبين للاستغفار من ذنوبهم، فوسط الليل خاص لخلوة الخواص، والسحر عام لرفع قصص الجميع، وبروز التواقيع لأهلها بقضاء الحوائج، فمن ٢١/ب عجز عن مسابقة المحبين في ميدان مضمارهم فلا يعجز عن مشاركة/ المذنبين في استغفارهم واعتذراهم.

صحائف التائبين خدودهم، ومدادهم دموعهم، قال بعضهم: إذا بكي الخائفون فقد كاتبوا الله بدموعهم. رسائل الأسحار تحمل ولا يدري بها الفلك، وأجوبتها

ترد إلى الأسرار ولا يعلم بها الملك.

صَحِالفُنا إِشَارَتُنا وأكِثِ مِلْنا الحُصرَقُ لأنَّ الكُتُبَ قَــسد تُقــسرا بغــسيــر الدَّمع لا تَثق

لا تزال القصص تستعرض وتوقع بقضاء حوائج أهلها إلى أن يطلع الفجر. ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأجيب دعوته؟ إلى أن ينفجر الفجر(١١). فلذلك كانوا يفضلون صلاة آخر الليل على أوله.

نحن الذين إذا أتبانها سائلٌ نُوليه إحسانًا وحُسسْ تَكرُّمُ ونقولُ في الأستحارِ هل مِن تائب مُستخفر لِيَنالَ خَيْرَ المعنم

الغنيمة تقسم على كل من حضر الوقعة، فيعطى منها الرجالة والإجراء والغلمان مع الأمراء والأبطال والشجعان والفرسان، فما يطلع فجر الأجر إلا وقد حاز القوم الغنيمة، وفازوا بالفخر، وحمدوا عند الصباح السرى، وما عند أهل الغفلة والنوم خبر مما جرئ.

كان بعض الصالحين يقوم الليل، فإذا كان السحر نادي بأعلى صوته: يا أيها الركب المعرسون، أكل هذا الليل ترقدون؟ ألا تقومون فترحلون؟ فإذا سمع الناس صوته وثبوا من فرشهم؛ فيسمع من هنا باك، ومن هنا داع، ومن هنا تالٍ، ومن هنا متوضئ، فإذا طلع الفجر نادي بأعلى صوته: «عند الصباح يحمد القوم السري».

يا نفس قــومي فــقـد نـــــام الورى إن تصنعي الخيــر فـذو العــرش يرى وأنت يا عين دعى عنك الكرى عند الصباح بحمد القوم السرى/ ٢٢/أ

يا قوام الليل اشفعوا في النوام، يا أحياء القلوب ترحموا على الأموات. قيل لابن مسعود ـ رضى الله عنه ـ: ما نستطيع قيام الليل، قال: أقعدتكم ذنوبكم . وقيل للحسن: قد أعجزنا قيام الليل، قال: قيدتكم خطاياكم. وقال الفضيل بن عياض:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۳۲۱) ومسلم (۷۵۸).

إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار، فاعلم أنك محروم[و](١) مكبل، كبلتك خطئتك.

قال الحسن: إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل. قال بعض السلف: أذنبت فنبًا فحرمت به قيام الليل ستة أشهر. ما يؤهل الملوك للخلوة بهم إلا من أخلص في ودهم ومعاملتهم، فأما من كان من أهل المخالفة فلا يؤهلونه. في بعض الآثار أن جبريل عليه السلام ينادي كل ليلة: أقم فلانًا وأنم فلانًا. قام بعض الصالحين في ليلة باردة وعليه ثياب رثة، فضربه البرد فبكئ، فهتف به هاتف: أقمناك وأنمناهم، ثم تبكى علينا!

يا حُسسْنَهُمْ واللَّيلُ قَسدْ جنَّهُم ونورهم يفسوق نور الأنجم الترنموا (\*)بالذكر في ليلهم فعيشهم قد طاب إبالترنم (\*\*) قلوبهم للذكر قد تفرغت دم وعسهم كلؤلؤ مُنظَم أسحارهم بهم لهم قد أشرقت وخلع الغفران خير القسم الليل منهل يرده أهل الإرادة كلهم، ويختلفون فيما يردون ويريدون ﴿قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ﴾ البفرة: ١٦٠. فالمحب يتنعم بمناجاة محبوبه، والخائف يتضرع لطلب العفو ويبكي على ذنوبه، والراجي يلح في سؤال مطلوبه، والغافل المسكين أحسن الله عزاءه في حرمانه وفوات نصيبه. قال النبي على لعبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -: «لا تَكُنُ مِثلَ فُلانِ، كَانَ يَقُومُ الليلَ فَتَرَكَ قِيامَ الليلِ (\*\*).

مرضت رابعة مزة فصارت تصلي وردها بالنهار فعوفيت، وقد ألفت ذلك ٢٢/ب وانقطع عنها قيام الليل، فرأت ذات ليلة/ في نومها كأنها أدخلت إلى روضة خضراء عظيمة، وفتح لها فيها باب دار، فسطع منها نور حتى كاد يخطف بصرها،

<sup>(</sup>١) ساقطة من الطبوع.

<sup>(\*) [</sup>تنعموا] في (ب).

<sup>(\*\*)</sup> في (ب) [بالتنعم].

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١١٥٢) ومسلم (١١٥٩).

فخرج منها وُصفاء كأن وجوههم اللؤلؤ، بأيديهم مجامر (١)، فقالت لهم امرأة كانت مع رابعة: أين تريدون؟ قالوا: نريد فلانًا قتل شهيدًا في البحر، فنجمره، فقالت لهم: أفلا تجمرون هذه المرأة؟ ـ تعني رابعة؟ فنظروا إليها وقالوا: قد كان لها حظ في ذلك فتركته، فالتفتت تلك المرأة إلى رابعة وأنشدت:

صلاتُكِ نورٌ والعبادُ رُقُودُ ونومُكِ ضدٌ للصلاة عنيدُ وكان بعض العلماء يقوم السحر، فنام عن ذلك ليالي، فرأى في منامه رجلين وقفا عليه وقال أحدهما للآخر: هذا كان من المستغفرين بالأسحار، فترك ذلك، يا من كان له قلب فانقلب، يا من كان له وقت مع الله فذهب؛ قيام السحر يستوحش لك، صيام النهار يسائل عنك، ليالي الوصال تعاتبك على الهجر.

تغييرتُم عنا بصبحبة غيرنا وأظهرتم الهجران ما هكذا كنا وأقسمتم ألا تحولوا عن الهوى فحلتم عن العهد القديم وما حلنا ليالي كنا نستقي من وصالكم وقلبي إلى تلك الليالي قد حنا قيل للنبي على: إن فلانا نام حتى أصبح. فقال: «بال الشيطان في أذنه»(٢). كان سري [يعني السقطي](\*)يقول: رأيت الفوائد ترد في ظلمة الليل، ماذا فات من فاته خير الليل؟ لقد حصل أهل الخفلة والنوم على الحرمان والويل. كان بعض السلف يقوم بالليل، فنام ليلة فأتاه آت في منامه، فقال له: قم فصل، ثم قال له: أما علمت أن مفاتيح الجنة مع أصحاب الليل هم خزانها. وكان آخر يقوم الليل، فنام ليلة، فأتاه آت في منامه، فقال: ما لك قصرت في الخطبة؟ أما علمت أن المتهجد إذا قام الحالب الى خطبته.

- ورأى بعضهم حوراء في نومه، فقال لها: زوجيني نفسك، قالت: اخطبني إلى ربى وأمهرني، قال: ما مهرك؟ قالت: طول التهجد/.

1/14

<sup>(</sup>١) ما يوضع فيه البخور .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١١٤٤) ومسلم (٧٧٤).

<sup>(\*)</sup> زيادة من «جـ».

نام ليلة أبو سفيان الداراني فأيقظته حوراء وقالت: يا أبا سليمان، تنام وأنا أدبئ لك في الخدور من خمسمائة عام؟. واشترئ بعضهم من الله [تعالئ] (\*) حوراء بصداق ثلاثين ختمة، فنام ليلة قبل أن يكمل الثلاثين، فرآها في منامه تقول له: أتخطُبُ مسئلي وعني تنام ونوم المحسبين عني حسرام لأنا خُلفنا لككل المسرئ كنير الصلاة براه الصيان كان النبي على عطرق باب فاطمة وعلي، يقول: «ألا تصليان» (١)؟. وفي الحديث: «إذا استيقظ الرجل وأيقظ أهله فصليا ركعتين كتبا من الذاكرين الله كثيراً والذكرات» (٢).

كانت امرأة حبيب [العجمي] (\*\*) توقظه بالليل وتقول: ذهب الليل وبين أيدينا طريق بعيد، وزادنا قليل، وقوافل الصالحين قد سارت قدامنا ونحن قد بقينا.

يا راقك الليل كم ترقد قم يا حبيبي قد دنا الموعد وخسند من الليل وأوقاته وردًا إذا مساهجع الرقد من نام حستى ينقضي ليله لم يبلغ المنزل أو يجهد قل لأولي الألباب أهل التقى قنطرة العرض لكم موعد

\* \* \*

(\*) زيادة من «جـ».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١٢٧) ومسلم (٧٧٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبودواد (٩٠٠٩) وابن ماجه (١٣٣٥) وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٣٣٣).

<sup>(\*\*)</sup> ساقطة من «ج».

# المجلس الثاني في {فضل}(١) يوم عاشوراء

في «الصحيحين»(٢) عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه سئل عن صوم يوم عاشوراء، فقال: «ما رأيت رسول الله على الأيام إلا هذا اليوم، يعنى يوم عاشوراء، وهذا الشهر؛ يعنى رمضان».

يوم عاشوراء له فضيلة عظيمة وحرمة قديمة، وصومه لفضله كان معروفًا بين الأنبياء عليهم السلام، وقد صامه نوح وموسئ عليهما السلام، كما سنذكره إن شاء الله تعالى. وروى إبراهيم [الهجري] (\*\*)، عن أبي عياض، عن أبي هريرة - رضي الله عنه ـ عن النبي على قصال: «يَومُ عَاشُوراءَ كَانَتْ تَصُومُهُ الأَنبِياءُ فَصُومُوهُ ٢٣/ بأنتُمْ (٣٠). خرجه بقى بن مخلد في «مسنده».

وقد كان أهل الكتاب يصومونه، وكذلك قريش في الجاهلية كانت تصومه، قال دلهم بن صالح: قلت لعكرمة: عاشوراء ما أمره؟ قال: أذنبت قريش في الجاهلية ذنبًا فتعاظم في صدورهم، فسألوا: ما توبتهم؟ قيل: صوم عاشوراء، يوم العاشر من المحرم.

وكان للنبي ﷺ في صيامه أربع حالات:

الحسالة الأولى: أنه كان يصومه بمكة ولا يأمر الناس بالصوم. ففي «الصحيحين»(٤) عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: «كان عاشوراء يومًا تصومه قريش في الجاهلية، وكان النبي على يسومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه،

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من المطبوع.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٠٠٦) ومسلم (١١٣٢).

<sup>(\*)</sup> في «ج» [الحربي]

<sup>(</sup>٣) ذكّره السيوطي في «الدرر المنثور» (٦/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢٠٠٢) ومسلم (١١٢٥).

فلما نزلت فريضة شهر رمضان كان رمضان هو الذي يصومه، فترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه، ومن شاء أفطره». وفي رواية للبخاري(١): وقال رسول الله ﷺ: «مَن شاءَ فَلْيَصُم، وَمَن شاءَ أَفْطَرَ».

الحالة الثانية: أن النبي على لما قدم المدينة ورأى صيام أهل الكتاب له وتعظيمهم له، وكان يحب موافقتهم فيما لم يؤمر به، صامه، وأمر الناس بصيامه، وأكد الأمر بصيامه، والحث عليه، حتى كانوا يصومونه أطفالهم.

ففي «الصحيحين» (٢) عن ابن عباس، قال: «قدم رسول الله على المدينة فوجد اليهود صيامًا يوم عاشوراء، فقال لهم رسول الله على: «مَا هَذَا اليَومُ الَّذي تَصُومُ وَنَهُ؟» قالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه، وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرًا، فنحن نصومه. فقال رسول الله على: «فَنَحنُ أَحَقُ وَالله بموسى منكم»، فصامه رسول الله، وأمر بصيامه».

وفي «مسند الإمام أحمد» (٢)، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: مر النبي الله عنه - قال: مر النبي الله عنه - بأناس من اليهود قد صاموا يوم عاشوراء، فقال / : «ما هذا من الصّوم؟» قالوا: هذا اليوم نجى الله - عز وجل - فيه موسى عليه السلام وبني إسرائيل من الغرق، وغرق فيه فيه فرعون. وهذا يوم استوت فيه السفينة على الجودي فصام نوح وموسى عليه ما السلام شكرًا لله - عز وجل. فقال النبي على الله عنه وأحق بموسى وأحق بصوم هذا اليوم» فأمر أصحابه بالصوم.

وفي «الصحيحين» (٤)عن سلمة بن الأكوع ـ رضي الله عنه ـ: «أن النبي ﷺ أمر رجلاً من أسلم: أن أذن في الناس: من أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم؛ فإن اليوم يوم عاشوراء».

<sup>(</sup>۱) برقم (۲۰۰۳).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٠٠٤) ومسلم (١١٣٠).

<sup>(</sup>٣) (٢/ ٣٥٩، ٣٦٠) وقال الهيثمي في «المجمع» (٣/ ١٨٤): فيه حبيب بن عبدالله الأزدي لم يرو عنه غير ابنه.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢٠٠٧) ومسلم (١١٣٥).

وفيه ما (١) أيضًا عن الربيع بنت معوذ، قالت: «أرسل رسول الله على غداة عاشوراء إلى قرى الانصار التي حول المدينة: «مَن كَانَ أَصبَحَ صَائمًا فَلَيْتُمَّ صَومَهُ، وَمَن كَانَ أَصبَحَ صَائمًا فَلَيْتمَّ صَومَهُ، وَمَن كَانَ أَصْبَحَ مُفُطرًا فَلَيْتمَّ بَقِيةَ يَومِه»، فكنا بعد ذلك نصومه، ونصوم صبياننا الصغار منهم، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه إياها حتى يكون عند الإفطار» وفي رواية: «فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم، حتى يتموا صومهم». وفي الباب أحاديث كثيرة جدًا.

وخرج الطبراني (٢) بإسناد فيه جهالة، أن النبي على كان يدعو يوم عاشوراء برضعائه ورضعاء ابنته فاطمة فيتفل في أفواههم، ويقل لأمهاتهم: لا ترضعوهم [إلى الليل](\*)، وكان ريقه على يجزئهم. وقد اختلف العلماء [رضي الله عنهم](\*\*) هل كان صوم يوم عاشوراء قبل فرض شهر رمضان واجبًا أم كان سنة متأكدة؟ على قولين مشهورين؛ ومذهب أبي حنيفة أنه كان واجبًا حينئذ، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وأبي بكر الأثرم. وقال الشافعي رحمه الله: بل كان متأكد الاستحباب فقط، وهو قول كثير من أصحابنا وغيرهم.

الحالة الشالثة: أنه لما فرض صيام شهر رمضان ترك النبي هي أمر أصحابه المحيام يوم عاشوراء وتأكيده فيه، وقد سبق حديث عائشة في ذلك. وفي «الصحيحين» (من عن ابن عمر ورضي الله عنهما قال: «صام النبي عاشوراء وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك ذلك». وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه وفي رواية لمسلم (4): أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء، وأن رسول الله على صامه والمسلمون قبل أن يفرض رمضان، فلما فرض افترض رمضان، قال رسول الله على عاشوراء يَوم من أيّام الله؛ فَمَنْ شاء صامه، ومَنْ

<sup>(</sup>١) البخاري (١٩٦٠) ومسلم (١١٣٦).

<sup>(</sup>٢) في «الأوسط» وقال الهيثُمي في «المجمع» (٣/ ١٨٦): وعليلة ومن فوقها لم أجد من تحمين

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٨٩٢) ومسلم (١١٢٦/ ١١٩).

<sup>(</sup>٤) برقم (١١٢٦/ ١١٧).

شَاءَ ترَكهُ». وفي رواية له(١) أيضًا: «فَمَن أَحَبَّ مِنكُم أَن يَصُومَهُ فَلْيَصُمهُ، وَمَن كَرِهَ فَلْدَعْهُ».

وفي «الصحيحين»(٢) أيضًا عن معاوية، قال: سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: «هَذَا يَومُ عَاشُوراءَ، وَلَم يَكْتُب اللهُ عَلَيكُم صِيامَهُ، وأَنَا صَائمٌ؛ فَمَن شَاءَ فَلْيَصُم، وَمَن شَاءَ فَلْيَصُم، وَمَن شَاءَ فَلْيُفطُرْ». وفي رواية للنسائي أن آخره مدرج من قول معاوية، وليس بمرفوع.

وفي "صحيح مسلم" (٦)، عن ابن مسعود، أنه قال في يوم عاشوراء: "هو يوم كان رسول الله على يوم قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل شهر رمضان ترك». وفي رواية «أنه تركه». وفيه أيضًا (١) عن جابر بن سمرة، قال: كان رسول الله على يأمرنا بصيام يوم عاشوراء، ويحثنا عليه، وتعاهدنا عنده، فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا عنه، ولم يتعاهدنا عنده.

وخرج الإمام أحمد، والنسائي، وابن ماجه، من حديث قيس بن سعد قال: 
«أمرنا رسول الله على بصيام عاشوراء قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا» (٥٠). وفي رواية: ونحن نفعله فهذه الأحاديث كلها تدل على أن النبي على لم يجدد أمر الناس بصيامه بعد فرض صيام رمضان، بل تركهم على ما كانوا عليه من غير نهي عن صيامه، فإن كان أمره على بشهر على الاستحباب أم رمضان للوجوب، فإنه ينبني على أن الوجوب إذا/ نسخ فهل يبقى الاستحباب أم لا، وفيه اختلاف مشهور بين العلماء. وإن كان أمره للاستحباب المؤكد فقد قيل: إنه زال التأكيد وبقي أصل الاستحباب، ولهذا قال قيس بن سعد: ونحن نفعله.

<sup>(</sup>۱) برقم (۱۱۲۱/ ۱۱۸).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٠٠٣) ومسلم (١١٢٩).

<sup>(</sup>٣) برقم (١١٢٧).

<sup>(</sup>٤) مسلم (١١٢٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٣/ ٤٢٢) والنسائي (٥/ ٤٩) وابن ماجه (١٨٢٨) وصححه الألباني في «صحيح النسائي».

وقد روي عن ابن مسعود وابن عمر ـ [رضي الله عنهما] (\*) ـ ما يدل على أن أصل استحباب صيامه زال . وقال سعيد بن المسيب: لم يصم رسول الله على عاشوراء ؛ وروي عنه عن سعد بن أبي وقاص . والمرسل أصح ؛ قاله الدارقطني . وأكثر العلماء على استحباب صيامه من غير تأكيد .

و ممن روي عنه صيامه من الصحابة عمر، وعلي، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو موسئ، وقيس بن سعد، وابن عباس وغيرهم. ويدل على بقاء استحبابه قول ابن عباس - رضي الله عنهما -: «لم أر رسول الله على يصوم يومًا يتحرى فضله على الأيام إلا يوم عاشوراء وشهر رمضان»(۱). وابن عباس إنما صحب النبي على بأخره، وإنما عقل منه على ما كان من آخر أمره.

وفي "صحيح مسلم" (٢)، عن أبي قتادة: أن رجلاً سأل النبي على عن صيام عاشوراء، فقال: «أَحْتَسِبُ عَلَى الله أَنْ يُكفَرَّ السَّنَةَ التي قَبْلُهُ». وإنما سأله عن التطوع بصيامه، فإنه سأله أيضًا عن صيام يوم عرفة، وصيام الدهر، وصيام يوم وفطريوم، وصيام يوم وفطريوم، وصيام التطوع.

وخرج الإمام أحمد، والنسائي من حديث حفصة بنت عمر أم المؤمنين-[رضي الله عنها] (عنه عنها] (عنه النبي على لم يكن يدع صيام يوم عاشوراء، والعشر، وثلاثة أيام من كل شهر (٢) وخرجه أبو داود (١) إلا أن عنده: «عن بعض أزواج النبي على عنه مسماة.

الحالة الرابعة: أن النبي عَلَيْ عزم في آخر عمره على ألا يصومه مفردًا، بل يضم

<sup>(\*)</sup> ساقط من «ج».

<sup>(</sup>١) سېق تخريجه .

<sup>(</sup>٢) برقم (١١٦٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي (٤/ ٢٢٠) وأحمد (٦/ ٢٨٧) وضعفه الألباني في «ضعيف النسائي» (٣٤).

<sup>(</sup>٤) في «السنن» (٢٤٣٧) والنسائي (٤/ ٢٢٠) وصححه الألباني في «صحيح النسائي» (٤). (٢٤١٦).

إليه يومًا آخر مخالفة لأهل الكتاب في صيامه. ففي "صحيح مسلم" (١)، عن ابن عباس [-رضي الله عنهما ـ] (\*) أنه قال: حين صام رسول الله عنهما ـ] (\*) أنه قال: حين صام رسول الله عنهما قالوا: يا رسول الله! إنه يوم تعظمه اليهود والنصارئ فقال رسول الله عنه: ( فَإِذَا كَانَ العَامُ اللَّقْبِلُ إِن شَاءَ اللَّهُ صُمنا اليومَ التاسعَ». قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله على وفي رواية له أيضًا، عن ابن عباس [-رضي الله عنه ما ـ] (\*) قال: قال رسول الله على: (لأن بقيتُ إلى قابل لأصومن التاسع». يعني عاشوراء. وخرجه الطبراني، ولفظه: إن عَشت إن شاء الله إلى قابل صمت التاسع، مخافة أن يفوتني عاشوراء.

وفي «مسند الإمام أحمد»(٢)، عن ابن عباس [- رضي الله عنهما -](\*) عن النبي على الله عنهما -](\*) عن النبي على الله عنهما -] (\*) عن النبي على الله عنه أيومًا وَبَعْدَهُ يَومًا وَ وَجَاء في رواية «أَو بَعْدَهُ».

٥٧/ب فإما أن يكون «أو» للتخيير أو يكون شكًا من الراوي؛ هل قال قبله أو بعده/. وروي هذا الحديث بلفظ آخر وهو: «لئن بقيت لآمرن بصيام يوم قبله ويوم بعده». يعني عاشوراء، وفي رواية أخرى: «لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع ولآمرن بصيام يوم قبله ويوم بعده» يعني عاشوراء، أخرجهما الحافظ أبو موسى المديني. وقد صح هذا عن ابن عباس من قوله من رواية ابن جريج، قال: أخبرني عطاء أنه سمع ابن عباس يقول في يوم عاشوراء: خالفوا اليهود، وصوموا التاسع والعاشر(٦)، قال الإمام أحمد: أنا أذهب إليه.

وروي عن ابن عباس أنه صام التاسع والعاشر، وعلل بخشية فوات عاشوراء.

<sup>(\*)</sup> ساقطة من «ج».

<sup>(</sup>۱) برقم (۱۳٤/۱۲۳٤).

<sup>(</sup>٢) (١/ ٢٤١) وخرجه البيهقي (٤/ ٢٨٧) والهندي في «الكنز» (٢٤٢٢١) وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (٣٥٠٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبدالرزاق (٧٨٣٩) والبيهقي في «الكبرئ» (٤/ ٢٨٧) وضعفه الأرناؤوط في «زاد المعاد» (٢/ ٦١).

وروى ابن أبي ذئب، عن شعبة مولى ابن عباس، عن ابن عباس: أنه كان يصوم عاشوراء في السفر، ويوالي بين اليومين؛ خشية فواته. وكذلك روي عن أبي إسحاق أنه صام يوم عاشوراء ويوماً بعده، وقال: إنما فعلت ذلك خشية أن يفوتني. وروي عن ابن سيرين أنه كان يصوم ثلاثة أيام عند الاختلاف في هلال الشهر احتياطاً. روي عن ابن عباس والضحاك، أن يوم عاشوراء هو تاسع المحرم.

قال ابن سيرين: كانوا لا يختلفون أنه اليوم العاشر، إلا ابن عباس، فإنه قال: إنه التاسع، وقال الإمام أحمد في رواية الميموني: لا أدري، هو التاسع أو العاشر، ولكن نصومهما. إن اختلف في الهلال صام ثلاثة أيام احتياطًا. وابن سيرين يقول ذلك.

وممن رأئ صيام التاسع والعاشر الشافعي وأحمد وإسحاق. وكره أبو حنيفة إفراد العاشر وحده بالصوم. وروى الطبراني (١) من حديث ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد، عن أبيه، قال: ليس يوم عاشوراء باليوم الذي يقول الناس، إنما كان يومًا تستر فيه الكعبة وتقلس فيه الحبشة عند النبي على وكان يدور في السنة، فكان الناس يأتون فلانًا اليهودي [يسألونه] (١٠)، فلما مات اليهودي أتوا زيد بن ثابت فسألوه.

وهذا فيه إشارة إلى أن عاشوراء ليس هو في المحرم، بل يحسب بحساب السنة الشمسية، كحساب أهل الكتاب. وهذا خلاف ما عليه عمل المسلمين قديمًا وحديثًا.

وفي «صحيح مسلم »(٢) عن ابن عباس، أن النبي رضي كان يعد من هلال المحرم، ثم يصبح يوم التاسع صائمًا.

وابن أبي الزناد لا يعتمد على ما ينفرد به، وقد جعل الحديث كله عن زيد/ بن ٢٦/أ ثابت، وآخره لا يصلح أن يكون من قول زيد، فلعله من قول من دونه، والله

<sup>(</sup>١) في «الكبير» (٤٨٧٦).

<sup>(\*)</sup> في «ج» [فيسألونه].

<sup>(</sup>۲) برقم (۱۱۳۳).

أعلم. وكان طائفة من السلف يصومون عاشوراء في السفر؛ منهم ابن عباس، وأبو إسحاق السبيعي، والزهري، وقال: رمضان له عدة من أيام أخر، وعاشوراء يفوت. ونص أحمد على أنه يصام عاشوراء في السفر.

وروى عبد الرزاق<sup>(۱)</sup> في كتابه، عن إسرائيل، عن سماك بن حرب، عن معبد القرشي، قال: كان النبي ﷺ: "أَطَعمْتَ اليوم شيئًا؟» ـ ليوم عاشوراء ـ قال: لا، إلا أني شربت ماءً، قال: "فَلا تَطْعَمَ شيئًا حتَّى تَغْرُبَ الشَّمسُ، وَأَمُر مَن وَرَاءَكَ أَن يَصُومُوا هَذَا اليَوْم»، ولعل المأمور كان من أهل قديد.

وروي بإسناده عن طاووس أنه كان يصوم عاشوراء في الحضر، ولا يصومه في السفر.

ومن أعجب ما ورد في عاشوراء أنه كان يصومه الوحش والهوام.

وقد روي مرفوعًا أن الصرد أول طير صام عاشوراء. خرجه الخطيب في تاريخه، وإسناده غريب(٢). وقد روي ذلك عن أبي هريرة.

وروي عن فتح بن شخرف، قال: كنت أفت للنمل الخبز كل يوم، فلما كان يوم عاشوراء لم يأكلوه.

وروي عن القادر بالله الخليفة العباسي أنه جرئ له مثل ذلك وأنه عجب منه ، فسأل أبا الحسن القزويني الزاهد، فذكر له أن يوم عاشوراء تصومه النمل. وروئ أبو موسئ المديني بإسناده، عن قيس بن عباد، قال: بلغني أن الوحش كانت تصوم عاشوراء. وبإسناد له، عن رجل أتئ البادية في يوم عاشوراء، فرأى قومًا يذبحون غاشوراء ، فسألهم عن ذلك ، فأخبروه أن الوحوش صائمة ، وقالوا: اذهب بنا نرك ، فذهبوا به إلى روضة فأوقفوه . [قال:](\*) فلما كان بعد العصر جاءت الوحوش من كل وجه ، فأحاطت بالروضة رافعة رؤوسها [إلى السماء](\*) ليس شيء منها يأكل ،

<sup>(</sup>۱) في «مصنفه» (۷۸۳٥).

<sup>(</sup>٢) انظر «اللألي المصنوعة» (٢/ ١١٠) وهو موضوع.

<sup>(\*)</sup> ساقطة من «ج».

حتى إذا غابت الشمس أسرعت جميعًا فأكلت. وبإسناده عن عبد الله بن عمرو، قال: بين الهند والصين أرض كان بها بطة من نحاس، على عمود من نحاس، فإذا كان يوم عاشوراء مدت منقارها، فيفيض من منقارها ماء يكفيهم لزروعهم ومواشيهم إلى العام المقبل.

ورئى بعض العلماء المتقدمين/ في المنام فسئل عن حاله، فقال: غُفر لي بضيام ٢٦/ب عاشوراء ستين سنة وفي رواية: ويوم قبله ويوم بعده. وذكر عبد الوهاب الخفاف في كتاب الصيام، قال سعيد: قال قتادة: كان يقال: صوم عاشوراء كفارة لما ضيع الرجل من زكاة ماله. وقد روي أن يوم عاشوراء كان يوم الزينة الذي كان فيه ميعاد موسى لفرعون، وأنه كان عيداً لهم. ويروى أن موسى [عليه السلام] (\*) كان يلبس فيه الكتان ويكتحل فيه بالإثمد. وكانت اليهود من أهل المدينة وخيبر في عهد رسول الله ﷺ يتخذونه عيدًا، وكان أهل الجاهلية يقتدون بهم في ذلك، وكانوا يسترون فيه الكعبة ولكن شرعنا ورد بخلاف ذلك. ففي «الصحيحين»(١) عن أبي موسى، قال: كان يوم عاشوراء يومًا تعظمه اليهود وتتخذه عيدًا، فقال رسول الله عَيْلِيُّ: «صُومُوهُ أَنْتُمْ». وفي رواية لمسلم(٢): كان أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء، يتخذونه عيدًا، ويُلبسون نساءهم فيه حليهم وشارتهم، فقال رسول الله عَلَيْ: «فَصُومُوهُ أَنتُمْ».

وخرجه النسائي وابن حبان(٣)، وعندهما: فقال رسول الله على: «خَالفُوهُم فَصُوهُ». وهذا يدل على النهي عن اتخاذه عيداً وعلى استحباب صيام أعياد المشركين؛ فإن الصوم ينافي اتخاذه عيدًا فيوافقون في صيامه مع صيام يوم آخر معه كما تقدم. فإن في ذلك مخالفة لهم في كيفية صيامه أيضًا، فلا يبقى فيه موافقة لهم

<sup>(\*)</sup> ساقط من «جـ».

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٠٠٥) ومسلم (١١٣١).

<sup>(</sup>۲) رقم (۱۳۱/ ۱۳۰).

<sup>(</sup>٣) النسائي في «الكبري» (٢٨٤٩) وابن حبان في «صحيحه» (٣٦٢٧) وقال محققه: إسناده صحيح على شرط البخاري.

الطائف المعارف المعارف

في شيء بالكلية. وعلى مثل هذا يحمل ما خرجه الإمام أحمد، والنسائي، وابن حبان من حديث أم سلمة: أن النبي كان يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر ما يصوم من الأيام، ويقول: «إِنَّهُما يَوماً عيد للمُشْرِكِين، فَأَنا أُحِبُّ أَن أُخَالِفَهُم»(١). فإنه إذا صام اليومين معًا خرج بذلك عن مُشَابهة اليهود والنصاري في تعظيم كل طائفة ليومها منفردًا، وصيامه فيه مخالفة لهم في اتخاذه عيدًا، ويجمع بذلك بين هذا الحديث وبين حديث النهي عن صيام يوم السبت.

1/۲۷ - وكل ما روي في فضل الاكتحال في يوم/ عاشوراء والاختضاب والاغتسال في ، فموضوع لا يصح .

وأما الصدقة فيه فقد روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: من صام عاشوراء فكأنما صام السنة، ومن تصدق فيه كان كصدقة السنة. أخرجه أبو موسى المديني.

وأما التوسعة فيه على العيال فقال حرب: سألت أحمد عن الحديث الذي جاء: «مَنْ وَسَعَ عَلَى أَهْلِه يَومَ عَاشُوراءَ» (٢) فلم يره شيئًا. وقال ابن منصور: قلت لأحمد: هل سمعت في الحديث «مَن وسَعّ عَلَى أَهْلِه يَومَ عَاشُوراءَ وَسَعَ اللّهُ عَلَيه سَأْئِرَ السَنّة»؟ فقال: نعم. رواه سفيان بن عيينة، عن جعفر الأحمر، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، وكان من أفضل أهل زمانه، أنه بلغه أنه من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله سائر سنته. فقال ابن عيينة: جربناه منذ خمسين سنة أو ستين سنة فما رأينا إلا خيراً.

وقول حرب: «إن أحمد لم يره شيئًا» إنما أراد به الحديث الذي يروى مرفوعًا إلى النبي ﷺ، فإنه لا يصح منها شيء.

وممن قال ذلك محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. وقال العقيلي: هو غير

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في «الكبرئ» (۲۷۷٥) وأحمد (٦/ ٣٢٤) وابن حبان (٣٦١٦) وقال الهيثمي في «المجمع» (٣/ ١٩٨): رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٩٣٠٢) والبيهقي في «الشعب» (٣٧٩٤) وضعفه الالباني في «ضعيف الجامع» (٥٨٧٣).

محفوظ وقد روى عن عمر من قوله، وفي إسناده مجهول لا يعرف.

وأما اتخاذه مأتمًا كما تفعله الرافضة لأجل قتل الحسين بن على ـ رضي الله عنهما ـ فيه، فهو من عمل من ضل سعيه في الحياة الدنيا وهو يحسب أنه يحسن صنعًا، ولم يأمر الله ولا رسوله باتخاذ أيام مصائب الأنبياء وموتهم مأتمًا، فكيف ېن دونهم.

#### ومن فضائل يوم عاشوراء

أنه يوم تاب الله فيه على قوم. وقد سبق حديث [على] (\*) الذي خرجه الترمذي أن النبي عِين قال لرجل: «إن كُنتَ صَائمًا شَهْرًا بَعْدَ رَمَضَانَ فَصُم المُحَرَّم؛ فَإِنَّ فيه يَومًا تَابُ اللَّهُ فيه عَلَى قَـوم وَيَتُوبُ فيه عَلَى آخَرينَ ١٧٠ وقـ ل صح من حـديثُ أبي َ إسحاق، عن الأسود/بن يزيد، قال: سألت عبيد بن عمير عن صيام يوم ٢٧/ب عاشوراء، فقال: المحرم شهر الله الأصم، فيه يوم تيب فيه على آدم، فإن استطعت ألا يمر بك إلا صمته [فافعل](٢) . كذا روي عن شعبة، عن أبي إسحاق. ورواه إسرائيل عن أبي إسحاق، ولفظه: قال: إن قومًا أذنبوا فتابوا فيه فتيب عليهم، فإن استطعت ألا يمر بك إلا وأنت صائم فافعل.

ورواه يونس عن أبي إسحاق، ولفظه، قال: إن المحرم شهر الله، وهو رأس السنة تكتب فيه الكتب، ويؤرخ فيه التاريخ، وفيه تضرب الورق، وفيه يوم تاب فيه قوم فتاب الله عليهم، فلا يمر بك إلا صمته؛ يعني يوم عاشوراء. وروى أبو موسى المديني من حديث أبي موسى مرفوعًا: «هَذَا يَومٌ تَابَ اللهُ فيه عَلَى قَوم فَاجْعَلُوهُ صَلاةً وَصُومًا». يعني يوم عاشوراء. وقال: حسن غريب، وَليس كما قال. وروي

<sup>(\*)</sup> ساقطة من «ب».

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) زيادة من المطبوع.

بإسناده عن علي، قال: يوم عاشوراء هو اليوم الذي تيب فيه على قوم يونس.

وعن ابن عباس، قال: هو اليوم الذي تيب فيه على آدم. وعن وهب أن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام: أن مر قومك يتقربوا إلي في أول عشر المحرم، فإذا كان يوم العاشر فليخرجوا إلي حتى أغفر لهم. وروى عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن رجل، عن عكرمة، قال: هو يوم تاب الله فيه على آدم، يوم عاشوراء. وروى عبد الوهاب الخفاف، عن سعيد، عن قتادة، قال: كنا نتحدث أن اليوم الذي تيب فيه على آدم يوم عاشوراء، وهبط فيه آدم إلى الأرض يوم عاشوراء.

وقوله على حديث على: «ويتُوبُ فيه علَى آخَرِينَ» حثٌ للناس على تجديد التوبة النصوح في يوم عاشوراء، وترجية لقبول التوبة بمن تاب فيه إلى الله عز وجل من ذنوبه، كما تاب فيه على من قبلهم. وقد قال الله تعالى عن آدم: ﴿ فَتَلَقَىٰ آدَمُ من رَبّه كَلَمَات فَتَاب عَلَيْه إِنّهُ هُوَ التّوابُ الرّحيمُ ﴾ [البقرة: ٢٧].

وأخبر عنه وعن زوجه أنهما قالا: ﴿رَبُّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنكُونَنَّ منَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [الاعراف: ٢٣].

كتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار كتابًا وقال فيه: قولوا كما قال أبوكم آدم [عليه السلام ] (\*): ﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغفرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنكُونَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [الاعراف: ٢٣]. وقولوا كما قال نوح: ﴿ وَإِلاَّ تَغفرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مَنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [الاعراف: ٢٤] وقولوا كما قال موسى: ﴿ رَبَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفَرْ لِي فَغَفَرَ لَيْ فَغَفَرَ لَيْ فَعَفَرَ لَيْ اللّهَ ﴾ [التصص: ١٦] وقولوا كما قال ذو النون: ﴿ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ / مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ [الانباء: ٨٧]

اعتراف المذنب بذنبه مع الندم عليه توبة مقبولة. قال الله [عز وجل] (١٥٠٠): ﴿ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سَيّئًا عَسَى اللّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ﴾

<sup>(\*)</sup> ساقطة من «ب وج».

<sup>(\*\*)</sup> في (ب) [تعالى].

[التوبة: ١٠٢]، وقال النبي ﷺ: «إن العَبدَ إذا اعْتَرَفَ بذَنبه ثم تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيه»(١).

وفي دعاء الاستفتاح الذي كان النبي ﷺ يستفتح به: «اللهمَّ أنتَ رَبِّي لا إلَّهَ إلا أَنتَ، ظَلَمتُ نَفسي واعْتَرَفتُ بِذَنبي فَاغفر لي إنَّهُ لا يغْفرُ الذُّنُوبَ إلا أنتَ»(٢). وفي الدعاء الذي علمه النبي عَيِّة للصَّديق أن يقوله في صلاته: «اللهم إني ظَلَمتُ نَفْسي ظُلمًا كَشيرًا ولا يَغْفرُ الذُّنُوبَ إلا أنتَ؛ فَـاغفر لي مَغْفـرَةً من عندكَ، وَارْحَمني، إنَّكَ أَنتَ الغَفُورُ الرَّحيمُ»(٣).

وفي حديث شداد بن أوس، عن النبي على: «سَيَّدُ الاستغْفَارِ أن يَقُولَ العَبدُ: اللهُمَّ أَنتَ رَبِي لا إِلَهَ إِلا أَنتَ، خَلَقتَني وَأَنَّا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهَدكَ ووعدكَ مَا استطعتُ، أَعُوذُ بِكَ من شَرِّ ما صَنَعتُ، أَبُوءُ بنع متكَ عَلَىَّ، وأَبُوءُ بِذَنبِي، فَاغفر لي، إنهُ لا يَغفرُ الذنُوبَ إلا أَنْتَ ١٤٠٠. الاعتراف يمحو الاقتراف، كما قيلَ: `

كما أن إنكار الذنوب ذنوب فإن اعتراف المرء يمحو اقترافه

لما أهبط آدم من الجنة بكي على تلك المعاهد فيما يروي ـ ثلاثمائة عام، وحق له ذلك، كان في دار لا يجوع فيها و لا يعرى، ولا يظمأ فيها ولا يضحي، فلما نزل إلى الأرض أصابه ذلك كله، فكان إذا رأى جبريل عليه السلام يتذكر برؤيته تلك المعاهد، فيشتد بكاؤه حتى يبكي جبريل - عليه السلام - لبكائه، ويقول له: ما هذا البكاء يا آدم؟ فيقول: وكيف لا أبكي وقد أخرجت من دار النعمة إلى دار البؤس. فقال له بعض ولده: لقد آذيت أهل الأرض ببكائك، فقال: إنما أبكي على أصوات الملائكة حول العرش. وفي رواية، قال: إنما أبكي على جوار ربي في دار تربتها طيبة، أسمع فيها أصوات الملائكة/. وفي رواية، أبكي على دار لو رأيتها لزهقت ٢٨/ب نفسك شوقًا إليها.

وروى أنه قيال لولده: كنا نسلاً من نسل السماء، خلقنا كخلقهم، وغلينا

<sup>(</sup>١) جزء من حديث أخرجه البخاري (١٤١٤) ومسلم (٢٧٧٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٧٧١) وأبو داود (٧٦٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٨٤٣) ومسلم (٢٧٠٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٦٠٠٦) والترمذي (٣٣٩٣).

بغذائهم، فسبانا عدونا إبليس؛ فليس لنا فرح ولا راحة إلا الهم والعناء حتى نرد إلى الدار التي أخرجنا منها.

فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المُخَيَّمُ ولكننا سَبْيُ العدو فهل ترى نعدود إلى أوطاننا ونسلم

لا التقى آدم وموسى عليهما السلام عاتبه موسى على إخراجه نفسه وذريته من الجنة ، فاحتج آدم بالقدر السابق (١) والاحتجاج بالقدر على المصائب حسن ، كما قال النبي على: "إن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا كان كذا، أولكن إ(١) قل: قدر الله وما شاء فعل (١٠). إكما قيل إ(١).

والله لو لا سلب ابق الأقلدار لم تبعد قَطُّ داركم عن داري إمن قبل النأي جرية المقدار هل يمحو العبد ما قضاه الباري (٥)

لما ظهرت فضائل آدم عليه السلام على الخلائق بسجود الملائكة له، وبتعليمه أسماء كل شيء وإخباره الملائكة بها، وهم يستمعون له كاستماع المتعلم من معلمه، حتى أقروا بالعجز عن علمه، وأقروا له بالفضل، وأسكن هو وزوجته الجنة، ظهر الحسد من إبليس وسعى في الأذى، وما زالت الفضائل إذا ظهرت تحسد، كما قيل: لا مات حسي من يلك الذي يكمد أولا برحت الدهر في أنعسمة (١) في أغالكاميل مين يحسد

فما زال يحتال على آدم حتى تسبب في إخراجه من الجنة، وما فهم الأبله أن آدم إذا خرج منها كملت فضائله، ثم عاد إلى الجنة على أكمل من حاله الأول. إنما أهلك إبليس العجب بنفسه، ولذلك قال: ﴿ أَنَا خَيْرٌ مَنْهُ ﴾ [الاعبران: ١٦]، وإنما

<sup>(</sup>١) كما أخرجه البخاري (٦٦١٤) والترمذي (٢١٣٤).

<sup>(</sup>٢) زيادة من المطبوع.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٦٦٤).

<sup>(</sup>٤)زيادة من النسخة (ج).

<sup>(</sup>٥)البيت مثبت من النسخة (ب، ج).

<sup>(</sup>٦)في المطبوع: لازلت محسودًا على.

كملت فضائل آدم باعترافه على نفسه ﴿ قَالَا رَبُّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا [وَإِن لَّمْ تَغْفُر لَّنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ / مِنَ الْخَاسِرِينَ ](١) ﴾ [الاعراف: ٢٣]. كان إبليس كلما أوقد نار الحسد ٢٩/أ لآدم فاح بها ريح طيب آدم واحترق إبليس.

طُويتُ أتاح لها لسان حسود وإذا أراد الله نشمر فضيلة ما كان يُعْرِفُ طيبُ عَرْف العُود لولا اشتعال النار فيما جاورت

قال بعض السلف: آدم أخرج من الجنة بذنب واحد، وأنتم تعملون الذنوب وتكثرون منها، وتريدون أن تدخلوا بها الجنة! [كما قيل](٢):

درج الجنان بها وفوز العابد تصـل الذنوب إلى الذنوب وتـرتجي منها إلى الدنيا بذنب واحد ونسيت أن الله أخرج آدما

من الجنات أخرجت البرايا(٣) بفرد خطيئة وبفرد ذنب إليها بالألوف من الخطايا إ (\*) فقل لى كيف ترجو في دخول

احذروا هذا العدو الذي أخرج أباكم من الجنة؛ فإنه ساع في منعكم من العود إليها بكل سبيل، و العدواة بينكم وبينه قديمة؛ فإنه ما أخرج من الجنة وطرد عن الخدمة إلا بسبب تكبره على أبيكم وامتناعه من السجود له لما أمر به. وقد أبلس من الرحمة وأيس من العود إلى الجنة، وتحقق خلوده في النار، فهو يجتهد على أن يخلد معه في الناربني آدم بتحسين الشرك؛ فإن عجز قنع بما دونه من الفسوق والعصيان، وقد حذركم مولاكم منه، وقد أعذر من أنذر، فخذو حذركم ﴿ يَا بَني آدَمَ لا يَفْتنَكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبُولَيْكُم مّنَ الْجُنَّة ﴾ [الاعراف: ٢٧] .

العجب ممن عرف ربه ثم عصاه، وعرف الشيطان ثم أطاعه، ﴿ أَفَتَتَحْذُونَهُ وَذُرِيَّتُهُ

<sup>(</sup>١)ساقط من المطبوع.

<sup>(</sup>٢)في النسخة (أ): شعر في معناه.

<sup>(</sup>٣)زيادة من المطبوع.

<sup>(\*)</sup> ما بين القوسين ساقط من «ج».

أَوْلْيَاءَ من دُوني وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بئسَ للظَّالمينَ بَدَلاً ﴾ [الكهف: ٥٠].

رعى الله من نهوى وإن كان ما رعى حفظنا له العهد القديم فضيعا وصاحبت قومًا كنت أنهاك عنهم وحقك ما أبقيت للصلح موضعا

لما أهبط آدم إلى الأرض وعد العدود إلى الجنة هو ومن آمن من ذريت واتبع الرسل: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِينَكُمُ رُسُلٌ مَنكُمْ يَقْصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَىٰ / وأَصْلَحَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزُنُونَ ﴾ [الاعراف: ٣٥]. فليبشر المؤمنون بالجنة ، هي إقطاعهم ، وقد وصل منشور الإقطاع مع جبريل إلى محمد على : ﴿ وَبَشِرِ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالحَات أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ ﴾ [البقرة: ٢٥].

إنما خرج الإقطاع عمن خرج عن الطاعة، فأما من تاب وآمن فالإقطاع مردود عليه. المؤمنون في دار الدنيا في سفر جهاد، يجاهدون فيه النفوس والهوئ، فإذا انقضى سفر الجهاد عادوا إلى وطنهم الأول الذي كانوا فيه في صلب أبيهم. تكفل الله للمجاهد في سبيله أن يرده إلى وطنه بما نال من أجر أو غنيمة.

وصلت إليكم معشر الأمة رسالة من أبيكم إبراهيم مع نبيكم محمد عليهما السلام ققال: يا مُحمد، عليهما السلام قال رسول الله على «رأيت ليلة أُسري بي إبراهيم فقال: يا مُحمد، أقرئ أُمتك مني السلام، وأخبرهم أنَّ الجنَّة عَذْبَة الله، طَيِّبَة التَّربَة، وأنها قيعان، وأنَّ غراسها: سبحان الله، والحَمدُ للَّه، ولا إله إلا الله والله أكبرُ »(١).

وخرج النسائي، والترمذي، عن جابر [.رضي الله عنه ـ](\*)، عن النبي ﷺ: «مَن قَالَ سُبُحَانَ الله العَظيم وَبحَمده، غُرسَت لَهُ نَخْلَةٌ في الجَنَّة (٢).

وخرج ابن ماجه (٢)، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا: «مَن قَالَ: سُبحَانَ اللهِ، والحَمدُ للَّهِ، ولا إِله إلا اللهُ، واللهُ أَكبَرُ، يُغرَسُ لك بِكُلِّ واحدة شَجَرةٌ في

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٦٢ ٣٤) وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (٥١٥٢).

<sup>(\*)</sup> ساقطة من «جـ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٦٤٦٤) والنسائي في اليوم والليلة (٨٣٣) وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٦٤٢٩).

<sup>(</sup>٣) في «السّن» (٣٨٠٧) وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه» (٣٠٨٤).

الجنة». وخرجه الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعًا. وخرجه ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «مَن قَالَ سُبحانَ الله العَظيم بُنيَ له بُرجٌ في الجنة». روي

وعن الحسن، قال: الملائكة يعملون لبني آدم في الجنان يغرسون ويبنون، فربما أمسكوا، فيقال لهم: [ما لكم](١) قد أمسكتم؟ فيقولون: حتى تأتينا النفقات.. وقال الحسن: فابعثوهم ـ بأبي أنتم وأمي ـ على العمل. وقال بعض السلف: بلغني أن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك عن الذكر أمسكوا عن البناء، فيقال لهم، فيقولون: حتى تأتينا نفقة.

أرض الجنة اليوم قيعان والأعمال الصالحة لها عمران، بها تبني القصور وتغرس/ أرض الجنان، فإذا تكامل الغراس والبنيان انتقل إليه السكان. رأى بعض 1/٣٠ الصالحين في منامه قائلاً يقول له: قـد أُمرنا بالفراغ من بناء دارك. واسمها دار السرور، فأبشر؛ وقد أمرنا بتنجيدها وتزيينها والفراغ منها إلى سبعة أيام. فلما كان بعد سبعة أيام مات، فرؤي في المنام فقال: أدخلت دار السرور [وأنا في سرور](٢)، فلا تسأل عما فيها لم ير مثل الكريم إذا حل به مطيع. رأى بعضهم كأنه أدخل الجنة وعرض عليه منازله وأزواجه، فلما أراد أن يخرج تعلق به أزواجه، وقالوا (له)(\*): بالله حسن عملك، فكلما حسنت عملك ازددنا نحن حسنًا.

العاملون اليوم يسلفون رءوس أموال الأعمال فيما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، إلى أجل يوم المزيد في سوق الجنة، فإذا حل الأجل دخلوا السوق فحملوا منه ما شاؤوا بغير نقد ثمن، على قدر ما سلف من تعجيل رأس مال السلف، لكن بغير مكيال ولا ميزان. فيا من عزم أن يسلف اليوم إلى ذلك الموسم، عجل بتقبيض رأس المال، فإن تأخير التقبيض يفسد العقد.

<sup>(</sup>١) زيادة من المطبوع.

<sup>(</sup>٢) زيادة من المطبوع.

<sup>(\*)</sup> ساقطة من «ب وج».

فلله واديها الذي هو موعد المزيد لوفد الحب لو كنت منهم فما شئت خذ منه بلا ثمن له فقد أسلف التجار فيه وأسلموا

وفي الحـــديث: «إن الجنةَ تَقُولُ: يــا رَب! اثنني بِأَهلِي وَبَمَا وَعَدَتَـني، فَقَد كَـشُرَ حَريري وإسْـتَبـرَقِي وسُندُسي ولُؤلُؤي ومَرجَـانِيَ ﴿وزَبَرجَدِيَۗ ﴿(') وَفِـضَـــتي وَذَهبِي وَأَبَارِيقي وَخَمرِي وَعَسَلِي وَلَبَني، فَاثنني بأَهلي وَبَمَا وَعَدَتَنيَ »('').

وَفَيَ الحديثَ أيضًا: (هَن سَأَلَ اللَّهَ الجُنَّةَ شَفَعَتْ لَهُ الجَنةُ إلى رَبِّهَا وَقَالَت: اللَّهُمَّ أَدْخلهُ الجَنَّةَ »(٢). وفي الحديث أيضًا: «إنَّ الجنةَ تَفتَحُ في كُلِّ سَحَر، ويَقالُ لَهَا: ازدادي طيبًا لأهلك، فتزداد طيبًا، فَذلك البَردُ الذي يَجدهُ النَّاسُ في السَحَر». قلوب العارفين تستنشق أحيانًا نسيم الجنة. قال أنس بن النضر يوم أُحدً: واهًا لريح الجنة، والله إني لأجد ريح الجنة من قبَل أُحد، ثم تقدم فقاتل حتى قتل (١٠). [كسما

٣٠/ب قيل](٥):/

تمر الصبا إصبحًا إ<sup>(۱)</sup> بساكن ذي الغضا ويـصدع قلبي أن يـهـب هبوبها قريبة عهـد بالحبيب وإنمـــــــا هوى كل نفس إأين إ<sup>(۱)</sup> حل حبيبها

كم له من لطف وحكمة في إهباط آدم إلى الأرض، لولا نزوله لما ظهر جهاد المجاهدين واجتهاد العابدين المجتهدين، ولا صعدت زفرات أنفاس التائبين، ولا نزلت قطرات دموع المذنبين. يا آدم! إن كنت أهبطت من دار القرب ﴿ فَإِنِّي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ ﴾ [البقرة: ١٨٦]، إن كان حصل لك بالإخراج من الجنة كسر، فأنا

<sup>(</sup>١) زيادة من المطبوع.

 <sup>(</sup>۲) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٢٥٧٢) والنسائي (٨/ ٢٧٩) وابن ماجه (٤٣٤٠) وأحمد (٣/ ١٤١) وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٦٢٧٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٤٠٤٨) ومسلم (١٩٠٣).

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: «شعر».

<sup>(</sup>٦)في المطبوع: صفحًا.

<sup>(</sup>٧)في المطبوع: أين

عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، إن كان فاتك في السماء سماع زجل المسبحين، فقد تعوضت في الأرض بسماع أنين المذنبين. أنين المذنبين أحب إلينا من زجل المسبحين. زجل المسبحين ربما يشوبه الافتخار، وأنين المذنبيين يزينه الانكسار. «لُو لَم تُذْنبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بكُم، وَجَاءَ بقَوم يُذْنبُونَ ثُم يَسْتَغْفرُونَ فَيُغفَرُ لَهُم».

سبحان من إذا لطف بعبده في المحن قلبها منحًا، وإذا (خذل)(\*) عبدًا لم ينفعه كثرة اجتهاده، وعاد عليه وبالاً. لقن أدم حجته وألقى إليه ما تتقبل به توبته. ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ من رَّبّه كَلمَات فَتَابَ عَلَيْه ﴾ [البقرة: ٣٧].

وطرد إبليس بعد طول خدمته فصار عمله هباء منثورًا، ﴿ قَالَ فَاخْرُجْ مُنْهَا فَإِنَّكَ َ رَجِيمٌ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمُ الدِّينِ ﴾ [الحجر: ٣٥-٣٥]. إذا وضع عدله على عبد لم تبق له حسنة ، وإذا بسط فضله على عبد لم تبق له سيئة .

يعطى ويمنع من يشاء كما يشا وهباته ليست تقارنها الرشا لما ظهر فضل آدم على الخلائق بالعلم، وكان العلم لا يكمل بدون العمل بمقتضاه، والجنة ليست دار عمل ومجاهدة، وإنما هي دار نعيم ومشاهدة، قيل له: يا آدم! اهبط إلى رباط الجهاد، وصابر جنود الهوى بالجد والاجتهاد، واذر دموع الأسف على البعاد، فكأنك بالعيش الماضي وقد عاد أكمل من/ ذلك الوجه المعتاد، ٣١/أ [كما قيل: ](١)

عـــودوا إلى الوصل عــودوا فالهجر صعب شديد لو ذاق طعم الفراق رضوي(٢) لكاد من وجسده بميسك قد حملوني عداب شوق يعجز عن حمله الحمديد قلت وقلبى أسير وجدد منيم في الجفا عميد أنتم لنا في الهـوى مـوال ونحن في أسركم عبيد

<sup>(\*)</sup>في «ب» [أخذل].

<sup>(</sup>١) في الأصل: شعر في المعنى.

<sup>(</sup>٢)اسم جبل بالمدينة.

الطائف المعارف المعارف

# المجلس الثالث في قدوم الحاج

في «الصحيحين» (١) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي على قال: «من حج هذا البيت فلم يرفث، ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه». مباني الإسلام الخمس؛ كل واحد منها يكفر الذنوب والخطايا ويهدمها، ولا إله إلا الله لا تبقي ذنبًا ولا يسبقها عمل؛ والصلوات الخمس؛ والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار؛ والحج الذي لا رفث فيه ولا فسوق، يرجع صاحبه من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقد استنبط معنى هذا الحديث من القرآن طائفة من العلماء وتأولوا قول الله أمه. وقد استنبط معنى هذا الحديث من القرآن طائفة من العلماء وتأولوا قول الله والبقرة: ٣٠٠]، بأن من قضى نسكه ورجع منه فإن آثامه تسقط عنه إذا اتقى الله عز وجل في أداء نسكه، وسواء نفر في اليوم الأول من يومي النفر متعجلاً، أو تأخر إلى اليوم الثاني.

وفي «مسند أبي يعلى الموصلي» عن النبي على قال: «مَن قَضَى نُسُكُهُ، وَسَلَمَ المُسلَمُونَ من لسَانه ويَده، غُفُرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ من ذَنبه وَمَا تَأَخَّر »(٢) وفي «الصحيحين»(٢) عن النبي عَلَى قَالَ: «اَلْحَجُ المبرورُ لَيسَ لَهُ جَزَاءٌ إلا الجَنَّة». وفي «صحيح مسلم»(٤) عنه على قال: «الحجُ بَهدمُ ما قبلهُ». فالحج المبرور يكفر السيئات ويوجب دخول عنه على المبنات. وقد روي أنه على / سئل عن بر الحج، فقال: «إطعامُ الطَّعام، وَطِيبُ

<sup>(</sup>١) البخاري (١٥٢١) ومسلم (١٣٥٠).

<sup>(۞)</sup> في (ب) عز وجل، وفي «ج» [عز وجل].

<sup>(</sup>٢) أخرجه الهندي في «الكتر» (١١٨١٠) وابن عدي في «الكامل» (٦/ ٢٣٣٤) وعبد حميد (١١٥٠) وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (٥٧٩٣).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٧٧٣) ومسلم (١٣٤٩).

<sup>(</sup>٤) برقم (١٢١).

الكلام»(١). فالحج المبرور ما اجتمع فيه [فعل](١) أعمال البر مع اجتناب أعمال الإثم، فما دعا الحاج لنفسه ولا دعا له غيره بأحسن من الدعاء بأن يكون حجه مبروراً. ولهذا يشرع للحاج إذا فرغ من أعمال حجه وشرع في التحلل من إحرامه برمي جمرة العقبة يوم النحر أن يقول: اللهم اجعله حجًا مبروراً، وسعيًا مشكوراً وذنبًا مغفوراً، روي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر من قولهما وروي عنهما مرفوعًا(١)، وكذلك يدعئ للقادم من الحج بأن يجعل الله حجه مبروراً. وفي الأثر أن آدم - عليه السلام - لما حج البيت وقضئ نسكه أتته الملائكة فقالوا له: يا آدم! برحجك! لقد حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام.

وكذلك كان السلف يدعون لمن رجع من حجه. لما حج خالد الحذاء ورجع، قال له أبو قلابة: بر العمل! معناه: جعل الله عملك مبروراً.

#### للحج المبرور علامات لا تخفى:

قيل للحسن: الحج المبرور جزاؤه الجنة. قال: آية ذلك أن يرجع زاهدًا في الدنيا، راغبًا في الآخرة. وقيل له: جزاء الحج المبرور المغفرة. قال: آية ذلك أن يدع سيئ ما كان عليه من العمل. الحج (المبرور)(\*) مثل حج إبراهيم بن أدهم مع رفيقه الرجل الصالح الذي صحبه من بلخ، فرجع من حجه زاهدًا في الدنيا، راغبًا في الآخرة، وخرج عن ملكه وماله وأهله وعشيرته وبلاده، واختار بلاد الغربة، وقنع بالأكل من عمل يده؛ إما من الحصاد، أو من نظارة البساتين.

حج مرة مع جماعة من أصحابه، فشرط عليهم في ابتداء السفر ألا يتكلم أحدهم إلا لله تعالى، ولا ينظر إلا له. فلما وصلوا وطافوا بالبيت رأوا جماعة من أهل خراسان في الطواف معهم غلام جميل قد فتن الناس بالنظر إليه، فجعل

(لطائف المعارف)

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣/ ٣٢٥) وحسنه الألباني بمجموع طرقه في «الصحيحة» (١٢٦٤).

<sup>(</sup>٢) زيادة في المطبوع .

<sup>(</sup>٣) الموقوف والمرفوع ضعيفان. انظر «تلخيص الحبير» (٣/ ٨٧٧) والبيهقي في «الكبرئ» (٥/ ١٢٩).

<sup>(</sup>ه) ساقطة من «ب».

إبراهيم يسارقه النظر ويبكي، فقال له بعض أصحابه: يا أبا إسحاق! ألم تقل لنا لا تنظروا إلا لله تعالى؟ فقال: ويحك! هذا ولدى، وهؤلاء خدمي وحشمي، ثم ١/٣٢ أنشد [يقول] :

هجرت الخلق طرا في هواك وأيتمت العسيسال لكي أراكا لما حن الفــــؤاد إلى ســــواكـــــا فلو قطعيتني في الحب إربا

قال بعض السلف: استلام الحجر الأسود هو ألا يعود إلى معصية. يشير إلى ما قاله ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ: إن الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن استلمه وصافحه فكأنما صافح الله وقبل يمينه. وقال عكرمة: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن لم يدرك بيعة رسول الله ﷺ فمسح الركن فقد بايع الله ورسوله.

وورد في حديث أن الله لما استخرج من ظهر آدم ذريته وأخذ عليهم الميثاق، كتب ذلك العهد في رق، ثم استودعه هذا الحجر، فمن ثم يقول من يستلمه: وفاء بعهدك. فمستلم الحجر يبايع الله على اجتناب معاصيه، والقيام بحقوقه ﴿فَمَن نَّكَتْ فَإِنَّمَا يَنكُتُ عَلَىٰ نَفْسهِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُوْ تِيه أَجْرًا عَظيمًا ﴾

[الفتح: ١٠].

يا معاهدينا على التوبة! بيننا وبينكم عهود أكيدة.

**أولها:** يوم ﴿ أَلَسْتُ بِرَبَكُمْ قَالُوا بَلَيٰ ﴾ [الاعراف: ١٧٢]. والمقصود الأعظم من هذا العهد ألا تعبدوا إلا إياه. وتمام العمل بمقتضاه أن اتقوا الله حق( تقواه)(\*).

وثانيها: يوم أرسل إليكم رسوله وأنزل عليه في كتابه ﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفَ بعَهْدكُمْ ﴾ [البقرة: ٤٠] .

قال سهل التستري: من قال: لا إله إلا الله فقد بايع الله، فحرام عليه إذ بايعه أن يعصيه في شيء من أمره، في السر والعلانية، أو يوالي عدوه، أو يعادي وليه.

<sup>(\*)</sup> في (ب) تقاته.

ما خلا الغدر وإخلاف الوعود كل شيء في الهوى مستحسن

وثالثها: لمن حج إذا استلم الحجر فإنه يجدد البيعة، ويلتزم الوفاء بالعهد المتقدم، ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ﴾ [الاحزاب: ٢٣]. الحر الكريم ۳۲/ ب لا ينقض العهد القديم/.

(عقد) (\*) الهـــوى لا كان من يتغير أحسبتم أن الليـــالي غــيــرت وعلى محبتكم أمسوت وأحشر يفنى الزمان وليس ننسى عهدكم إذا دعتك نفسك إلى نقض عهد مولاك فقل لها: ﴿ مَعَادَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لا يُفْلَحُ الظَّالَمُونَ ﴾ [يوسف: ٢٣].

اجتاز بعضهم على منظور مشتهى، وفهمت عينه أن تمتد، فصاح:

وذلك عهد لو عرفت وثيق خلفت بدين الحب لا خنت عدهكم تاب بعض من تقدم، ثم نقض، فهتف به هاتف بالليل يقول:

سأترك ما بيني وبينك راقفًا فإن عدت عدنا والوداد مقيم تواصل قومًا لا وفاء لعهدهم وتترك مثلى والحفاظ قديم

من تكرر منه نقض العهد لم يوثق بمعاهدته. دخل بعض السلف على مريض مكروب فقال له: عاهد الله على التوبة لعله أن يقيلك صرعتك. فقال: كنت كلما مرضت عاهدت الله على التوبة فيقيلني، فلما كان هذه المرة ذهبت أعاهد كما كنت أعاهد، فهتف بي هاتف من ناحية البيت: قد أقلناك مرارًا فوجدناك كذابًا، ثم مات عن قريب.

ما ينقض العهد إلا (كل)(\*\* خصوان لا كان من ينقض العهد لا كان

(\*) في (ب) عهد.

(\*\*) ساقطة من «ب»، «ج».

[غبره: ](١)

ترى الحسى (الألبي بانوا)(\*) على العهد كسما كسانوا أم الدهر بهم خـــانا ودهر المرء خـــوان إذا عـــز بغـــر الل مه يومًا معمشر هانوا من رجع من الحج فليحافظ على ما عاهد الله عليه عند استلام الحجر.

حج بعض من تقدم فبات بمكة مع قوم، فدعته نفسه إلى معصية، فسمع هاتفًا يقول: ويلك! ألم تحج؟ فعصمه الله من ذلك. قبيح بمن كمَّل القيام بمباني الإسلام 1/٣٣ الخمس/ أن يشرع في نقض ما بني بالمعاصي. في حديث مرسل خرجه ابن أبي الدنيا أن النبي على قال لرجل: «يا فُلانُ! إنك تَبني وتَهْدِمُ» يعني تعمل الحسنات والسيئات. فقال: يا رسول الله، سوف ابني ولا أهدم.

خلف في جد فقد تسولى العمر كم ذا التفريط قد تدانى الأمر أقسبل فسعسسى يقسبل منك العسذر كسم تبني كم تنقض كم ذا الغدر

علامة قبول الطاعة أن توصل بطاعة بعدها، وعلامة ردها أن توصل بمعصية. ما أحسن الحسنة بعد الحسنة، وأقبح السيئة بعد الحسنة! ذنب (واحد)(\*\*)بعد التوبة أقبح من سبعين قبلها. النكسة أصعب من المرض الأول. ما أوحش ذل المعصية بعد عز الطاعة! ارحموا عزيز قوم بالمعاصي ذل، وغنيَّ قوم بالذنوب افتقر. سلوا الله الثبات إلى الممات، وتعوذوا من الحور بعد الكور. كان الإمام أحمد يدعو ويقول: اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك.

وكان عامة دعاء إبراهيم بن أدهم: اللهم انقلني من ذل المعصية إلى عز الطاعة. وفي بعض الآثار الإلهية: يقول الله [ـ تبارك وتعالى \_](\*\*\*): أنا العزيز، فمن أراد

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: شعر في المعنى.

<sup>(</sup>مرم) في «ب» الأولى كانوا».

<sup>(</sup>ﷺ) زيادة من «ب».

<sup>(\*\*\*)</sup> ساقطة من «ج».

العز فليطع العزيز.

ألا إنما التقوى هي العز والكرم وحبك للدنيا هو الذل والسقم وليس على عبد تقيِّ نقيصة " إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم

الحاج إذا كان حجه مبرورًا غفر له ولمن استغفر له، وشُفِّع فيمن شَفَع فيه. وقد روي أن الله تعالى يقول لهم يوم عرفة: «أفيضُوا مَغْفُورًا لكُم ولمَن شَفَعْتُم فيه». وروى الإمام أحمد بإسناده عن أبي موسى الأشعري، قال: «إن الحَاجُّ لَيَـشفَعُ في أربعمائة بَيتُ من قَومه، وَيُبَارَكُ في أربَعينَ مِن أُمَّهَاتِ البَعِيرِ الذي يحمِلُه، ويَخرُجُ من خَطَايَاهُ كَيَوَّمَ وَلَدَتُهُ أُمُّه، فَإِذا رَجَعَ مَن الحَجِّ المبرورِ، رَجَعَ وذَنْبُهُ مَغـفُور، ودُعَاؤُهُ مُستَجَابٌ»(۱).

فلذلك يستحب تلقيه والسلام عليه وطلب الاستغفار منه. وتلقي/ الحـــاج ٣٣/ب

وفي "صحيح مسلم"(٢)، عن عبد الله بن جعفر، قال: كان النبي ﷺ إذا قدم من سفر تُلَقِّي بصبيان أهل بيته، وإنه قدم من سفر فسبق بي إليه، فحملني بين يديه، ثم جيء بأحد ابني فاطمة، فأردفه خلفه، فأدخلنا المدينة، ثلاثة على دابة. وقد ورد النهى عن ركوب ثلاثة على دابة في حديث مرسل، فإن صح حمل على ركوب ثلاثة رجال؛ فإن الدابة يشق عليها حملهم بخلاف رجل وصغيرين.

وفي « المسند» و «صحيح الحاكم»، عن عائشة قالت: أقبلنا من مكة في حج أو عمرة، فتلقانا غلمان من الأنصار كانوا يتلقون أهاليهم إذا قدموا(٣). وكذلك السلام على الحاج إذا قدم ومصافحته، وطلب الدعاء منه، . وفي «المسند»(؛) بإسناد فيه

<sup>(</sup>١) أخرجه البزار (٧٣٧) وقال الهيثمي في «المجمع» (٣/ ٣١١): وفيه من لم يسم.

<sup>(</sup>۲) برقم (۲٤۲۸).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم (١/ ٤٨٨) وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٤) (٢/ ٦٩) وهو موضوع كما قال الألباني في «ضعيف الجامع».

الطائف المعارف المعارف

ضعف، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ، قال: «إذا لَقيتَ الحاجَّ فَسَلِّم عَلَيهِ، وَصَافِحْهُ، وَمُرهُ أَن يَستَغفرَ لَكَ قَبلَ أَن يَدخُلَ بَيتُهُ؛ فَإِنهُ مَغْفُورٌ لَّهُ».

وفيه (١) أيضًا عن حبيب بن أبي ثابت، قال: خرجت مع أبي نتلقى الحاج ونسلم عليهم قبل أن يتدنسوا.

وروئ معاذ بن الحكم، قال: حدثنا موسئ بن أعين، عن الحسن قال: إذا خرج الحاج فشيعوهم وزودوهم الدعاء، وإذا قفلوا فالتقوهم وصافحوهم قبل أن يخالطوا الذنوب؛ فإن البركة في أيديهم. وروئ أبو الشيخ الأصبهاني وغيره من رواية ليث، عن مجاهد قال: قال عمر: يغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج بقية ذي الحجة، ومحرم، وصفر، وعشر من ربيع الأول. وفي «مسند البزار» و «صحيح الحاكم» من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «اللهم أغفر للحاج، ولمن استَغفر له الحاكم».

وروى أبو معاوية الضرير، عن حجاج، عن الحكم، قال: قال ابن عباس: لو يعلم المقيمون ما للحاج عليهم من الحق لأتوهم حين يقدمون حتى يقبلوا رواحلهم؛ لأنهم وفد الله في جميع الناس. ما للمنقطع حيلة سوى التعلق بأذيال الواصلين.

هل الدهريومًا بوصل يجود وأيامنا باللوى (٢) هل تعود زمان تقضى وعيش مضى بنفسي والله تلك العهود ٤٣/أ ألا قبل لزوار در الحسبيب هنيئا لكم في الجنان الخلود/ أفيضوا علينا من الماء فيضًا فنحن عطاش وأنتم ورود أحب ما إلى المحب سؤال من قدم من ديار الحبيب.

<sup>(</sup>۱) «المسند» (۱۸،۲۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم (١/ ٤٤١) والبيهقي في «الشعب» (٢١١٤) وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (١١٧٧).

<sup>(</sup>٣) اسم مكان.

عارضا ہی رکب الحجاز أسائل ۔ مستی عسهده بأیام سلع واستملا حديث من سكن الخيه في ولا تكتباه إلا بدمسعى فـــاتنى أن أرى الديار بطرفى فلعلي أرى الديار بسممعي من معيد أيام جمع على ما كسان منها وأين أيام جمع

لقاء الأحباب لقاح الألباب، وأخبار تلك الديار أحلى عند المحبين من الأسمار.

إذا قـــدم الركب يممستسهم أحسيي الوجسوه قــدومًا وورداً وأسالهم عن عقيق الحمى وعن أرض نجدد ومن حل نجدا حدثوني عن العقيق حديثًا أنتم بالعقيق أقرب عهدا ألا هل سمعتم ضجيج الحجيج على ساحة الخيف والعيس تحدا فنذكر المشاعر والمروتين وذكر الصفا يطرد الهم طردا أرواح القبول تفوح من المقبولين، وأنوار الوصول تلوح على الواصلين.

تفسوح أرواح نجسد من ثيسابهم عند القدوم لقرب العهد بالدار إأهلاً وسهالاً بزوار الحبيب ويا طوبي لكم فالأنتم خير زوار بشراكم نلتم الفوز العظيم وعد تم ظافرين بآمال وأوطار قنعت من رؤية الأحباب معجزة بطيب ذكر ونشدان لأخسسار

أهفو إلى الركب تعلولي ركائبهم من الحمى في أسيحاق وأطمار يا راكبان قفالي واقضيا وطري وحددثاني عن نجد بأخبار يا مرحبا بالقريب العهد من جدر ال بسيت العنتيق وتقبيل لأحجار قد قلت للركب إذ لاحت أوائلهم كسأنجم زهرت حسنًا وأقسمار من نظرة القرب قد لاحت مترجمة على وجميسوههم آثار أنوار من الكآبة قــد عـوفـوا كـمــا حـفظوا في ذلك القـصـد من وعـثـاء أســفـار كيف نجاد وهل جادت مرابعه جود السحاب بتهتان ومدرار بالله كيف حمى سلع ومنعرج اللوى وما فيه من طلح وأشجار وأبرق الجـــذع والأعـــلام من إضم والمأزمـــان ســقــاها الله من دار كيف الرياض بأكناف العقيق وهل أمال باناتها ريح الصبا السارى وهل نزلتم على وادي العسروش وروْ ويتم به العيس في ورد وإصدار لله أنتم وقد لاحت قباب قبا عند الصباح لقصاد وزوار وهل رأيتم عسروس الكون سافرة تجلى بأعين جلاس وحضار قد أبرزت لمحبيها محاسنها لطفًا بتشهير أذيال وأستار ما اختاب اللوك. إلا حفاظًا لأحداق وأبصار لولاه ما كادت الأبصار تبصره خسوفًا على العين من ... أنوار والعاشقون حواليها لذي وله يهزهم مزعجا وجد وتذكار طوبى لعين رأت ذاك التراب لقد رأت جسلاء لأبدان وإبصار وجه تعفر في ذاك التراب بدت عليه نضرة حسن عند إبصار ترى خطرت لكم يومّـا على خلد لصاحب ساعـة في الدهر أو.. يقول بعده:

واخسجلة المتسواني عند رؤية من قد فاز سابقة من غير إقسار ما لي وإن بعدت بي عن ديارهم عصصوائق من آثامي وأوزاري إلا عنين إليها كلما خمدت نيرانه هاجمه وجدي وتذكري ولا أزال وإن شطت وإن قـــربت أثني بجهدي في جهري وإسراري على نبي له في الفسيضل منزلة علياء يقصر عنها كل مختار محمد موضح الإشكال... الأمال واضع أغلل وآصار يا سيد الرسل يا أسمى الأنام على يا خير الورى يا صفوة البارى عليك أزكى سلام الله ما صدحت ورقاء أو سحرت أنفاس أسحار (\*)

<sup>(\*)</sup> ما بين القوسين زيادة من المطبوع.

ما يؤهل للإكثار من التردد إلى تلك الآثار إلا محبوب مختار.

حج على بن الموفق ستين حجة، قال: فلما كان بعد ذلك جلست في الحجر أفكر في حالى وكثرة تردادي إلى ذلك المكان، ولا أدري هل قبل منى حجى أم رد. ثم نمت فرأيت في منامي قائلاً يقول لي: هل تدعو إلى بيتك إلا من تحب؟ قال: فاستيقظت وقد سري عني . ما كل من حج قبل ، ولا كل من صلى وصل . قيل لابن عمر: ما أكثر الحاج! قال: ما أقلهم! وقال: الركب كثير، والحاج قليل.

حج بعض المتقدمين فتوفي في الطريق في رجوعه، فدفنه/ أصحابه ونسوا ٣٤/ب الفأس في قبره، فنبشوه ليأخذوا الفأس، فإذا عنقه ويداه قد جمعت في حلقة الفأس، فردوا عليه التراب، ثم رجعوا إلى أهله فسألوهم عن حاله، فقالوا: صحب رجلاً فأخذ ماله، فكان يحج منه.

فما حججت ولكن حجت العير إذا حججت عال أصله سحت لا يقبل الله إلا كل صالحة ما كل مَنْ حج بيت الله مبرور

من حجه مبرور قليل، ولكن قد يوهب المسيء للمحسن. وقد روي أن الله تعالىٰ يقول عشية عرفة: «قد وَهَبتُ مُسيئكُم لمُحْسنكُمْ». حج بعض المتقدمين، فنام ليلة، فرأى ملكين نزلا من السماء، فقال أحدهما للآخر: كم حج العام؟ قال: ستمائة ألف، فقال له: كم قبل منهم؟ قال: ستة، قال: فاستيقظ الرجل وهو قلق مما رأىٰ. فرأىٰ في الليلة الثانية كأنهما نزلاً وأعادا القول، وقال أحدهما: إن الله وهب لكل واحد من الستة مائة ألف. كان بعض السلف يقول في دعائه: اللهم إن لم تقبلني فهبني لمن شئت من خلقك. من عليه عمله ولم يقبل منه فقد يعوض ما يعوض المصاب، فيرحم بذلك.

قال بعض السلف في دعائه بعرفة: اللهم إن كنت لم تقبل حجي وتعبي ونصبي، فلا تحرمني أجر المصيبة على تركك القبول مني. وقال آخر منهم: اللهم ارحمني؛ فإن رحمتك قريب من المحسنين، فإن لم أكن محسنًا فقد قلت: ﴿ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾ [الاحـــزاب: ٤٣]، فإن لم أكن كذلك فأنا شيء، وقـد قلت:

١٠٦

﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ [الاعراف: ١٥٦]، فإن لم أكن شيئًا فأنا مصاب برد عملي وتعبي ونصبي، فلا تحرمني ما وعدت المصاب من الرحمة. قال هلال بن يساف: بلغني أن المسلم إذا دعا الله فلم يستجب له كتب له حسنة. خرجه ابن أبي شيبة. يعنى جزاء لمصيبة رده.

ومن كان في سخطه محسنا فكيف يكون إذا ما رضي قدوم الحاج يذكر بالقدوم على الله عز وجل .

إرجل](١) مسافر فيما/ مضئ على أهله، فسروا به، وهناك امرأة من الصالحات، فبكت وقالت: ذكرني هذا بقدومه القدوم على الله ـ عز وجل ـ، فمن مسرور ومثبور.

قال بعض الملوك لأبي حازم: كيف القدوم على الله تعالى؟ فقال أبو حازم: أما قدوم الطائع على الله [تعالى] (\*) فكقدوم الغائب على أهله المشتاقين إليه، وأما قدوم العاصى فكقدوم العبد الآبق على سيده الغضبان.

لعلك غضبان وقلبي غافل سلام على الدارين إن كنت أغضبانا أ(٢)

في بعض الآثار الإسرائيلية: يقول الله عنو وجل الاطال شوق الأبرار إلى ، وأنا إلى لقائهم أشد شوقًا. كم بين الذين ﴿ لا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الأَكْبَرُ وَتَتَلَقّاهُمُ الْمَاكِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ [الانبياء: ١٠٣] وبين الذين ﴿ يَوْمُ يُدَعُونَ إِلَىٰ الْمَلائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ [الإنبياء: ١٧٣] وبين الذين ﴿ يَوْمُ يَدُعُونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا ﴾ [الطور: ١٣]. قال علي ورضي الله عنه تتلقاهم الملائكة على أبواب الجنة ﴿ سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالدينَ ﴾ [الزمر: ١٧]. ويلقى كل غلمان صاحبهم يطيفون به فعل الولدان بالحميم جاء من الغيبة، ويقولون: أبشر فقد أعد الله لك من الكرامة كذا وكذا، وينطلق غلام من غلمانه إلى أزواجه من الحور العين، فيقول: هذا فلان، باسمه في الدنيا، فيقلن: أنت رأيته؟ فيقول: نعم. فيستخفهن الفرح حتى يخرجن إلى أسكفة الباب.

<sup>(</sup>١) زيادة من من الأصل.

<sup>(\*)</sup> في «جـ» [عز وجل].

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: راضيا.

قال أبو سليمان الداراني: تبعث الحوراء من الحور الوصيف من وصائفها، فتقول: ويحك! انظر ما فُعل بولي الله، فتستبطئه فتبعث وصيفًا آخر، فيأتي الأول فيقول: تركته عند الصراط، ويأتي الثالث فيقول: قد دخل باب الجنة، فيستخفها الفرح فتقف على باب الجنة، فإذا أتاها اعتنقته، فيدخل خياشمه من ريحها ما لا يخرج أبدًا.

قد أُزلفت جنةُ النعيم فيا طوبى لقوم بربعها نزلوا أكوابها عسجدٌ يطاف بها والخمر والسلسبيل والعسل والحور تلقاهم وهن قد كشفت عن الوجوه بها الأستار والكلل

\* \* \*

### وظيفةشهرصفر

في «الصحيحين»(١) عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ، عن النبي ﷺ ، أنه قال : «لا عَدوَى وَلا هَامَةَ وَلا صَفَر». فقال أعرابي: يا رسول الله، فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيخالطها البعير الأجرب فيجربها؟ فقال رسول الله عَلَيْةِ: "فَمَنْ أَعْدَى الأُوَّل؟» أما العدويٰ فمعناها أن المرض يتعديٰ من صاحبه إلى من يقاربه من الأصحاء فيمرض بذلك. وكانت العرب تعتقد ذلك في أمراض كثيرة منها الجرب، ولذلك سأل الأعرابيُّ عن الإبل الصحيحة يُخالطُها البعيرُ الأجرِبُ فتجرب، فقال النبي ﷺ: «فمن أعدى الأول؟» مراده أن الأول لم يجرب بالعدوي، بل بقضاء الله وقدره، فكذلك الثاني وما بعده.

وقد وردت أحاديث أشكل على كثير من الناس فهمها، حتى ظن بعضهم أنها ناسخةُ لقوله: لا عدوي، مثل ما في «الصحيحين»(٢)، عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي ﷺ، قال: «لا يُوردُ مُمرِضٌ عَلَى مُصِعٍّ».

والممرضُ: صاحبُ الإبل المريضة، والمصحُّ: صاحبُ الإبل الصحيحة. والمراد النهي عن إيراد الإبل المريضة على الصحيحة. ومثل قوله ﷺ: "فرّ منَ المَجْذُوم فرَارَكَ منَ الأَسَد»(٣) وقوله ﷺ في الطاعون: «إذا سَمعتُم به بأرض فَلا تَدخُلُوهَا»<sup>(٤)</sup> ودخول النسخ في هذا كما تخيله بعضهم لا معنى لهُ؛ فإنَّ قُوله: " (لا عدويٰ» خبرٌ " محض لا يمكنُ نسخه إلا أن يقال: هو نهيٌّ عن اعتقاد العدوي، لا نفي لها، ولكن يمكن أن يكون ناسخًا للنهي في هذه الأحاديث الثلاثة وما في معناها. والصحيح

<sup>(</sup>١) البخاري (٥٧٧٠) ومسلم (٢٢٢٠).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٥٧٧١) ومسلم (٢٢٢١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري معلقًا (٥٧٠٧) ووصله أحمد (٢/ ٤٣٣) وصححه الألباني في «الصحيحة» (٧٨٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥٧٢٨) ومسلم (٢٢١٨).

1 . 9 لطائف المعارف

الذي عليه جمهورُ العلماء أنه لا نسخَ في ذلك [كلِّه] (\*)، ولكن اختلفوا في معنى قوله: «لا عَدوَى» وأظهرُ ما قيل في ذَّلكَ أنه نفيٌ لما كان يعتقدهُ أهلُ الجاهلية من أنَّ هذه الأمراض تعدي بطبعها من غير اعتقاد تقدير الله لذلك، ويدلُّ على هذا قوله: «فَمَن أَعْدَى الأَوَّل» يشير إلى أن الأوَّل إنما جربَ بقضاء الله وقدره، فكذلك الثاني

وخرج الإمامُ أحمد والترمذي من حديث ابن مسعود، قال: قال رسولُ الله وَ اللَّهُ عَدِي شيءٌ شيئًا» قالها ثلاثًا. فقال أعرابي: يا رسولَ الله! النقبة من الجرب تكونُ بَمشفرِ البعير أو بذنبه في الإِبل العظيمة، فتجرب كلها، فقال رسولُ الله يَظِيرُ: «فَمَا أَجْرَب الأولَ؟ لا عَدُوي وَلا هَامَةَ ولا صَفَرَ، خَلَقَ اللهُ كُل نَفْس وَكَتَبَ حِياتَها ومُصابَها ورزْقَهَا"(١) فأخبر أن ذلك/ كلَّه بقضاء الله وقدره، كما دلَّ ٣٦/أ عليه قوله تعالى: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَة فِي الأَرْضِ وَلا فِي أَنفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كَتَابِ مَنَ قَبْلِ أَن نَبْرَأُهُا ﴾ [الحديد: ٢٢].

فأما نهيهُ ﷺ عن إيراد الممرض على المصحِّ، وأمره بالفرار من المجذوم، ونهيهُ عن الدخول إلى موضع الطاعون، فإنَّه من باب اجتناب الأسباب التي خلقها الله تعالى، وجعُلها أسبابًا للهلاك أو الأذي، والعبدُ مأمورٌ باتقاء أسباب البلاء إذا كان في عافية منها، فكما أنه يؤمرُ أن لا يلقى نفسه في الماء، أو في النار، أو يدخل تحت الهدم ونحوه مَّا جرت به العادةُ بأنَّه يهلكُ أو يؤذي، فكذلك اجتنابُ مقاربَة المريض كالمجذوم، أو القدوم على بلد الطاعون؛ فإنَّ هذه كلُّها أسبابٌ للمرض والتلفِ، والله تعالىٰ هو خالقُ الأسباب ومسبباتها، لا خالق غيرهُ، ولا مقدرَ غيرهُ.

وقد روي في حديث مرسل خرَّجه أبو داود في «مراسيله» أن النبي ﷺ مرَّ بحائط ماثل فأسرع وقال: «أخافُ موتَ الفوات» روى متصلاً، والمرسلُ أصحَّ. وهذه الأسبابُ التي جعلها الله أسبابًا يخلقُ المسبِّات بها كما دل عليه قوله تعالى: ﴿ حَتَّىٰ

<sup>(\*)</sup> ساقطة من «ج».

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢١٤٣) وأحمد (١/ ٤٤٠) وصححه الألباني في "صحيح الجامع"

إِذَا أَقَلَتْ سَحَابًا ثَقَالاً سُقْنَاهُ لِبَلَد مُّيّت فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ ﴾ [الأعراف: ٥٧]. وقالت طائفة: إنه يُخلقُ المسببات عندها لا بها.

وأما إذا قوي التوكُّل على الله تعالى والإيمانُ بقضائه وقدره، فقويت النفسُ على مباشرة بعض هذه الأسباب اعتمادًا على الله ورجاءً منه ألا يحصل به ضرر، ففي هذه الحال تجوز مباشرة ذلك، لا سيَّما إذا كان فيه مصلحةٌ عامة أو خاصةٌ. وعلى مثل هذا يحملُ الحديث الذي خرَّجه أبو داود والترمذي: أن النبي عَلَيْهُ أخذ بيد مجذوم فأدخلها معهُ في القصعة، ثم قال: «كُلْ بِاسمِ اللَّه، ثِقَةً بِاللَّه، وتَوكَّلاً عَليه»(۱) وقد أخذ به الإمام أحمد.

وقد روي نحو ذلك عن عمر وابنه عبد الله وسلمان ـ رضي الله عنهم ـ ، ونظيرُ ذلك ما روي عن خالد بن الوليد ـ رضي الله عنه ـ من أكل السمّ ، ومنه مشي سعد ابن أبي وقاص ، وأبي مسلم الخولاني بالجيوش على متن البحر . ومنه أمرُ عمر ـ [رضي الله عنه] (\*) ـ لتميم ـ حيث خرجت النارُ من الحرَّة ـ أن يردَّها ، فدخل إليها في الغار التي خرجت منه ، فهذا كلَّه لا يصلحُ إلا لخواص من الناس ، قوي إيمانهم بالله وقضائه وقدره ، وتوكلُهم عليه / وثقتهم به .

ونظيرُ ذلك دخول المفاوز بغير زاد، فإنه يجوز لمن قوي يقينه وتوكلهُ خاصَّةً. وقد نص عليه أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة. وكذلك تركُ التكسبِ والتطبب.

كلُّ ذلك يجوز عند الإمام أحمد لمن قوي توكله؛ فإن التوكل أعظمُ الأسباب التي تستجلب بها المنافعُ ويستدفعُ بها المضارُّ، كما قال الفضيل: لو علم الله منك إخراج المخلوقين من قلبك لأعطاك كل ما تريدُ.

وبذلك فسر الإمامُ أحمد التوكلَ فقال: هو قطعُ الاستشراف باليأس من المخلوقين. قيل له: فما الحجة فيه؟ قال: قولُ إبراهيم عليه السلام لل القي في (١) أخرجه أبوداود (٣٥٤٥) والترمذي (١٨١٧) وابن ماجه (٣٥٤٢) وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٣٩٢٥).

(\*) ساقطة من «ج».

النارِ، فعرض له جبريل عليه السلامُ ، فقال: ألك حاجة؟ قال: أمَّا إليك فلا. فلا يشرعُ ترك الأسباب الظاهرة إلا لمن تعوضَ عنها بالسَّب الباطن، وهو تحقيقُ التوكل [عليه](\*)؛ فإنَّه أقوى من الأسباب الظاهرة لأهله، وأنفع منها. فالتوكلُ علم وعُملٌ؛ فالعلمُ معرفة القلب بتوحيد الله بالنفع والضرِّ، وعامة المؤمنين تعلمُ ذلك. والعملُ هو ثقة القلب بالله تعالى وفراغه من كلِّ ما سواه، وهذا عزيزٌ

والأسباب نوعان:

ويختص به خواص المؤمنين.

أحدهما: أسبابُ الخير، فالمشروع أنَّه يفرحُ بها، ويستبشرُ، ولا يسكنُ إليها، بل إلى خالقها ومسببها، وذلك هو تحقيق التوكل على الله والإيمان به، كما قال تعالىٰ في الإمداد بالملائكة: ﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلاَّ بُشْرَىٰ وَلَتَطْمَئَنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللَّهِ ﴾ [الانتال: ١٠] ومن هذا الباب الاستبشارُ بَالفألَ، هُو الكلمة الصالحة يسمُعها طَالبُ الحاجة. وأكثرُ الناس يركنُ بقلبه إلى الأسباب وينسي المسبب لها، وقل من فعل ذلك إلا وكل إليها وخذل؛ فإن جميع النعم من الله وفضله، كما قال تعالى: ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ﴾ [النساء: ٧٩] ، وقال تعالى: ﴿ وَمَا بَكُم مَن نَّعْمَة فَمنَ اللَّه ﴾ [النحل: ٥٣]

كما قيل:

ولا عــــــداني الــدَّهــــرَ شـــ ينف عُ ويض رُّ ١/٣٧

لانلت خيراً ما بقيت أ إِنَ كنتُ أعلمُ أن غيرً الله

ولا تضافُ النِّعمُ إلى الأسباب، بل إلى مسبِّبها ومقدِّرِّها، كما في الحديث الصحيح (١)عن النبي على أنه صلى بهم الصبح في إثر سماء ثم قال: ﴿أَتَدُرُونَ مَا قَالَ ربُّكُم الليلة؟ قَالَ: أَصْبُحَ من عبَادي مُؤمنٌ بي وكَافرٌ؛ فَأَمَّا ٱلْمُؤمنُ فَقَالَ: مُطرْنا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِه، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي، كَافِرٌ بِالْكَوكَب؛ وَأَمَّا {الْكَافِرُ فَقَالَ} ﴿ \* مُطرنَا بنَوعَ

(\*\*) في «ب» من قال.

(\*) ساقطة من «ج».

<sup>(</sup>١) البخاري (١٠٣٨) ومسلم (١٢٥).

١١٢

كَذَا وكَذَا، فَذَلِكَ كَافرٌ بِي مُؤمنٌ بالكُو كَبِ ، وفي «صحيح مسلم»(١١)، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَلَيْة قال: «لا عَدوَى، ولا هامة، ولا نوء، ولا صفر ...

وهذا مما يدلُّ على أن المراد نفي تأثير هذه الأسباب بنفسها من غير اعتقاد أنها بتقدير الله وقضائه، فمن أضاف شيئًا من النعم إلى غير الله مع اعتقاده أنَّه ليسَ من الله فهو نوعُ شرك خفي.

والنوع الثاني: أسبابُ الشرِّ، فلا تضاف إلا إلى الذُّنوب؛ لأن جميع المصائب إنما هي بسبب الذنوب، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَينَة فَمِن نَفْسكَ ﴾ [النورئ: ٢٠]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَصَابَكُم مِن مُصِيبَة فَبِما كَسَبَ أَيْدِيكُم ﴾ [النورئ: ٢٠]، فلا تضاف بلى شيء من الأسباب سوى الذنوب، كالعدوى أو غيرها، والمشروع: اجتناب ما ظهر منها واتقاؤه بقدر ما وردت به الشريعة، مثل اتقاء المجذوم والمديض، والقدوم على مكان الطاعون، وأما ما خفي منها فلا يشرع أتقاؤه واجتنابه، فإنَّ ذلك من الطيرة المنهي عنها؛ والطيرة من أعمال أهل الشرك والكفر، وقد حكاها الله تعالى في كتابه عن قوم فرعون وقوم صالح وأصحاب القرية التي جاءها المرسلون، وقد ثبت عن النبي بَالله أنه قال: «لا طيرة» (٢٠).

وفي حديث: «من ردَّته الطُّيَرةُ فقد قارفَ الشركَ» (٢) وفي حديث ابن مسعود المرفوع: «الطُيرةُ من الشِّرك، وما منَّا إلا (\*\*) ولكن اللَّه يُذهبه بالتوكُلِ» (٤) والبحث عن أسباب الشرَّ من النظرِ في النُّجوم ونحوها هو من الطيرة النهي عنها ؛ والباحثون عن السباب الشرَّ من النظرِ في النُّجوم المدن عن الطاعات، بل يأمرون بلزوم المنزل (٢٧/ب ذلك [غالبًا] (٥) لا/ يشتخلون بما يدفعُ البلاءَ من الطاعات، بل يأمرون بلزوم المنزل

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٢/ ٢٢٠) وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٦٢٦٤).

<sup>(\*)</sup> في «جـ» [يتطير].

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٣٩١٠) والترمذي (١٦١٤) وابن ماجه (٣٠٣٨) وصححه الألباني في «الصحيحة» (٤٢٩).

<sup>(</sup>٥) زيادة من المطبوع .

وترك الحركة، وهذا لا يمنعُ نفوذَ القضاء والقدر.

ومنهم من يشتغل بالمعاصي، وهذا مما يقوِّي وقوع البلاء ونفوذَهُ، والذي جاءت به الشريعة هو تركُ البحث عن ذلك، والإعراضُ عنه، والاشتغالُ بما يدفعُ البلاءَ؛ من الدُّعاء، والذكر، والصدقِة، وتحقيق التوكُّل على الله عز وجل، والإيمان بقضائه وقدره.

وفي «مسند ابن وهب» أن عبد الله بن عمرو بن العاص التقي هو وكعبٌ، فقال عبد الله لكعب: علمُ النُّجوم؟ قال كعب: لاخير فيه، قال عبد الله: لم؟ قال: ترىٰ فيه ما تكره. يريد الطيرة. فقال كعب: فإن مضى، وقال: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير ولا خير كن، ولا ربَّ غير كن، فقال عبد الله: ولا حول ولا قوق إلا بك. فقال كعب: جاء بها عبد الله، والذي نفسي بيده إنها لرأسُ التوكل وكنز العبد في الجنة، ولا يقولهنَّ عبد عند ذلك ثم يمضي إلا لم يضرَّه شيءٌ. قال عبد الله: أرأيت إن لم يمض وقعد قال طعم قلبُهُ طعم الإشراك.

وفي «مراسيل أبي داود» أنَّ النبي ﷺ ، قال: «ليسَ عَبدٌ إلا سَيَدْخُلُ قلبَهُ طَيرَةٌ، فإذَا أَحَسَّ بذَلكَ، فَليَقُل: أنَا عَبدُ الله، مَا شَاءَ اللهُ، لا قُوَّة إلا بالله، لا يأتي بالحَسَنَات إلا اللهُ، ولا يَذَهَبُ بالسيِّناتِ إلا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيَّءٍ قَديرٌ. ثُم يَمْضِيَ لوجْهه».

وفي «مسند الإمام أحمد» (١) عن عبد الله بن عمر مرفوعًا: «مَن رَجَعتهُ الطَّيرةُ مِن حَاجَته فَقَد أَشْركَ. وكفَّارةُ ذَلك أن يَقُولَ أحدُهُم: اللهم لا طَيرَ إلا طَيرُكَ، ولا خَيرَ إلا خَيرَكَ، ولا إله غَيْرُك» وخرَّج الإمام أحمد، وأبو داود من حديث عروة بن عامر القرشي قال: ذكرت الطيرةُ عند رسول الله عَيْ فقال: «أحسنها الفأل، ولا تردُّ مسلمًا. فإذا رأى أحدكم ما يكرهُ فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يَدفعُ السيئات إلا أنت، ولا حَول ولا قُوة إلا بك (١) وخرَّجه أبو القاسم البغوي، وعنده: «ولا تَضُرُّ مُسلمًا».

<sup>(</sup>١) (٢/ ٢٢٠) ؤصححه الألباني في «الصحيحة» (١٠٦٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي (٨/ ١٣٩) وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود (٣٩١٩).

وفي [«صحيح ](\*)ابن حبَّان»(١) عن أنس ـ رضي الله عنه ـ ، عن النبي ﷺ قال: ٣٨/أ «لا طيرةَ، وَالطِّيرَةُ/ عَلَى مَن تَطيرَ» وقال النخعي: قال [عبد الله](\*) بن مسعود: لا تضرُّ الطيرةُ إلا من تطيُّر. ومعنى هذا أن من تطيُّر تطيرًا منهيًا عنه، وهو أن يعتمد علىٰ ما يسمعه أو يراه مما يتطيرُ به حتَّىٰ يمنعهُ مَّا يريدُ من حاجته، فإنَّه قد يصيبُهُ ما يكرهه، فأما من توكَّلَ على الله، ووثقَ به، بحيثُ علقَ قلبَه بالله خوفًا ورجاءً، وقطَعهُ من الالتفات إلى هذه الأسباب المخوِّقَة، وقال ما أمر به من هذه الكلمات، ومضي، فإنَّه لا يضرُّه ذلك.

وقد روي عن ابن عباس [ ـ رضى الله عنهما \_](\*) أنه كان إذا سمع نعق الغراب قال: اللهم لا طيرَ إلا طيرُكَ، ولا خير إلا خيرُكَ.

وكذلك أمرَ النبيُّ عَلَيْ عند انعقاد أسباب العذاب السماوية المخوفة ـ كالكسوف ـ بأعمال البرِّ؛ من الصَّلاة، والدُّعاء، والصدقة، والعتق، حتى يكشفَ ذلك عنَ الناس. وهذا كله مما يدلُّ على أنَّ الأسباب المُكروهةَ إذاً وجدتْ فإنَّ المشروعَ الاشتغالُ بما يُرجىٰ به دفعُ العذابِ المخوفِ منها؛ من أعمال الطاعات، والدُّعاء، وتحقيق التوكُّل على الله والثقة به، فإنَّ هذه الأسباب كلُّها مقتضياتٌ لا موجباتٌ، ولها موانعُ تمنعُها، فأعمال البرِّ والتقوىٰ والدُّعاءُ والتوكلُ من أعظم ما يستدفعُ به.

ومن كلام بعض الحكماء المتقدمين: ضجيج الأصوات في هياكل العبادات بأفنان اللغات تحلِّلُ مَا عقدَتْهُ الأفلاكُ الدائراتُ، وهذا على زُعمهم واعتقادهم في الأفلاك. وأما اعتقادُ المسلمين فإن الله وحده هو الفاعلُ لما يشاءُ، ولكنَّه يعقدُ أسبابًا للعذاب، وأسبابًا للرَّحمة؛ فأسبابُ العذاب يخوِّفُ الله بها عبادَه ليتوبوا إليه ويتضرعوا إليه، مثل كسوف الشمس والقمر؛ فإنهما آيتان من آيات الله يخوفُ الله بهما عباده؛ لينظرَ من يحدث له توبةً ، فدلَّ على أنَّ كسوفهما سببٌ يخشي منه ٣٨/ب وقوع عذاب/. وقد أمر عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن تستعيذ من شرِّ القمر، وقال:

(۱) برقم (۱٤۲۸).

<sup>(\*)</sup> ساقطة من «جـ».

«هُو الغياسقُ إذا وَقَكَ (١) وقد أمرَ اللهُ تَعَالَى بالاستعَاذَة منْ شَرِّ غَاسق إذا وَقَب وَهُوَ الليلُ إِذَا أَظْلَمَ؛ فَإِنَّه ينتشرُ فيه شَياطِينُ أَلِجنِّ والإنسَ». وَالاستعادة مَّن القمر؛ لأنه آية الليل، وفيه إَشارةٌ إلى أنَّ شرَّ الليل المخوف لا يندفعُ بإشراق القمر فيه، ولا يصيرُ بذلك كالنَّهار، بل يستعاذُ منه وإن كان مقمرًا.

وخرَّج الطَّبراني من حديث جابر مرفوعًا: «لا تسبُّوا الليلَ ولا النَّهارَ ولا الشَّمس ولا القمرَ ولا الرِّيحَ؛ فإنَّها رحمةٌ لقوم، وعذابٌ لآخرين»(٢) ومثلُ اشتداد الرِّياح؛ فإنَّ الرِّيح كما قال النبي ﷺ من روح الله، تأتي بالرَّحمة وتأتي بالعذاب(٣). وأمرَ إذا اشتدَّت الرِّيحُ أن يسألَ اللَّه خيرها وخيرَ ما أُرسلتْ به، ويستعاذَ به من شرِّها وشرِّ ما أرسلتُ به، وقد كان النبي ﷺ إذا رأىٰ ريحًا أو غيمًا تغير وجهه، وأقبل وأدبر، فإذا مطرتْ سُري عنه، ويقول: «قد عُذِّبَ قَومٌ بالريح، وَرَأَى قَومٌ السَّحَابَ فَقَالُوا: ﴿ هَذَا عَارضٌ مُّمْطرُنَا ﴾ [الاحقاف: ٢٤]».

وأسبابُ الرحمة يرجى بها عبادَهُ، مثلُ الغيم الرطب والريح الطيبة، ومثلُ المطرِ المعتاد عند الحاجة إليه، ولهذا يقال عند نزوله: اللهم سقيا رحمة ولا سقيا عذابٍ.

وأمًّا من اتقى أسبابَ الضَّرر بعدَ انعقادها بالأسباب المنهى عنها، فإنه لا ينفعه ذلك غالبًا، كمن ردَّته الطيرةُ عَن حاجته خشيةَ أن يصيبهُ ما تطيرَ به؛ فإنَّه كثيرًا ما يصاب بما خشي منه، كما قاله ابن مسعود، ودل عليه حديثُ أنس المتقدم. وكمن اتقى الطاعوَنَ الواقعَ في بلده بالفرار منه، فإنه قل أن ينجيه ذلك، وقد فرُّ كثيرٌ من المتقدمين والمتأخرين من الطَّاعون فأصابهم، ولم ينفعهم الفرارُ، وقد قال [الله](\*) تعالىٰ: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذينَ خَرَجُوا من ديَاٰرهمْ وَهُمْ أُلُوكٌ حَذَرَ الْمَوْت فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ﴾ [البقرة: ٢٤٣] وقد ذَكرَ /كَثيرٌ من السَّلف أنهم كانوا قد فروا من ٣٩/أ

<sup>(</sup>١) كما عند الترمذي (٦٦ ٣٣) وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٧٩١٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١٨١٩) والهندي في «الكنز» (٢١٥٨٦) والطبراني كما في

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه (٣٧٢٧) وصححه الألباني في «صحيح أبي دواد» (٩٧٥).

<sup>(\*)</sup> ساقطة من «ج.».

الطاعون فأصابهم، وفرَّ بعض المتقدمين من طاعون وقع، فبينا هو يسيرُ بالليل على حمار له إذ سمع قائلاً يقول:

لن يَسَبِقَ الله على حِمَارٍ ولا على ذي ميعة مُطارِ أو يَاتِي الحَيْفُ على مِصَادِيً قَد يصبِحُ الله أمام السَّاري فأصابه الطَّاعونُ، فمات.

وأمَّا قوله ﷺ: «لا هامة» فهو نفي لما كانت الجاهلية تعتقده أن الميت إذا مات صارت روحه أو عظامه هامةً، وهو طائر يطير. وهو شبيه باعتقاد أهل التناسخ؛ أن أرواح الموتى تنتقل إلى أجساد حيوانات من غير بعث ولا نشورٍ. وكلُّ هذه اعتقادات باطلة جاء الإسلامُ بإبطالها وتكذيبها.

ولكن الذي جاءت به الشريعة: «إن أرْوَاحَ الشُّهداء في حَوَاصلِ طَير خُضر تَأكُلُ من ثمار الجنّة، وتَردُ من أَنْهَار الجنة، إلى أن يَرُدَّها اللّهُ تَعَالَى إلى أَجُسَادهًا يَومَ إللهَ مَعَالَى إلى أَجُسَادهًا يَومَ إللهَ يَعالَقُ في شَجَرِ الجَنَّة حَتى يُرْجعَهَا اللّهُ إلى أَجْسادها يَوْمَ القيامة "().

وَأَمَّا قُولُه ﷺ: «ولاً صَفْرَ» فاختلَف في تفسيره؛ فقال كثيرٌ من المتقدمين: الصفرُ داءٌ في البطن، يقال: إنه دود فيه، كبارٌ كالحيَّاتِ، وكانوا يعتقدون أنَّه يعدي، فنفى ذلك النبيُّ ﷺ.

وممن قال هذا من العلماء: ابن عيينة، والإمامُ أحمدُ وغيرهما. ولكن لو كان كذلك لكان هذا داخلاً في قوله: «لا عدوي».

وقد يقال: هو من باب عطف الخاص على العام، وخصَّه بالذكر؛ لاشتهاره عندهم بالعدُّوي، وقالت طائفة : بل المرادُ «بصفر» شهرُ صفرَ، ثم اختلفوا في تفسيره على قولين:

<sup>(\*)</sup> ساقطة من « ب ، ج.».

<sup>(</sup>١) كما عند مسلم (١٨٨٧) وأبي داود (٢٥٢٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي (١٠٨/٤) وابن ماجه (٢٧١) وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (٣٤٦٥).

أحدُهما: أن المرادَنفي ما كان أهل الجاهلية يفعلونه في النسيء، فكانوا يحلون المحرَّم ويحرِّمون صفر مكانه ؛ وهذا قول مالك .

والشاني: أن المراد أن أهل الجاهلية كانوا يستشئمونَ بصفرَ ويقولون: إنَّه شهرٌ مشئوم، فأبطلَ النبيُّ ﷺ ذلك؛ وهذا حكاه أبو داود عن محمد بن راشد المكحولي عمَّن سمعه يقولُ ذلك، ولعلَّ هذا القول/ أشبهُ الأقوال.

وكثير من الجُّهال يتشاءمُ بصفرَ، وربَّما ينهي عن السَّفرِ فيه. والتشاؤمُ بصفرَ هو من جنسِ الطيرةِ المنهي عنها، وكذلك التشاؤم بيوم من الأيام كيوم الأربعاء ِ.

وقد روي أنَّه يومُ نحس مستمر؛ في حديث لا يصح، بل في «المسند» عن جابر . رضي الله عنه ـ أنَّ النبي ﷺ دعا على الأحزاب يوم الإثنين والشلاثاء والأربعاء فاستجيب له يوم الأربعاء بين الظهر والعصر؛ قال جابر: فما نزل بي أمرٌ مهم غائظ إلا توخيت ذلك الوقت، فدعوتُ الله فيه، فرأيتُ الإجابة. أو كما قال.

وكذلك تشاؤم أهل الجاهلية بشوَّال في النّكاح فيه خاصةً. وقد قيلَ: إنَّ أصلَه أنَّ طاعونًا وقع في شوال في سنة من السنين، فمات فيه كثيرٌ من العرائس، فتشاءم بذلك أهل الجاهلية.

وقد ورد الشرعُ بإبطاله، قالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ: «تزوجني رسولُ الله عنها مني!» ، « وكانت عائشة في شوال، وبني بي في شواًل، فأي نسائه كان أحظى عنده مني!» ، « وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شواًل (١٠)، «وتزوج النبي على المسلمة في شواًل أيضاً (١٠).

فأما قولُ النبي عَنْ : «لا عَدْوَى ولا طيرة، والشُّؤمُ في ثلاث: في المَرأة، والدَّار، والدَّابَة» خرجاه في «الصحيحين» (٣) من حديث ابن عمر، عُن النبي عَنْ ، فقد

(٣) البخاري (٥٧٧٢) ومسلم (٢٢٢٥).

۳۹/ ب

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱٤٢٣) والترمذي (۱۰۹۳) وابن ماجه (۱۹۹۰).

<sup>(</sup>٢) أخرَجه ابن ماجه (١٩٩١) وضعفه الألباني في «الضعيفة» (٤٣٥٠) وقال في «ضعيف ابن ماجه (٣٨٦): مرسل من رواية أبي بكر بن عبدالرحمن.

۱۱۸

اختلف الناسُ في معناه أيضاً؛ فروي عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أنّها أنكرت هذا الحديث أن يكونَ من كلام النبي عَلَيْ ، وقالت: إنّما قال: كانَ أهلُ الجاهلية ، يقولون ذلك . خرَّجه الإمام أحمد ، وقال معمر : سمعتُ مَن يفسر هذا الحديث ، يقول: شؤمُ المرأة إذا كانت غير ولود ، وشؤم الفرس إذا لم يكن يغزى عليه في سبيل الله ، وشؤمُ الدّار جارُ السوء . روي هذا المعنى مرفوعًا من وجوه لا تصح .

ومنهم من قال: قد روي عن النبي على أنه قال: «لا شُومَ، وإن يكُنِ اليُمنُ في شَيء فَفِي ثلاثة»(١) فذكر هذه الثلاثة وقال: هذه الرواية أشبه بأصول الشرع. كذا [قال ](٢)/ ابن عبد البر، ولكن إسناد هذه الرواية لا يقاومُ ذلك الإسناد.

والتحقيقُ أن يقال في إثبات الشؤم في هذه الثلاث ما ذكرناه في النهي عن إيراد المريض على الصحيح، والفرار من المجذوم، ومن أرض الطاعون؛ إنَّ هذه الثلاث أسبابٌ يقدِّرُ الله تعالى بها الشؤمَ واليُمْنَ ويقرنُه بها، ولهذا شرع لمن استفاد زوجةً، أو أمدً، أو دابةً أن يسأل الله تعالى من خيرها وخير ما جبلتْ عليه، ويستعيذ به من شرها وشرً ما جبلتْ عليه، كما في حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدًه، عن النبي على الذي خرَّجه أبو داود وغيره.

وكذا ينبغي لمن سكن دارًا أن يفعل ذلك، وقد أمر رسولُ الله عَلَيْ قومًا ـ سكنوا دارًا فقل عددُهم، وقلَّ مالهم ـ أن يتركوها ذميمة (٣) .

فتركُ ما لا يجدُ الإنسانُ فيه بركةً من دارٍ أو زوجةٍ أو دابَّةٍ غيرُ منهي عنه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۲۸۲٤) وابن ماجه (۱۹۹۳) وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (۷۰۰۰).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع: قاله.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٣٩٢٤) والبخاري في «الأدب المفرد» (١٣٢) والبيه قي (٨/ ١٤٠) وحسنه الألباني في «الصحيحة» (٧٩٠).

قال الخطابي وابن الأثير: إنما أمرهم بالتحول عنها إبطالاً لما وقع في نفوسهم من أن المكروه إنما أصابهم بسبب السُّكني فإذا تحولوا عنها انقطعت مادة ذلك الوهم وزال عنهم ما خامرهم من الشبع. اهـ.

وكذلك من اتجر في شيء فلم يربح فيه ثلاث مرات، [فإنَّه](١) يتحوَّل عنه. روي ذلك عن عمر ابن الخطاب [ ـ رضي الله عنه ـ](\*)، فإن بورك له في شيء فلا يتغير عنه؛ ففي «المسند» و «سنن ابن ماجه» عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ مرفوعًا: «إذا كَانَ لأَحَدَكُم رِزْقٌ فِي شَيء فَلا يَدَعَهُ حَتَّى يَتَغَيَّرَ لَهُ، أَو يَتَنكَّرَ لَهُ "(٢).

وأما تخصيص الشؤم بزمان دون زمان، كشهر صفراً أو غيره فغير صحيح، وإغا الزَّمانُ كلَّه خلقُ الله تعالى، وفيه تقع أفعال بني آدم، فكل ترمان شغله المؤمن بطاعة الله فهو زمان مبارك عليه، وكل ترمان شغله العبد بعصية الله تعالى فهو مشئوم عليه، فالشؤم في الحقيقة هو معصية الله تعالى، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن كان الشؤم في شيء ففيما بين اللحين - يعني: اللسان -، وقال: ما من شيء أحوج إلى طول سجن من لسان!.

وقال عدي بن حاتم: أيمن [أمر] (\*\*) وأشأمه بين لحييه، يعني لسانَه وفي «سنن أبي داود» (٢) عن النبي على قال: «حسنُ المَلكَة نَمَاءُ، وَسُوءُ المُلكة شُؤمٌ، والبرُّ زِيَادَةٌ فِي العُمرِ، والصَّدقة تَمْنَعُ مِيتةُ السُّوءِ فجعل سوءَ الملكة شؤمًا.

َ وَفِي َحديث آخر : ﴿لاَ يَدْخَلُ / اَلْجَنَّة سَيِّئُ الملكةِ» (١)وهو من يسيءُ إلىٰ مماليكه ﴿ ١٠/ب ويظلمهم.

وفي الحديث: «إنَّ الصَّدقَة تدفعُ ميتةَ السُّوءِ»(٥).

<sup>(</sup>١) في المطبوع: فإنَّ.

ر\*) ساقطة من «ب ، ج».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه (٢١٤٨) والبيهقي (٦/ ١٢٥) وضعفه الألباني في «ضعيف ابن ماجه» (٤٢١).

<sup>(\*\*)</sup> في (ب) [امريء].

<sup>(</sup>٣) وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (١٦٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (٢٩٤٦) وابن ماجه (٣٦٩١) وضعفه الألباني في «ضعيف الترمذي» (٣٣٠)

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي (٦٦٤) وضعفه الألباني في «ضعيف الترمذي» (١٠٥).

ويروى من حديث علي مرفوعًا: «بَاكِرُوا بالصَّدَقَةِ؛ فَإِنَّ البَلاءَ لا يَتَخَطَّاهَا»(١). خرَّجه الطبراني.

وفي حديث آخر: «إنَّ لكلِّ يَوم نَحْسًا، فَادْفَعُوا نَحْسَ ذَلكَ اليـومِ بالصَّدَقَةِ»(٢) فالصدقة تمنعُ وقوع البلاء بعدَ انعقاد أسبابه، وكذلك الدُّعاءُ.

وفي الحديث: «إن البلاءَ والدُّعاءَ يلتقيان بينَ السَّمَاءِ والأرْضِ فَيَعْتَلِجَانِ إلى يومِ القَيَامَة»(٢) خرَّجه البزار والحاكم.

[وَخرَّج](\*) الترمذي (٤) من حديث سلمان مرفوعًا: «لا يردُّ القضاءَ إلا الدُّعاءُ».

وقال ابن عباس: لا ينفعُ الحذرُ من القدر، ولكن الله يمحو بالدُّعاء ما يشاء من القدر. وعنه قال: الدُّعاءُ يدفعُ القدر، وهو إذا دفعَ القدر فهو من القدر، وهذا كقول النبي على الدُّعاءُ يدفعُ القدر، وهو إذا دفعَ القدر الله] (\*\* شيئًا؟ كقول النبي على الله تعالى»(٥). وكذلك قال عمر - رضي الله عنه لل رجع من فقال: «هي من قدر الله تعالى»(٥). وكذلك قال عمر - رضي الله عنه لل المجاون، فقال له أبو عبيدة: أفرارًا من قدر الله؟ فقال عمرُ: نفرٌ من قدر الله إلى قدر الله إلى قدر الله الما يقدر الله الما يقدر الله الما يقدر الله الما يقدرُ المقاديرَ ويقدرُ ما يدفعُ بعضها قبل وقوعه. وكذلك الأذكارُ المشروعةُ تدفعُ البلاءَ.

وفي حديث عثمان [. رضي الله عنه \_](\*\*\*)عن النبي ﷺ: «مَن قَالَ حينَ يُصْبِحُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي (٤/ ١٨٩) وذكره العجلوني في «كشف الخفا» (١/ ٣٢٩) وابن الجوزي في «الموضوعات» (٢/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم (١/ ٤٩٢).

<sup>(\*)</sup> في (ب) [وفي].

<sup>(</sup>٤) في «السنن) (٢١٣٩) وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (٧٦٨٧).

<sup>(\*\*)</sup> في (ب) [القدر].

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي (٢٠٦٥) وابن ماجه (٤٧٣٧) وضعفه الألباني في "ضعيف سنن الترمذي" (٣٥٩).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٥٧٢٩).

<sup>(\*\*\*)</sup> ساقطة من «ب، جـ».

وَيُمْسِي: بِسِمِ اللهِ الذي لا يَضُرُّ معَ اسْمِهِ شَيءٌ في الأرضِ وَلا فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ، لَمَ يُصِبْهُ بَلاءٌ (١).

وَفِي «المسند» (٢) عَن عائشة [. رضي الله عنها . ] (\*) ، عن النبي على قال : «الشُّومُ سوءُ الخلق» وخرَّجه الخرائطي ، ولفظه «اليُمنُ حُسنُ الخُلُق» وفي الجملة : فلا شؤم الا المعاصي والذنوب؛ فإنَّها تسخطُ الله . عز وجل . ، فإذا سخطَ [الله ـ عز وجل \_ ] (\*) على عبده شقي في الدنيا والآخرة ، كما أنه إذا رضي عن عبده سعد في الدنيا والآخرة .

قال بعضُ الصالحين ـ وقد شُكي إليه بلاءٌ وقع في الناس، فقال: ما أرَىٰ ما أنتم فيه إلا بشؤم النُّنوب. وقال أبو حازم: كُلُّ ما شغلك عن الله من أهل أو ولد أو مال فهو عليك [مشئوم] (\*\*\*).

وقد قيل: /

فلا كان ما يلهي عن الله إنَّه يضر ويؤذي إنَّه لَمش ومُ ويؤذي إنَّه لَمش ومُ في الحقيقة هو المعصية، واليمنُ هوطاعة الله وتقواهُ، كما قيل:

إنَّ رأيًا دع الله طاعة الله لرأي مبارك ميمون والعدوى التي تهلك من قاربها هي المعاصي؛ فمن قاربها وخالطها وأصر عليها هلك، وكذلك مخالطة أهل المعاصي، ومن يحسن [المعاصي] (\*\*\*) ويزينها ويدعو إليها من شياطين الإنس، وهم أضر من شياطين الجن قال بعض السلف: شيطان الجن تستعيذ بالله منه فينصرف، وشيطان الإنس لا يبرح حتى يوقعك في المعصية.

1/81

<sup>(</sup>٩٥) أخرجه أبو داود ٥٠٨٨) والترمذي (٣٣٨٨) وابن ماجه (٣٨٦٩) والحاكم (١/ ٥١٤) وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (٣١٧٤).

<sup>(</sup>٦٠) برقم (٦٤٤٢٨).

<sup>(\*)</sup> ساقطة من «ب، ج».

<sup>(</sup>چچ) في (ب) [شؤم].

<sup>(\*\*\*)</sup> في (ب) [المعصية].

وفي الحديث: «يُحْشَرُ المرءُ عَلَى دين خَليله؛ فَليَنْظُر أَحَدُكُم مَن يُخَالل»(١)وفي حديث آخر: «لا تصحب إلا مؤمنًا وَلاَ يأكلَ طَعامك إلا تقي»(٢). ومما يروى لعلي ـ رضى الله عنه ـ:

فالعاصي مشئوم على نفسه وعلى غيره؛ فإنّه لا يؤمنُ أن ينزل عليه عذابٌ فيعم الناس، خصوصًا من لم ينكر عليه عمله، فالبعدُ عنه متعين، فإذا كثر الحبثُ هلك الناسُ عمومًا.

وكذلك أماكن المعاصي وعقوباتها يتعينُ البعدُ عنها، والهربُ منها، خشيةَ نزولِ العذاب، كما قال النبي على لأصحابه لما مرَّ على ديار ثمودَ بالحجر: «لا تَدْخُلُوا علَى هُولًا ع المُخَلَّوا علَى هُولًا ع المُخَلَّوا على هُولًا ع المُخَلَّوا عَلَى في الله الله الله الله الله الله الله قتل مائة نفس من بني إسرائيل، وسأل العالم: هل له من توبة؟ قال له: نعم، فأمرة أن ينتقل من قرية السوء إلى القرية الصالحة، فأدركه الموتُ بينهما، فاختصم فيه ملائكة الرَّحمة وملائكة العذاب، فأوحى الله إليهم: أن قيسوا بينهما فإلى أيهما كان من قرية المناب المناب المائة أن قيسوا بينهما فإلى أيهما كان المناب المائة العذاب، فأوحى الله إليهم: أن قيسوا بينهما فإلى أيهما كان المناب الم

الله الله الله الله القرية الصالحة أقرب برمية حجرٍ ، فغفر له (٤٠). / هجرانُ أماكنِ المعصية وإخوانها من جملة الهجرة المأمور بها ، فإنَّ المهاجر من

<sup>(</sup>١) أخرجه أبوداود (٤٨٣٣) والترمذي (٢٣٨٠) وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (٥٤٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبوداود (٤٨٣٢) والترمذي (٢٤٠٣) وحسنه الألباني في "صحيح الجامع" (٧٤١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٣٨١) ومسلم (٢٩٨٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ( ٤٧٠ ) ومسلم (٢٧٦٦).

هجر ما نهى الله عنه. قال إبراهيمُ بن أدهم: من أراد التوبة فليخرج من المظالم، وليدع مخالطة من كان يخالطه، وإلا لم ينل ما يريد.

احذروا الذنوبَ، فإنَّها مشؤومة، عواقبها ذميمة، وعقوباتها أليمة، والقلوب المحبَّة لها سقيمة، والنفوسُ المائلة إليها غيرُ مستقيمة، والسلامة منها غنيمة، والعافية منها ليس لها قيمة، والبلية بها لا سيما بعد نزول الشيب داهية عظيمة.

طاعةُ الله خير ما اكتسب العبدُ فكن طائعًا لله لا تعصينهُ ما هلاكُ النُّفوس إلا المعاصي فاجتنب ما نهاك لا تقربنه إن شيئًا هلاكُ نفسكَ فيه ينبغي أن تصونَ نفسكَ عنهُ

يا من ضاع قلبه أنشده في مجلس الذكر، عسى أن تجده، يا من مرض قلبه احمله إلى مجلس الذكر، لعلّه أن يعافى. مجالس الذكر [مارستانات] (\*)(۱) الذنوب تداوى فيها أمراض القلوب، كما تداوى أمراض الأبدان في [مارستانات] (\*) الدُّنيا، ونزه لقلوب المؤمنين [تتنزه فيه بسماع] (\*\*) كلام الحكمة، كما تتنزه أبصار أهل الدُّنيا في رياضها وساتينها.

مجلسنا هذا حضرة في روضة الخشوع؛ طعامنًا فيه الجوع، وشرابنا فيه الدموع، وفلنا هذا الكلامُ المسموعُ، نداوي فيه أمراضًا أعيت جالينوس وبختيشوع، نسقي فيه درياق الذنوب وفاروق المعاصي، فمن شرب لم يكن له إلى المعصية رجوع. كم أفاق فيه من المعصية مصروع، وبرئ فيه من الهوى ملسوع، ووصل فيه إلى الله مقطوع، ما عيبه إلا أن الطبيب الذي له لو كان يستعمل ما يصف للناس لكان إلى قوله المرجوع.

يا ضيعة العمر إن نجا السامعُ وهلك المسموع! يا خيبة المسعى إن وصل التابعُ وانقطع المتبوع!

**<sup>(</sup>چ)** في «ب» مارستان .

روب دده دنا

<sup>(</sup>١) مستشفييات.

<sup>(\*\*)</sup> في «جـ» [يتنزه فيه المؤمن بسماع].

· ٤٢/أ وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو سقيم /

يا أيُّها الرجلُ المقومُ غيررُه هلا لنفسك كان ذا التقويم ابدأ بنفسك فانهها عن غيِّها فإن انتهت عنهُ فيأنت حكيمُ فهناك يقبلُ ما تقولُ ويقتدى بالقول منك وينفعُ التعليمُ لاتنه عن خلقِ وتأتي مستثلَه عسارٌ عليك إذا فسعلت عظيمُ

كم ذا التمادي فيها قد جاءنا صفر "شهر"به الفوزُ والتوفيق والظفر فابدأ بما شئت فمن فعل تسررُ به يومَ المعاد ففيه الخير ينتظرُ توبوا إلى الله فيه من ذنوبكم من قبل يبلغ فيكم حدُّه العُمُر

\* \* \*

### وظائفشهرربيعالأول

#### [وفيهمجالس:]﴿\*)

## المجلس الأول في ذكر مولد رسول الله ﷺ

خرَّج الإمام أحمد من حديث العرباض بن سارية السُّلمي ـ رضي الله عنه ـ عن النبي عَيِّ قَالَ: "إنِّي عند الله في أمَّ الكتاب، لخاتمُ النبين، وإنَّ آدَم لَـمُنجدلٌ في طينته، وسَوفَ أُنبَّكُم بِتَأْويل ذَلك، دَعْوَة أَبِي إِبْراهيم، وبشارةُ عَيسَى قَومَه، وَرُؤيا مُنتِه، وَسَوفَ أُنبَّكُم بِتَأُويل ذَلك، دَعْوة أَبِي إِبْراهيم، وبشارةُ عَيسَى قَومَه، وَرُؤيا مُنيَّ التي رأت أَنَّهُ خَرَج مِنهَا نُورٌ أَضَاءَت لَهُ قُصُورُ الشَّام، وكَلنَلك أُمَّهات النبين يَرين "(۱) وخرَّجه الحاكم، وقال: صحيحُ الإسناد.

وقد رُوي معناه من حديث أبي أمامة الباهلي، من وجوه أخر مرسلةٍ.

المقصود من هذا الحديث أن نبوة النبي عَلَيْهُ كانت مذكورة معروفة من قبل أن يخلقه الله ويخرجه إلى دار الدنيا حيًا، وأن ذلك كان مكتوبًا في أم الكتاب من قبل نفخ الرُّوح في آدم، عليه السلام، وفسر «أم الكتاب» باللوح المحفوظ وبالذكر في قوله تعالى: ﴿ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعندَهُ أُمُ الْكتَابِ ﴾ [الرعد: ٢٩].

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه سأل كعبًا عن «أم الكتاب» فقال: علم الله ما هو خالق، وما خلقه عاملون، فقال لعلمه: كن كتابًا، فكان كتابًا.

ولا ريب أن علم الله تعالى قديمٌ أزلي لم يزل عالمًا بما يحدثه من مخلوقاته، ثم [إنَّـه] (\*\*) تعالى كتب ذلك في كتاب عنده قبل خلق السموات والأرض، كما قال

( را الله على مجالس . و جالس على مجالس .

(۱) أخرجه أحمد (٤/ ١٢٧) والحاكم (١٤٨/٢٠) وصححه الألباني في «الصحيحة» (١٥٤٥).

( ﷺ ) في «ب » إن الله .

١٢٦

٤٢/ب تعالى: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَة فِي الأَرْضِ وَلا فِي أَنفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَابٍ/ مِّن قَبْلِ أَن نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلكَ عَلَى اللَّه يَسير ﴾ [الحديد: ٢٢].

وفي "صحيح البخاري" (١) عن عمران بن حصين، عن النبي ﷺ قال: "كَانَ اللهُ وَلا شَيءَ قَبَلَهُ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَاءِ، وَكَتَبَ في الذِّكرِ كُل شَيءٍ، ثُمَّ خَلَق السَّمَواتِ والأرضُ».

وفي "صحيح مسلم" (٢) عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن النبي على قال: "إنَّ اللهَ كَتَب مَقَاديرَ الخَلائِقِ قَبلَ أَن يَخْلُقَ السَّمَواتِ والأرضَ بِخَمسِينَ أَلفَ سنة، وكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَّاء».

ومن جملة ما كتبه في هذا الذّكر وهو «أم الكتاب» أن محمداً خاتم النبين، ومن حينئذ انتقلت المخلوقاتُ من مرتبة العلم إلى مرتبة الكتابة، وهو نوع من أنواع الوجود الخارجي، ولهذا قال سعيدُ بن راشد: سألت عطاء: هل كان النبي على نبيا قبل أن يخلق؟ قال: إي والله، وقبل أن تخلق الدُّنيا بألفي عام. خرَّجه أبو بكر الآجري في كتاب «الشريعة». وعطاء: الظاهرُ أنَّه الخراساني وهذا إشارة إلى ما ذكرناه من كتابة نبوته في «أم الكتاب» عند تقدير المقادير. وقوله في في هذا الحديث: «إنِّي عند الله في أمِّ الكتاب عند تقدير المقادير، وإنَّ أَدم لَمُنْجَدلٌ في طينته» السي المراد به والله أعلم أنه حينئذ كتب في «أم الكتاب» ختمه للنبيين، وإنَّ آدم للنبيين، وإنَّ المراد عن كون ذلك مكتوبًا في «أم الكتاب» في تلك الحال قبل نفخ الرُّوح في الإخبار عن كون ذلك مكتوبًا في «أم الكتاب» في تلك الحال قبل نفخ الرُّوح في آدم، وهو أولُ ما خلق من النوع الإنساني.

وجاء في حديث آخر، أنه في تلك الحال وجبت له النبوة، وهذه مرتبة ثالثة، وهي انتقاله من مرتبة العلم والكتابة إلى مرتبة الوجود العيني الخارجي، فإنّه على استخرج حينئذ من ظهر آدم ونبئ، فصارت نبوّته موجودة في الخارج بعد كونها

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم (٢/ ١٨ ٤) والهندي في «الكنز» (٣١٩٦) وأبونعيم في «الدلائل» (١/ ٩) والسيوطي في «الدرر المنثورة» (١٢٦).

كانت مكتوبة مقدرة في أم الكتاب. ففي حديث ميسرة [الفجر] (\*)، قال: قلتُ: يا رسولَ الله، متى كنتَ نبيًا ؟ قال: «وآدمُ بين الرُّوح والجسد» خرَّجه الإمامُ أحمد والحاكم (١).

قال الإمام أحمد في رواية مهنا: وبعضهم يرويه: «متى كتبت نبيًا؟»/ مسن الكتابة. فإنْ صحت هذه الرَّواية، حملت مع حديث العرباض بن سارية على وجوب نبوّيه وثبوتها وظهورها في الخارج؛ فإنَّ الكتابة إنما تستعمل فيما هو واجبٌ؛ إما شَرعًا كقوله تعالى: ﴿ كُتبَ عَلَيْكُمُ الصِيَامُ ﴾ [البقرة: ١٨٣]، أو قدرًا كقوله تعالى: ﴿ كَتبَ اللهادلة: ٢١]. وفي حديث أبي هريرة عن النبي عَلَيْ أنهم قالوا: يا رسول الله! متى وجبت لك النبوّة؟ قال: «وآدمُ بين الرُّوحِ والجسسدِ»(٢) خرَّجه الترمذي وحسنّه وفي نسخة: صحَّحه من وخرَّجه الحاكم.

وروى ابن سعد (٣) من رواية جابر الجعفي، عن الشعبي، قال: قال رجلٌ للنبي وروى ابن سعد (٣) من رواية جابر الجعفي، عن الشعبي، قال: قال رجلٌ للنبي الرواية تدلُّ على أنَّه على الله والمرابعة المرواية تدلُّ على أنَّه على المناف استخرج من ظهر آدم ونبئ، وأخذ ميثاقه، فيحتملُ أن يكونَ ذلك دليلاً على أن استخراج ذريَّة آدم من ظهره وأخذ الميثاق منهم كان قبلَ نفخ الرُّوح في آدم. وقد رُوي هذا عن سلمان الفارسي وغيره من السلف، ويستدلُّ له أيضًا بظاهر قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمُّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمُ قُلْنَا للمَلائكة اسْجُدُوا لاَدَم من المراد إخراج ذريَّة آدم من ظهره قبل أمر الملائكة بالسجود له، ولكن أكثر السَّلف على أنَّ استخراج ذرية آدم في قلم أمر الملائكة بالسجود له، ولكن أكثر السَّلف على أنَّ استخراج ذرية آدم

1/24

<sup>(\*)</sup> في «ج» [الضبي].

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٥/٥٥) والحاكم (٢/ ٢٠٨) وصححه الألباني في «الصحيحة» (١٥٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٣٦٢٩) والحاكم (٢/ ٢٠٩) وصححه الألباني في «الصحيحة» (١٨٥٦).

<sup>(</sup>٣) في «طبقاته» (١٤٨/١) بسند ضعيف.

منه كان بعد نفخ الرُّوح فيه، وعلى هذا تدلُّ أكثرُ الأحاديث، فيحتمل على هذا - أن يكونَ محمدٌ ﷺ خصَّ باستخراجه من ظهرِ آدمَ قبلَ نفخ الرُّوحِ فيه، فإنَّ محمدًا ﷺ هو المقصودُ من خلق النوع الإنساني، وهو عينُه وخلاصتُه، وواسطة عقده؛ فلا يبعدُ أن يكونَ أخرجَ من ظهرِ آدمَ عند خلقه قبل نفخ الرُّوحِ فيه .

وقد رُوي أن آدم ـ عليه السلام ـ رأى اسم محمد[ ﷺ](\*) مكتوبًا على العرش، وأن الله. عزَّ وجلَّ. قال لآدمَ: لولا محمدٌ ما خلقتكَ(١). . وقد خرجه الحاكمُ في ٣٤/ب «صحيحه»، فيكون حينئذ من حين صورَ آدمُ/ طينًا استخرجَ منه محمدٌ ﷺ ونبئ، وأخذَ منه الميثاق، ثم أعيدً إلى ظهر آدمَ حتى خرج في وقت خروجه الذي قدرَ الله خروجه فيه، ويشهدُ لذلك ما رُوي عن قتادة، أن النبي ﷺ قال: «كنتُ أول النبيينَ في الخلق وآخر َهم في البعث »(٢).

وفي رواية: «أول النَّاس في الخلق». خرَّجه ابن سعد وغيره، وخرَّجه الطبراني من رواية قتادة عن الحسن ، عن أبي هُريرة مرفوعًا ، والمرسلُ أشبهُ ـ وفي رواية عن قتادة مرسلة : ثم تلا: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعيسَى ابْن مَرْيْمَ ﴾ [الاحزاب: ٧] فبدأ به قبل نوح الذي هو أولُ الرسُل.

فمحمدٌ ﷺ أولُ الرسُّل خلقًا، وآخرهم بعثا؛ فإنَّه استخرج من ظهر آدم لما صورَ، ونُبِّيء حينئذ، وأخذ ميثاقه، ثم أعيدَ إلىٰ ظهره.

ولا يقالُ: فقد خلق آدمُ قبله؛ ولأن آدمَ كان حينئذ مواتًا لا روحَ فيه، ومحمد عَلَيْ كَانَ حَيًّا حِينَ استخرِج ونبئ وأخذ ميثاقه، فهو عَلَيْ أولُ النبيين خلقًا وآخرُهم بعثًا، فهو خاتمُ النَّبيينَ باعتبار أن زمانَهُ تأخرَ عنهم، فهو المقفى، والعاقبُ الذي جاء عقيب الأنبياء ويقفوهم. قال تعالى: ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَد مَن رَجَالكُمْ وَلَكن رُّسُولَ اللَّه وَخَاتُمَ النَّبيِّينَ ﴾ [الأحزاب: ٤٠].

<sup>(</sup>ه) ساقطة من «ج».

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم (٢/ ٦١٥) وهو موضوع كما قال الألباني في «الضعيفة» (٢٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (١/ ٩٦) والهندي في «الكنز» (١٩١٦) وضعفه الألباني في «الضعيفة» (٦٦١).

وفي «الصحيحين» (١)عن جابر، عن النبي ﷺ قال: «مَثَلَى وَمَثَلُ الأنبياء كَمَثْل رَجُل بَنَى دَارًا فَأَكْمَلَهَا وَأَحْسَنَهَا، إلا مَوْضعَ لَبنة، فَجَعَلَ النَّاسُ يَدْخُلُونَها وَيَعْجَبُونَ منْهَا، ويَقُولُون: لَولا مَوضعُ اللبنة» زاد مسلّم، ُ قال: «فَجئتُ فَخَتَمتُ الأَنْبياءَ».

وفيهما(٢) أيضًا: عن أبي هريرة [ - رضي الله عنه -](\*) عن النبي عليه معناه، وفيه: «فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ به وَيَقُولُونَ: هَلاَّ وُضعَت اللبنةُ؟ فَأَنَا اللَّبنةُ، وَأَنَا خَاتمُ النبيينَ». وقد استدلَّ الإمامُ أحَمد بحديث العرباضَ هذا على أن النبي عَي الله لم يزل على التوحيد منذ نشأ، ورد بذلك على من زعم غير ذلك بل قد يستدل بهذا الحديث عليه/ أنه ﷺ ولد نبيًا، فإن نبوته وجبت له من حين أخذ الميثاقُ منه، حيث استخرج ١١٤١ من صلب أدمَ، فكان نبيًا من حينئذ، لكن كانت مدةُ خروجه إلى الدُّنيا متأخرةَ عن ذلك، وذلك لا يمنعُ كونَهُ نبيًا قبل خروجه، كمن يولي ولايةً ويؤمرُ بالتصرُّف فيها في زمن مستقبل، فحكمُ الولاية ثابتٌ له من حين ولايته ـ وإن كان تصرُّفه يتأخر إلى حين مجيء الوقت.

قال حنبل: قلت لأبي عبد الله ـ يعني أحمد ـ: من زعم أن النبي على كان على دين قومه قبل أن يبعثَ؟ قال: هذا قولُ سوءٍ، ينبغي لصاحب هذه المقالة [أن](\*) يحذَّرَ كلامُه، ولا يجالسَ، قلتُ له: إن جارنًا الناقدُّ أبا العبَّاسِ يقولُ هذه المقالةَ، قال: قاتَلهُ اللَّه! وأي شيء أبقى إذا زعمَ أن رسولَ الله ﷺ كان على دين قومه وهم يعبُدونَ الأصنام؟! قال الله تعالى مخبرًا عن عيسى \_ عليه السلام \_ : ﴿ وَمُبَشِّراً برَسُول يَأْتي مِن بَعْدي اسمهُ أَحْمَدُ ﴾ [السف: ٦] قلت له: وزعم أنَّ حديجة كانت على ذلك حين تزوجها النبي على في الجاهلية. قال: أمَّا خديجة فلا أقولُ شيئًا، قد كانت أول من آمنَ به من النساء، ثم قال: ماذا يحدثُ الناسُ من الكلام!؟ هؤلاءً أصحابُ الكلام، من أحبَّ الكلامَ لم يفلح. سبحان الله لهذا القول!! واحتج في ذلك بكلام لم أحفظه، وذكر أن أمَّه حين ولدت رأت نوراً أضاء له قصور الشام،

(لطائف المعارف)

<sup>(</sup>١) البخاري (٣٥٣٤) ومسلم (٢٢٨٧).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣٥٣٥) ومسلم (٢٢٨٦).

<sup>(\*)</sup> ساقطة من «ج».

لطائف المعارف 14.

أوليس هذا عندما ولدت رأت هذا، وقبل أن يبعث كان طاهرًا مطهرًا من الأوثان، أوليس كان لا يأكلُ ما ذبحَ على النُّصب؟ ثم قال: احذروا الكلام، فإنَّ أصحابَ الكلام لا يؤول أمرُهُم إلى خير . خرَّجه أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في "كتاب السُّنة».

ومرادُ [الإمام](١) أحمدَ الاستدلالُ بتقديم البشارة بنبوَّته من الأنبياء الذين قبلَه، وبما شوهد عند ولادته من الآيات، على أنَّه كان نبيًّا من قَبل حروجَه إلى الدنيا وولادته، وهذا هو الذِّي يدلُّ عليه حديثُ العرباض هذا؛ فإنَّه ﷺ ذكرَ فيه أن نبوَّتُه الطريحُ عانهَ عاصلةً من حين كانَ آدمُ مجندلاً في طينته؛ والمرادُ بالمجندلِ/ : الـطـريـحُ الملقى على الأرض قبل نفخ الرُّوح فيه، ويقالُ للقتيل: إنَّه مجندلٌ لذلك. ثم استدلُّ ﷺ على سبق ذكره، والتنويه باسمه، ونبوَّته، وشرف قدره لخروجه إلى الدُّنيا بثلاث دلائلَ؛ وهو مراده بقوله: «وسأنبئكم بتأويل ذلك».

الدليل الأولُ: دعوةُ أبيه إبراهيمَ عليه السلام؛ وأشارَ بذلك إلى ما قصَّ اللَّهُ في كتابه عن إبراهيمَ وإسماعيلَ أنهما قالا عند بناء البيت الذي بمكة: ﴿ رَبُّنَا تَقَبُّلْ مُنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّميعُ الْعُليمُ ﴿٣٣٧﴾ رَبَّنا وَاجْعَلْنا مُسْلَمَيْنَ لَكَ وَمن ذُرَيَّتنا أُمَّةً مُسْلَمَةً لَّكَ وَأَرنا مَنَاسكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحيمُ ﴿ آَبُنَا وَابْعَثْ فيهمْ رَسُولاً مَنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكَتَابَ وَالْحَكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكيمُ ﴾

فاستجابَ الله دُعاءَهُما وبعثَ في أهل مكَّة منهم رسولاً بهذه الصِّفة من ولد إسماعيلَ الذي دعا مع أبيه إبراهيم عليهما السلامُ بهذا الدُّعاءِ.

وقد امتنَّ اللَّهُ تعالىٰ على المؤمنين ببعث هذا النبيِّ فيهم علىٰ هذه الصفة التي دعا بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ. قال تعالَىٰ: ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فيهم رَسُولاً مَنْ أَنفُسهمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِه وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعلِّمُهُمُ الْكَتَابَ وَالْحَكْمَةَ وَإِن كَانُوا من قَبْلُ لَفي ضَلال مُّبين ﴾ [آل عمران:١٦٤]وقال سبحانه: ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَيِّينَ رَسُولاً مَّنْهُمْ

<sup>(</sup>١) زيادة من المطبوع.

يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلَمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحَكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفي ضَلال مُّبِين ﴿ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمُّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ فَكَ ذَلِكَ فَصْلُ اللَّهُ يُؤْتِيهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَصْلُ الْعَظِيمِ ﴾ [الجمعة: ٢٤].

ومعلومٌ أنه لم يبعث في مكة رسولٌ منهم بهذه الصفة غيرُ محمد على وهو من ولد إسماعيلَ، كما أنَّ أنبياء بني إسرائيل من ولد إسحاق.

و ذكر الله تعالى أنه من على المؤمنين بهذه الرّسالة، فليس لله نعمة أعظم من إرسال محمد على يهدي إلى الحق وإلى [طريق](١) مستقيم. /

[وقوله: ] (\* ﴿ فِي الْأُمِينَ ﴾ والمرادُ بهم العربُ تنبيه لهم على قدْر هذه النّعمة وعظمها، حيثُ كانوا أمِّينَ لا كتابَ لهم، وليسَ عندَهم شيء من آثارِ النّبوات، كما كان عند أهل الكتاب، فمن الله عليهم بهذا الرسول وبهذا الكتاب، حتى صاروا أفضلَ الأم وأعلمهم، وعرفوا ضلالة من ضلَ من الأم قبلَهم.

#### وفي كونه منهم فائدتان:

إحداهما: أنَّ هذا الرَّسول كان أيضًا أميًا كأمته المبعوث إليهم، لم يقرأ كتابًا قط، ولم يخطَّهُ بيمينه، كما قال الله تعالى: ﴿ وَمَا كُنتَ تَثُلُو مِن قَبْلهِ مِن كِتَابٍ وَلا تَخُطُّهُ بِيمِينكَ ﴾ الآيات العنكرت: ١٤١، ولا خرج عن ديار قوْمه فأقام عند غيرهم حتَّى تعلم منهم شيئًا، بل لم يزل أميًا بين أمَّة أميَّة، لا يكتبُ ولا يقرأ حتى كمل الأربعين من عمره، ثم جاء بعد ذلك بهذا الكتاب المبين، وهذه الشريعة الباهرة، وهذا الدين القيم، الذي اعترف حذاق أهل الأرض ونظارهم أنَّه لم يقرع العالم ناموس أعظم منه، وفي هذا برهان ظاهر على صدقه.

والفائدة الثانية: التنبيهُ على أنَّ المبعوث فيهم ـ وهم الأميُّون ـ خصوصًا أهل مكة يعرفونَ نسبَهُ ، وشرفه ، وصدْقَهُ ، وأمانتَهُ ، وعفتَّهُ ، وأنَّه نشأ بينهُمْ معروفًا بذلك كلّه ، وأنَّه لم يكذبْ قطٌ ؛ فكيف كان يدعُ الكذبَ على النَّاسِ ثم يفتري الكذب على

1/10

<sup>(</sup>١) في المطبوع: صراط.

<sup>(\*)</sup> في «ج» [وقوله تعالى].

الله عز وجلَّ وهذا هو الباطل، ولذلك سأل هرقلُ عن هذه الأوصافِ، واستدلَّ بها على صدقه فيما ادَّعاهُ من النبوة والرِّسالة.

وقــوله: ﴿ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ ﴾ ، يعني يتلو عليهم ما أنزلَ اللهُ عليه من آياته [المتلوة] (١) ، وهو القرآن ، وهو أعظمُ الكتب السماوية ، وقد تضمن من العلوم والحكم المتلوة والمواعظ ، والقصص ، والترغيب والترهيب ، وذكر أخبار من سبق ، وأخبار ما يأتي من البَعث والنُشور والجنّة والنّار ، ما لم يشتمل عليه كتاب غيره ، حتى قالَ بعضُ العلماء: لو أنَّ هذا الكتاب وجد مكتوبًا في مُصْحَف في فلاة من الأرض ، ولم يعلم مَنْ وضعه هناك ، لشهدت العقولُ السّليمةُ أنَّه منزلٌ من عند الله وأن البشر لا قدرة لهم على تأليف ذلك ، فكيف إذا/ جاء على يدي أصدق الخلق وأبرهم وأتقاهم ، وقال: إنَّه كلامُ الله ، وتحدى الخلق كلهم أن يأتوا بسورة ، من مثله فعجزوا ، فكيف يبقى مع هذا شك فيه؟ ولهذا قال تعالى : ﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَبْ فَيه ﴾ [البقرة: ٢].

وقوله: ﴿ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ ، يعني بالكتاب القرآن، والمرادُ: ويعلمُهُم تلاوة الفاظه. ويعني بالحكمة فهم معاني القرآن والعمل بما فيه فالحكمة هي فهم القرآن والعمل به، فلا يكتفئ بتلاوة الفاظ الكتاب حتى يعلم معناه ويعمل بمقتضاه، فمن جمع له ذلك كله فقد أوتى الحكمة. قال تعالى: ﴿ يُؤْتِى الْحَكْمةَ مَن

<sup>(</sup>١) زيادة من الأصل.

<sup>(\*)</sup> ساقطة من «جـ».

يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْرًا كَثيرًا ﴾ [البقرة: ٢٦٩].

قال الفضيلُ: العلماء كثيرٌ، والحكماء قليلٌ، وقال: الحكماءُ ورثةُ الأنبياء، فالحكمةُ هي العلمُ النافعُ الذي يتبعه العملُ الصَّالحُ، وهي نورٌ يقذفُ في القلب يفهمُ بها معنى العلم المنزَّل من السماء، ويحضُّ على اتباعه والعمل به، ومن قال: ` الحكمة السنة، فقوله حق؛ لأن السنة تفسر القرآن وتبين معانيه وتحض على اتباعه والعمل به؛ فالحكيم هو العالم المستنبط لدقائق العلم المنتفع بعلمه بالعمل به. ولأبي العتاهية:

وكسيف تحبُّ أن تدعى حكيمًا وأنت لكلِّ ما تهوى ركوبُ وتضحكُ دائبًا ظهرًا لبطن وتذُّكُرُ ما عملتَ فلا تسوبُ وقوله: ﴿ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالِ مُبِينٍ ﴾ [الجمعة: ٢] إشارة إلى ما كان الناسُ عليه قبل إنزال هذا الكتاب من الضلال، فإنَّ الله [تعالى] (\*) نظرَ حينئذ إلى أهل الأرض، فمقتهم/، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب تمسكوا بدينهم ٢٤/أ الذي لم يبدل ولم يغير، وكانوا قليلاً جداً.

فأما عامة أهل الكتاب فكانوا قد بدلوا كتبهم وغيروها وحرفوها، وأدخلوا في دينهم ما ليس منه فضلوا وأضلوا. وأما غيرُ أهل الكتاب فكانوا على ضلال مبين، فالأميون أهل شرك يعبدون الأوثان، والمجوس يعبدون النيران ويقولون بإلهين اثنين، وكذلك غيرهم من أهل الأرض، منهم من كان يعبدُ النجومَ، ومنهم من كان يعبدُ الشمس أو القمر، فهدى الله المؤمنين بإرسال محمد ﷺ إلى ما جاء به من الهدئ ودين الحق، [وأظهر الله دينه] (\*\*) حتى بلغ مشارق الأرض ومغاربها، فظهرت فيها كلمة التوحيد والعمل بالعدل بعد أن كانت الأرضُ كلها ممتلئة من ظلمة الشرك والظلم.

فالأميون هم العربُ، والآخرون الذين لم يلحقوا بهم هم أهل فارس والرومُ،

<sup>( 👟</sup> ساقطة من «ب ج».

<sup>(</sup> الله على الدين كله]. وأظهره الله على الدين كله].

فكانت أهل فارس مجوسًا والروم نصاري، فهدى الله تعالى جميع هؤلاء برسالة محمد علية إلى التوحيد.

وقد رُئي الإِمامُ أحمد بعد موته في المنام، فسئل عن حاله، فقال: لولا هذا النبيُّ لكنًّا مجوسًا، وهو كما قال، فإن أهل العراق لولا رسالة محمد ﷺ لكانوا مجوسًا، وأهل الشام ومصر والرومُ لولا رسالة محمد ﷺ لكانوا نصارَىٰ، وأهل جزيرة العرب لولا رسالةُ محمد لكانوا مشركين عبادَ أوثان، ولكن رحم اللهُ عبادُّهُ بإرسال محمد على فأنقذهم من الضلال. كما قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لَّعْالَمِينَ ﴾ [الانبياء: ١٠٧] ولهذا قال الله تعالى: ﴿ ذَلِكَ فَصْلُ اللَّه يُؤْتِيه مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلُ الْعَظيم ﴾ [الجمعة: ٤]. فمن حصل له نصيبٌ من دين الإسلام فقد حصل له الفضلُ العظيمُ. وقد عظمت عليه نعمة الله، فما أحوجه إلى القيام بشكر هذه النعمة وسؤاله دوامها والثبات عليها إلى الممات، والموت عليها، فبذلك تتم النعمةُ.

فإبراهيم عليه السلام هو إمامُ الحنفاء المأمورُ محمدٌ علي ومن قبلَه من الأنبياء ٤٦/ تعليهم السلام بالاقتداء/ به، وهو الذي جعلَهُ الله للناس إمامًا، وقد دعا هو وابنه إسماعيلُ عليه السلام بأن يبعث الله في أهل مكةَ رسولاً منهم موصوفًا بهذه الأوصاف، فاستجابُ الله لهما وجعل هذا النبي المبعوث فيهم من ولد إسماعيل بن إبراهيم كما دعيا بذلك، وهو النبي الذي أظهرَ دين إبراهيم الحنيف بعد اضمحلاله وخفائه على أهل الأرض، فلهذا كان أولى الناس إبراهيم، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ أَوْلَى النَّاس بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا ﴾ [آل عمران:٦٨] .

وقال ﷺ: «إَنَّ لَكُلِّ نبيٍّ وليًا منَ النَّبيينَ وَإِنَّ وَليي إبراهيمُ»(١)، ثم تلا هذه الآية . وكان ﷺ أشبَه ولدَ إبراهيم به صُورةً وَمعني ، حَتَّىٰ إنَّه أَشبَهَهُ في خلَّة الله تعالى ، فقال: «إنَّ اللهَ اتَّخَذَني خَليلاً كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَليلاً»(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢٩٩٥) وأحمد (٣٧٩٠، ٣٧٩) وصححه الألباني في «صحيح

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم (٣/ ١٧٧) وابن ماجه (١٤١) وضعفه الألباني في «ضعيف ابن ماجه»

الثاني: بشارةُ عيسيٰ به. (وعيسيٰ) (\*) آخرُ أنبياء بني إسرائيل، وقد قال تعالىٰ: ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُصَدَّقًا لَمَا بَيْنَ يَدَيَ مِنَ التَّوْرَاةَ وَمُبَشَّرًا برَسُولَ يَأْتَى مِنْ بَعْدي اسْمُهُ أَحْمَدُ ﴾ [الصف: ١٦].

وقد كان المسيحُ عليه السلامُ يحض على اتباعه، ويقول: إنه يبعث بالسيف فلا ينعنكم ذلك منه، وروي عنه أنه قال: سوف أذهب أنا ويأتي الذي بعدي لا يتحمدكم بدعواه، ولكن يسلُّ السيف فتدخلونه طوعًا وكرهًا. وفي «المسند» عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي على أن الله عز وجل أوحى إلى عيسى عليه السلامُ: «إنِّي بَاعِثٌ بَعْدَكَ أُمَّة، إن أصابَهُم ما يُحبُّونَ حَمدُوا وَشَكَرُوا، وَإِنْ أصابَهم ما يكرُهُونَ، احْتَسَبُوا وَصَبَرُوا، وَلا حلم ولا علم، قال: يَا ربِّ! كَيفَ هَذَا ولا حلم ولا علم ؟ قَالَ: يَا ربِّ! كَيفَ هَذَا ولا حلم ولا علم ؟

قال ابن إسحاق: حدثني بعض أهل العلم أن عيسى ابن مريم عليه السلام قال: إن أحبَّ الأم إلى الله عز وجل لأمة أحمد. قيل له: وما فضلهم الذي تذكرُ؟ قال: لم تُذلل «لا إله إلا الله» على ألسن أمة من الأم تذليلها على ألسنتهم.

الثالث: مما دل على نبوته على نبوته الله قبل/ ظهوره رؤيا أمّه التي رأت أنّه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، وذكر أن أمهات النبيين كذلك يرين. والرؤيا هنا إن أريد بها رؤيا المنام، فقد روي أن آمنة بنت وهب رأت في أول حملها بالنبي على أنها بشرت بأنه يخرج منها عند ولادتها نور تضيء له قصُورُ الشّام.

وروى الطبراني بإسناده عن أبي مريم الكندي، عن النبي الله الله الله الله عني الميثاق الله الله الله الله مني الميثاق كما أخذ من النبين ميثاقهم وتلا: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِينَ مِيثَاقَهُم وَمِنكَ وَمَن نُوح ﴾ الآية [الاحزاب: ٧] ، وبشرى المسيح الن مريم ، ورأت أم رسول الله على منامها أنّه خرَج من بين يديها سراج أضاءت لها منه قصور الشّام، ثم قال: «ووراء ذلك» مرتين أو ثلاثًا. وإن أريد بها رؤيا عين ، كما قال ابن عباس في قول الله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيًا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إلاّ فَتَنةً

1

1/21

<sup>(\*)</sup> في «ج» [وعيسىٰ عليه السلام].

١٣٦

لَلنَّاسِ ﴾ [الإسراء: ٦٠]: إنها رؤيا عين أريها النبي ﷺ ليلة أسري به، فقد روي أن آمنة رأت ذلك عند ولادة النبي ﷺ.

قال ابن إسحاق: كانت آمنة بنت وهب تحدث أنها أتيت حين حملت برسول الله على الله الله الله الله الله عملت بسيد هذه الأمة، فإذا وقع إلى الأرض فقولي: أعيذُهُ بالواحد من شرِّ كل حاسد وآية ذلك أن يخرج معه نور يملأ قصور بصري من أرض الشَّام فإذا وقع فسميه محمدًا، فإنَّ اسمه في التوراة أحمد، يحمده أهل [السماء] (\*) وأهل الأرض، واسمه في الإنجيل أحمد، يحمده أهل [السماء] (\*) وأهل الأرض؛ واسمه في القرآن محمد.

وذكر ابن سعد (۱)، عن الواقدي بأسانيد له متعددة، أنَّ آمنة بنت وهب قالت: لقد علقت به ـ تعني النبي ﷺ ـ فما وجدت له مشقة حتى وضعته فلما فصل مني خرج معه نور "أضاء له ما بين المشرق إلى المغرب، ثم وقع إلى الأرض معتمداً على يديه، ثم أخذ قبضة من التراب فقبضها ورفع رأسه إلى السماء وفي حديث يديه، ثم أخذ قبضة من وحرج/ معه نور "أضاءت له قصور الشَّام وأسواقها حتَّى رؤيت أعناق الإبل ببصري، رافعاً رأسة إلى السماء.

وروى البيهقي (٢) بإسناده ، عن عثمان بن أبي العاص ، حدثتني أمي أنها شهدت ولادة آمنة بنت وهب رسول الله على ليلة ولدته ، قالت : فما شيء أنظر الله على النه النه و حتى إني لأقول : ليقعن علي .

وخرَّج الإمامُ أحمدُ (٣)من حديث عتبة بن عبد السلمي عن النبي عَلَيْ أن أمه قالت: إنى رأيتُ خرج منى نورٌ أضاءت منه قصورُ الشام.

وروى ابن إسحاق(١)، عن جهم بن أبي جهم، عن عبد الله بن جعفر، عمن

<sup>(\*)</sup> في «ب» السماوات.

<sup>(</sup>۱) في «طبقاته» (۱/ ۹۸).

<sup>(</sup>٢) في «دلائل النبوة» (١/ ١١٢) بإسناد ضعيف.

<sup>(</sup>٣) في «مسنده» (٤/ ١٢٧) وصححه الألباني في «الصحيحة» (١٥٤٥).

<sup>(</sup>٤) في «السيرة» (١/ ١٦٥).

حدث عن حليمة أم النبي على التي أرضعته، أن آمنة بنت وهب حدثتها، قالت: إني حملت به فلم أر حملاً قط كان أخف على منه، ولا أعظم بركة منه، لقد رأيت نورًا كأنه شهابٌ خرج مني حين وضعته، أضاءت له أعناق الإبل ببُصْرَىٰ وخروج هذا النور عند وضعِه إشارةٌ إلى ما يجيءُ به من النور الذي اهتدي به أهلُ الأض، وزالت به ظلمة الشرك منها، كما قال تعالىٰ: ﴿ قَدْ جَاءَكُم مَنَ اللَّه نُورٌ وَكَتَابٌ مُّبِينٌ ﴿ كَنَّ ۗ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضُواَنهُ سُبُلَ السَّلام وَيُخْرِجُهُم مَنَ الظُّلُمَات إِلَى النَّور بإِذْنه وَيَهْديهِمْ إِلَى صَرَاطٍ مُسْتَقيمٍ ﴾ [الماندة: ١٥.١٥] وقال تعالىٰ: ﴿ فَالَّذِينَ آمَنُوا به وَعَزَّرُوهُ وَنَصْرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِيّ أَنزلَ مَعَهُ أُولَئكَ هُمُ الْمُفْلَحُونَ ﴾ [الاعــرآف: ١٥٧] ، َ وفي هذا المعنى يقولُ (عمُّه)(\*) العبَّاس في أبياته المشهورة السائرة:

وأنت لمَّا وُلدتَ أشـــرَقت الـ أَرْضُ وضـــاءَتْ بنوركَ الأفــقُ ينور وسُبلِ الرَّشاد نخــــرقُ فَنَحْنُ فِي ذلكَ الضِّيساء وفي الــ وأما إضاءةُ قصورِ بصرى بالنور الذي خرجَ مَعهُ فهو إشارةٌ إلىٰ ما خصَّ الشَّامَ من نورِ نبوَّتِهِ؛ فإنَّها دار ملكه، كما ذكر كعبُّ أن في الكتب السابقة: محمدٌ رسولُ الله، مولدهُ بمكةً، ومهاجرُه يثرب، وملكُهُ بالشَّام؛ فمن مكَّة بدئت نبوةُ محمد عَلَيْهُ / ، وإلى الشام ينتهي ملكه ، ولهذا أسري به عَلَيْهُ إلى الشَّام - إلى بيت المقدس - ، ١/٤٨ كما هاجر َ إبراهيم عليه السلام من قبله إلى الشَّام .

قال بعضُ السَّلفِ: ما بعث الله نبيًّا إلا من الشام، فإن لم يبعث منها هاجرً إليها، وفي آخر الزمان يستقر العلمُ والإيمانُ بالشام، فيكونُ نورُ النبوَّة فيها أظهرمنْهُ في سائر بلاد الإسلام.

وخرَّج الإمامُ أحمدُ من حديث عمرو بن العاص، وأبي الدَّرداء. وخرج الحاكمُ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، عن النبي عليه قال: «رأيتُ عَمُودَ الكتَابِ انتُزِعَ مِن تَحتَ وِسَادَتِي، فأتبَعْتُهُ بَصَـرِي، فإذَا هُوَ عَمُودٌ سَاطعٌ عُمدَ به إلى الشَّامَ، ألاَ وَإِنَّ الإيمانَ - إِذَا وَقَعَتُ الفَـتَنُ - بالشَّامَ»(١). وفي «المسند» والترمذَيَّ وغيرهما، عن

<sup>(\*)</sup> ساقط من «ب، ج».

أخرجه أحمد (٤/ ١٩٨) والحاكم (٤/ ٥٠٩).

النبي على قسال: «سَتَكُونُ هِجرَةٌ بعدَ هِجْرَةٍ، فخيارُ أهلِ الأرضِ أَلزَمُهُم مَهَاجِرَ إِبراهيم»(١) يعنى: الشام.

وبالشام ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام في آخر الزَّمان، وهو المبشِّر بمحمد عليه، في قرر عند نزوله دين محمد عليه ويحكم به، ولا يقبل من أحد غير دينه، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية ويصلي خلف إمام المسلمين، ويقول: إن هذه الأمة أئمة بعضهم لبعض. إشارة إلى أنه متبع لدينهم غير ناسخ له، والشام هي في آخر الزمان أرض المحشر والمنشر(٢) فيحشر الناس إليها قبل القيامة من أقطار الأرض، فيهاجر خيار أهل الأرض إلى مهاجر إبراهيم، وهي أرض الشام طوعًا. كما تقدم أن خيار أهل الأرض الزمهم مهاجر إبراهيم.

و قسال على المسام المس

وقد ثبت في «الصحيحين»(٥)عن النبي ﷺ أنه قال: «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى تَخْرُجَ نَارٌ من أَرض الحجَاز فَتُضيءُ لَهَا أَعنَاقُ الإبلِ بِبُصرَى».

وَقد خرَجتَ هذَّه النَّارُ بالحجاز بقرب المدينة، ورئيت أعناق الإبل من ضوئها

<sup>(</sup>١) أخرجه أبودواد (٢٤٨٢) وأحمد (٢/ ١٩٩) والحاكم (٤/ ٤٨٦) وسكتا عنه وأورده المنذري في «الترغيب» (٤/ ٦١) حديث (٧) وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (٣٢٥).

<sup>(</sup>٢) كما في حديث ميمونة مولاة النبي على عند ابن ماجه (١٤٠٧) وأحمد (٦/ ٦٣٤) وهو منكر كما قال الألباني في «ضعيف ابن ماجه» (٢٦٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبوداود (٣٤ ٨٣) وأحمد (٥/ ٣٣) والحاكم (٤/ ٥١٠) وقال حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وأورده المنذري في «الترغيب» (٤/ ٦٠) حديث (٢).

<sup>(</sup>٤) في «المسند» (٥/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٧١١٨) ومسلم (٢٩٠٢).

ببصرى في سنة أربع وخمسين وستمائة/ وعقيبها جرت واقعة ببغداد، وقتل بها ١٤/ب الخليفة وعامَّة من كان ببغداد، وتكامل خرابُ أرض العراق على أيدي التتارِ وهاجر خيارُ أهلها إلى الشام من حينئذ، فأما شرارُ الناس فتخرج نارٌ في آخر الزمانِ تسوقهم إلى الشام قهرًا، حتى يجتمع الناسُ كلُّهم بالشام قبل قيام الساعة.

وفي "سنن أبي داود" (١)، عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي على قال: "إن فُسُطَاط السُلمين يَومَ المَلحَمَة بالغَوطَة إلى جَانب مَدينة يُقَالُ لهَا دمَشقُ، مِن خَيرِ مَدَائن الشَّام وَخرجه الحاكم (٢)، ولفظة: "خيرُ مَنَازل السَّام يَومَئذَ".

إُخُوانِي أَ من كان من هذه الأمة فهو من خير الأَمَ عند الله عز وَجُل قال تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيرَ أُمُّةَ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١١٠] وقال النبي ﷺ: ﴿ أَنتُم تُوفُونَ سَبعِينَ أُمَّةً، أَنتُم خَيرها وَ وَكُل الله عَزَّ وَجَل (٣٠).

لما كان هذا الرسولُ النبي الأمي خير الخلقِ وأفضلَهم كانت أمته خير أمة وأفضلها، فما يحسن بمن كان من خير الأم، وانتسب إلى متابعة خير الخلق، وخصوصًا من كان يسكن خير منازل المسلمين في آخر الزمان، إلا أن يكون متصفًا بصفات الخير، مجتنبًا لصفات الشر، وقبيح به أن يرضى لنفسه أن يكون من شر الناس مع انتسابه إلى خير الأم ومتابعة خير الرسل.

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينُ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴾ [البينة:٧] فخير الناس من آمن (بالله)(\*) وعمل صالحًا.

وقال تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُوْمْنُونَ بِاللَّه ﴾ [آل عمران: ١١٠].

وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال: «خَيرُ النَّاسِ مَن فَقِهَ فِي دِينِ اللهِ، وَوَصَلَ رَحِمَهُ،

<sup>(</sup>١) وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٤٢٩٨).

<sup>(</sup>٢) في «المستدرك» (٤/ ٤٨٦). أ

<sup>(</sup>٣) أتحرجه الترمذي (٢٠٠١) وابن ماجه (٢٨٧، ٤٢٨٨) وأحمد (١٩٥١١) والدارمي (٧٦٠). (٢٧٦٠) وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (٢٧٦٠).

<sup>(\*)</sup> ساقط من المطبوع.

وَأَمَـرَ بِالمعـروف، وَنَهَى عَنِ المُنْكَرِ»(١)وفي روايــة: «خيرُ الناسِ أَتقَـاهُم للكَذب، وَأُوصَلُهُم للرَّحَم، وَآمَرُهُم بِالمعروف، وأَنهَاهُم عَنِ المُنكَرِ»(٢). وقال: «الناسُ مَعَادِنُ؛ خيَارُهُم في الجَاهليَّة خيَارُهُم في الإِسْلام إذَا فَقهُوا»(٣).

وقال: «خيرُ النَّاسَ مَن طَالَ عُمرُهُ وَحَسَنَ عَمَلُهُ، وشرُّ الناسِ مَن طَالَ عُمرُهُ وسَاءَ وقال: «خيرُ النَّاسَ مَن طَالَ عُمرُهُ وَحَسَنَ عَمَلُهُ» (وشرُّ الناسِ مَن طَالَ عُمرُهُ وسَاءَ وَلَا يُومَنُ شَرُّهُ () وقال: «خيرُ كُم مِن يُرجَى خيرهُ ويُؤمَنُ شَرَّهُ () وقال: «اللَّذِينَ إِذَا ولا يُؤمَنُ شَرَّه () وقال: «أللَّ أَخْبرُ كُم بِخيارِكُم () قالوا: بلي، قال: «المُشَاءُونَ بالنَّميمة ، رُؤوا ذُكر الله، ألا أُنبَّكُم بشراركُم ؟ قَالوا: بلي، قال: «المشَّاءُونَ بالنَّميمة ، المُقرَّقُونَ بَينَ الأَحبَّة البَاغُونَ لَلبَرَاء العنت ().

وقال: «شرُّ النَّاس عندَ الله مَنَ تَرَكَهُ النَّاسُ اتقَاءَ فُحْشه»(٧).

وقال: «إنَّ مِن شَرِّ النَّاسِ يَومَ القيَامَة مَنزِلةً عندَ الله ذَا اَلوَجْهَين، الَّذي يَأْتِي هَوَلاء بِوَجه، وَهَوْلاء بِوَجه» (^) وقال: «إنَّ مِن شَرِّ النَّاسِ عندَ الله مَنزِلَةٌ مَن يَقرأُ كَتَابَ اللهَ وَلا يَرْعَوِي إِلَى مَا فيه» (٩) وقال: «مَن شرِّ النَّاسِ مَنزَلَةٌ يومَ القَيَامَة مَن أَذَهَبَ آخرَتَهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٢٦٣) بنحوه وقال الهيثمي في «المجمع» (٧/ ٢٦٣): رواه أحمد والطبراني ورجالهما ثقات، وفي بعضهم كلام لايضر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في «الزهد الكبير» (٨٧٧) والطبراني في «الكبير» (٢٤/ ٢٥٧) والطبراني في «الكبير» (٢٤/ ٢٥٧) وابن أبي شيبة والخرائطي في «مكارم الأخلاق» كما في «كنز العمال» (١٨ / ١٨١) وابن أبي شيبة (٨/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٣٨٣) ومسلم (٢٥٢٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (٢٣٣٠) وأحمد (١٩٩٠٢) والدارمي (٢٧٤٢) وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٣٢٩٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي (٢٢٦٣) وابن حبان (٥٢٧، ٥٢٨) وصححه الألباني في "صحيح الجامع» (٢٦٠٣).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد (٦/ ٤٥٩) وقال الهيثمي في «المجمع» (٨/ ٩٣): فيه شهر بن حوشب وقد وثقه غير واحد، وبقية رجال أحد أسانيده رجال الصحيح. اه.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (٢٠٥٤) ومسلم (٢٥٩١).

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري (٦٠٥٨) ومسلم (٢٥٢٦).

<sup>(</sup>٩) أخرجه النسائي (٦/ ١١) وضعفه الألباني في «ضعيف النسائي» (٦٠١٣).

بدُّنياً غَيره »(١).

كَم / قد جاء مدح أصحابه في كتابه تعالى: ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّه وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشَدًاءُ ١٤/ب عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ [النتج: ٢٩]، ﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةَ ﴾ النتج: ١٨] وخص الصديق من بينهم بالصحبة بقوله: ﴿ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهُ مَعْنَا ﴾ [التوبة: ٤٠].

لَمَّا جلى الرسول ﷺ عروس الإسلام وأبرزها للبصائر من خدرها، أخرج أبو بكر [رضي الله عنه] (\*) ماله كلَّه نثارًا لهذا العروس، فأخرج عمرُ النصفَ موافقةً له فقام عثمانُ بوليمة العرس، فجهز جيش العسرة فعلم على رضي الله عنه أن الدنيا ضرة هذه العروس، وأنهما لا يجتمعان فبت طلاقها ثلاثًا.

فالحمد لله الذي خصنا بهذه الرحمة، وأسبغ علينا هذه النعمة، وأعطانا ببركة نبينا هذه الفضائل الجمَّة، فقال لنا: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران ١١٠].

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه (٣٩٦٦)، وضعفه الألباني في «ضعيف ابن ماجه» (٧٩١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه (٣٠٥٧)، والدارقطني (٢٦٦٦)، وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه» (٢٤٩٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٥٨٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٦٥١)، ومسلم (٢٥٣٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٣٥٥٧).

<sup>(\*)</sup> ساقط من « جـ».

من أين في الأم مثل أبي بكر الصديق، أو عمر الذي ما سلك طريقًا إلا هرب الشيطانُ من ذلك الطريق، أو عثمان الصابر على مرِّ الضيق، أو علي بحر العلم العميق، أو حمزة والعباس؟ [أفيهم] مثل طلحة والزبير القرينين، أو مثل سعد وسعيد، هيهات!! من أين؟ أو مثل ابن عوف وأبي عبيدة، ومن مثل الاثنين، إن شبهتم بهم فقد أبعدتم القياس.

من أين في زهاد الأمم مثل أويس، أو في عبادهم مثل عامر بن عبد قيس أو في خائفهم مثل عمر بن عبد العزيز؟! هيهات!! ليس ضوءُ الشمس كالمقياس.

أفي علمائهم مثلُ أبي حنيفة؛ ومالك، والشافعي السديد المسالك، كيف تمدحه وهو أجل من ذلك؟ ما أحسن بنيانه والأساس!! [أفيهم] (\*) أعلى من الحسن البصري وأنبلُ، أو ابن سيرين الذي بالورع تقبل، أو سفيانَ الثوري الذي بالخوف والعلم تسربل أو مثل أحمد الذي بذل نفسه لله وسبل. تالله ما في الأم مثل ابن حنبل؛ ارفع صُوتك بهذا ولا بأس : ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمُّةَ أُخْرِجَتْ للنَّاسِ ﴾ َ

[أل عمران: ١١٠].

لاح شـــيبُ الرأس مني فنصح بعــد كلهـو وشـبـاب ومـرح إخـــوتي توبوا إلى الله بنا قد لهونا وجهلنا ما صلح نحن في دار نرى الموت به الله فرح واحسمدوا الله الذي أكرمكم بنبي قسام فسيكم فنصح بنبي فـــــتح الله به كل خــيــر نلتــمــوه ومنح مسسسرسل لو يوزنُ الناسُ به في التقى والبر خفسوا ورجح فـــرســولُ الله أولى بالعلى ورســولُ الله أولى بالمدح

١/٥٠ يا بني آدم صــونوا دينكم ينبــغي للدين ألا يطرح/

<sup>(\*)</sup> في « جـ» [أيهم].

# المجلسُ الثاني في ذكر المولد أيضًا

خرج مسلم(١) من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي على سئل عن صيام يوم الإثنين، فقال: «ذَلكَ يَومٌ وللدُّتُ فيه، وَأَثْرِلَتُ عَلَيّ فِيهِ النَّبُوةُ».

أما ولادة النبي على يوم الإثنين فكالمجمّع عليه بين العلماء، وقد قاله ابن عبّاس وغيره، وقد حكي عن بعضهم أنّه ولديوم الجمعة وهو قول ساقط مردود. وروئ عن أبي جعفر الباقر أنه توقف في ذلك، وقال: لا يعلمُ ذلك إلا الله، وإنما قال هذا لانه لم يبلغه في ذلك ما يعتمد عليه، فوقف في ذلك تورعًا.

وأما الجمهورُ فبلغهم في ذلك ما قالوا بحسبه، وقد روي عن أبي جعفر أيضًا موافقتهم، وأن النبي على ولد يوم الإثنين، موافقة لما قاله سائر العلماء، وحديث أبي قتادة يدلُّ على أنه على المنه الفجر منه وروى أبو جعفر بن أبي شيبة في «تاريخه» وخرجه من طريقه أبو نعيم في «الدلائل» بإسناد فيه ضعف، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: كان بمر الظهران راهب [يدعي] (\*) عيصًا من أهل الشام، وكان يقول: يوشكُ أن يولد فيكم يا أهل مكة مولود تدين له العربُ، ويملكُ العجم هذا زمانُهُ. فكان لا يولدُ بمكة مولود تدين له العربُ، ويملكُ العجم هذا زمانُهُ. فكان لا يولدُ بمكة مولود تدين له العربُ، ويملكُ العجم هذا زمانُهُ.

فلمًا كان صبيحة اليوم الذي ولد فيه رسولُ الله ﷺ خرج عبد الله بن عبد المطلب حتى أتى عيصًا فوقف في أصل صومعته، ثم نادى: يا عيصاه، فناداه: من هذا؟ فقال: أنا عبدُ الله، فأشرف عليه، فقال له عيصٌ: كن أباه، فقد ولد ذلك المولودُ الذي كنتُ/ أحدثُكم عنه يوم الإثنين، ويبعث يوم الإثنين، ويموت يوم الإثنين، وأب قال: والله قال: وقد لي مع الصبع مولودٌ، قال: فما سميته؟ قال: محمدًا، قال: والله

<sup>(</sup>۱) في «صحيحه» برقم (۱۱۲۲).

<sup>(\*)</sup> في المطبوع (يسميٰ).

لقد كنت أشتهي أن يكون هذا المولودُ فيكم أهل البيت، لثلاث خصال بها نعرفهُ، فقد أتى عليهن، منها: أنه طلع نجمه البارحة، وأنه ولد اليوم، وأن اسمه محمدٌ. انطلق إليه؛ فإنّه الذي كنتُ أحدثكم عنه وقد روي ما يدلُّ على أنه ولد ليلاً وقد سبق في المجلس الذي قبله من الآثار ما يستدل به لذلك.

وفي "صحيح الحاكم" عن عائشة، قالت: كان بمكة يهودي يتجر فيها، فلما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله المائية قال: يا معشر قريش! هل ولد فيكم الليلة مولودٌ؟ قالوا: لا نعلمه، فقال: ولد الليلة نبي هذه الأمة الأخيرة، بين كتفيه علامة فيها شعرات متواترات كأنهن عرف فرس، فخرجوا باليهودي حتى أدخلوه على أمّه، فقالوا: أخرجي إلينا ابنك، فأخرجته وكشفوا عن ظهره، فرأىٰ تلك الشامة، فوقع اليهودي مغشيًا عليه، فلما أفاق قالوا: ويلك! مالك؟!قال: ذهبت والله النبوة من بني إسرائيل. وهذا الحديث يدل على أنه ولد بخاتم النبوة بين كتفيه. وخاتم النبوة من علامات نبوته التي كان يعرفه بها أهل الكتاب ويسألون عنها، ويطلبون الوقوف عليها.

وقد روي أن هرقل بعث إلى النبي على [بتبوك] من ينظر إلى خاتم النبوة ثم يخبره عنه وقد روي من حديث أبي ذر، وعتبة بن عبد، عن النبي الله أن الملكين اللذين شقا صدره وملاه حكمة هما اللذان ختماه بخاتم النبوة وهذا يخالف حديث عائشة هذا.

وقد روي أن هذا الخاتم رفع من بعد موته من بين كتفيه، ولكن إسناد هذا الحديث ضعيف.

وقد روي في صفة ولادته آيات تستغرب؛ فمنها ما روي عن آمنة بنت وهب أنها الأرض، رافعًا قالت: وضعته فما وقع كما يقع/ الصبيان، وقع واضعا يده على الأرض، رافعًا رأسه اللي السماء، وروي أيضًا أنَّه قبض قبضة من التُّراب بيده لما وقع بالأرض فقال بعض القافة: إن صدق الفأل ليغلبن أهل الأرض.

<sup>(\*)</sup> ساقطة من «جـ».

وروي أنَّه وُضعَ تحت جفنة فانفلقت عنه، ووجدوه ينظر إلى السماءِ.

واختلفت الروايات؛ هل ولد مختونًا؟ فروي أنه ولد مختونًا مسرورًا يعني مقطوع السرة، حتى قال الحاكم: تواترت الروايات بذلك، وروي أن جده ختنه، وتوقف الإمام أحمد في ذلك.

قال المروزي: سئل أبو عبد الله: هل ولد النبي ﷺ مختونًا؟ قال: الله أعلم، ثم قال: لا أدري. قال أبو بكر عبد العزيز بن جعفر ـ من أصحابنا ـ: قد روي أنه ﷺ ولد مختونًا مسرورًا، ولم يجترئ أبو عبد الله على تصحيح هذا الحديث.

وأما شهر ولادته وَلِلْيَّةِ: فقد اختلف فيه، فقيل: في شهر رمضان، روي عن عبد الله بن عمرو بإسناد لا يصح، وقيل: في رجب، ولا يصح، وقيل: في ربيع الأول، وهو المشهور بين الناس ، حتى نقل ابن الجوزي وغيره عليه الاتفاق، ولكنه قول جمهور العلماء، ثم اختلفوا، في أي يوم كان من الشهر، فمنهم من قال: هو غير معين، وإنما ولد في يوم الإثنين من ربيع الأول من غير تعيين لعدد ذلك اليوم من الشهر.

والجمهور على أنّه يوم معين منه، ثم اختلفوا فقيل: لليلتين خلتا منه، وقيل: لثمان خلت منه، وقيل: للثمان خلت منه، وقيل: لعشر. وقيل: لاثنتي عشرة، وقيل: لسبع عشرة، وقيل: لثماني عشرة، وقيل: إن هذين القولين غير صحيحين عمن حكيا عنه بالكلية، والمشهور الذي عليه الجمهور أنه ولد يوم الإثنين ثاني عشر ربيع الأول، وهو قول أبن إسحاق وغيره.

وأما عام ولادته رَبِيَا في فالأكثرون على أنه عام الفيل ؛ وممن قال ذلك: قيس بن مخْرَمة وقباثُ بن أشيم وابن عباس.

وروي عنه أنه ولد يوم الفيل، وقيل: إن هذه الرواية وهمٌ، إنما الصحيح عنه أنه قال: عام الفيل.

ومن العلماء من حكى الاتفاق على ذلك وقال: كل قول يخالفه وهم، والمشهورُ أنه عَلَيْ ولد بعد الفيل بخمسين/ يومًا.

وقيل: بعده بخمس وخمسين يومًا. وقيل: بشهر، وقيل: بأربعين يومًا، وقد

۱ه/ب

١٤٦

قيل: إنَّه ولد بعد الفيل بعشر سنين، وقيل: بثلاث وعشرين سنة، وقيل: بأربعين سنة، وقيل: قبل الفيل بخمس عشرة سنة، وهذه الأقوال وهم عند جمهور العلماء، ومنها ما لا يصح عمن حكي عنه.

قال إبراهيم بن المنذر الحزامي: الذي لا يشك فيه أحد من علمائنا أنه [ﷺ](\*) ولد عام الفيل. وقال خليفة بن خياط: هذا هو المجمع عليه. وكانت قصة الفيل توطئة لنبوته وتقدمة لظهوره وبعثته على وقد قص الله تعالى ذلك في كتابه فقال: ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بَأَصْحَابِ الْفِيلِ ﴿ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدُهُمْ فِي تَصْلَيل ﴿ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً أَبَابِيل رَبُّ وَهُم بُعَمَ لَا يَحْفَى مَنْ سَجَيل ﴿ فَ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفُ مَأْكُول ﴾ عَلَيْهِمْ طَيْراً أَبَابِيل رَبّ وَمُعِم بَحجارة من سَجيل ﴿ فَ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفُ مَأْكُول ﴾ النفيل الشيهام تقرير لن سمع الفيل النفيل استفهام تقرير لن سمع هذا الخطاب، وهذا يدل على اشتهار ذلك بينهم، ومعرفتهم به، وأنه مما لا يخفى علمه على العرب، خصوصًا قريش وأهل مكة. وهذا أمر أشتهر بينهم وتعارفوه، وقالوا فيه الأشعار السائرة.

وقد قالت عائشة رضي الله عنها: رأيت قائد الفيل وسائسه بمكة أعميين يستطعمان. وفي هذه القصة ما يدل على تعظيم مكة واحترامها واحترام ببت الله الذي فيها. وولادة النبي على عقيب ذلك تدل على نبوته ورسالته؛ فإنّه على بعث بتعظيم هذا البيت وحجه والصلاة إليه، وكان هذا البلد هو موطنه ومولده، فاضطره قومه عند دعوتهم إلى الله تعالى - إلى الخروج منه كرهًا بما نالوه منه من الأذى، ثم إن الله تعالى ظفره بهم، وأدخله عليهم قهرًا، فملك البلد عنوة وملك رقاب أهله، ثم من عليهم وأطلقهم وعفا عنهم، فكان في تسليط نبيه على هذا البلد وتمليكه إيًاه ولامته من بعده ما دل على صحة نبوته، فإن الله حبس عنه من يريده بالأذى وأهلكه، ثم سلط عليه رسوله وأمته كما قال على الله حبس عن من يريده الفيل وسلط عكيه رسوله وأمته كما قال على الله حبس عن من من المنه وسلط عليه وسلط عليه والمنه كما قال المنه الله عنه من يريده الفيل وسلط عليه والمؤمنين الله على الله عليه وسلط عليه المؤلة والمؤمنين الله على الله عليه الله عليه والمؤمنين الله الله عليه الله عليه المؤلة والمؤمنين الله الله عليه الله عليه المؤلة والمؤمنين الله الله عليه المؤلة والمؤمنين الله والمنه والمؤلة والمؤمنين الله عليه المؤلة والمؤمنين الله المؤلة والمؤمنين الله المؤلة والمؤمنين الله الله المؤمنية المؤلة والمؤمنية المؤلة والمؤلة والمؤمنية المؤلة والمؤلة والمؤمنية المؤلة والمؤلة والمؤمنية المؤلة والمؤلة والمؤ

٥٥/أ فإن الرسولَ على وأمَّته إنَّما كان قصدُهم تعظيم / البيتِ وتكريمَهُ واحترامَهُ، ولهذا

<sup>(\*)</sup> في «ج» [عليه السلام].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١١) ومسلم (١٣٥٥).

أنكر النبي على يوم الفتح على من قال: اليوم تستحلُّ الكعبة، وقال: «اليوم تعظمُ الكعبةُ» (أ)، وقد كان أهل الجاهلية غيروا دين إبراهيم وإسماعيل بما ابتدعوه من الشرك وتغيير بعض مناسك الحج، فسلط اللهُ رسولَهُ وأمَّته على مكة فطهروها من ذلك كلّه، وردُّوا الأمر إلى دين إبراهيم الحنيف، وهو الذي دعا لهم مع ابنه إسماعيل عند بناء البيت أن يبعث الله فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فبعث الله فيهم محمداً على من ولد إسماعيل بهذه الصَّفة، فطهر البيت وما حوْلة من الشرك، وردَّ الأمر إلى دين إبراهيم الحنيف، والتوحيد الذي لأجله بني البيت، كما قال تعالى: ﴿ وَإِذْ بُوأَنَا لِإِبْرَاهِيم مَكَانَ الْبَيْتِ وَاللّهُ عَلَيْهُ السُجُودِ ﴾ [الحَية 17].

وأما تسليطُ القرامطة، على البيت بعد ذلك، فإنّما كان عقوبة بسبب ذنوب الناس، ولم يصلوا إلى هدمه ونقضه ومنع الناس من حجه وزيارته، كما كان يفعل أصحابُ الفيل، لو قدروا على هدمه وصرف الناس عن حجه، والقرامطة أخذوا الحجر والباب، وقتلوا الحاج وسلبوهم أموالهم، ولم يتمكنوا من منع الناس من حجه بالكلية، ولا قدروا على هدمه بالكلية، كما كان أصحابُ الفيل يقصدونه، ثم أذلهم الله بعد ذلك وخذلهم وهتك أستارهم، وكشف أسرارهم.

والبيت المعظم باق على حاله من التعظيم، والزيارة، والحج، والاعتمار، والصلاة إليه، لم يبطل شيء من ذلك عنه بحمد الله ومنّه. وغاية أمرهم أنهم أخافوا حاج العراق حتى انقطعوا بعض السنين، ثم عادوا، ولم يزل الله يمتحن عباده المؤمنين بما يشاء من المحن، ولكن دينه قائم محفوظ، لا يزال تقوم به أمة من أمة محمد لله لا يضرفهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، كما قال/ ٢٥/ب تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطْفَرُوا نُورَ الله بأَفْوَاهِمْ وَيَأْبَى اللّهُ إِلاّ أَن يُتم نُورَهُ وَلَوْ كَرهَ الْكَافَرُونَ ﴿ اللّهِ بَاللّهُ بَاللّهُ بَاللّهُ إِلاّ أَن يُتم نُورَهُ وَلَوْ كَرهَ الْكَافَرُونَ ﴿ اللّهِ يَا لَهُ بَاللّهُ اللّهُ إِلاّ أَن يُتم نُورَهُ وَلَوْ كَرهَ اللّهُ اللّهُ إِلاّ أَن يُتم نُورَهُ وَلَوْ كَرهَ اللّهُ اللّهُ بَاللّهُ إِلاّ أَن يُتم نُورَهُ وَلَوْ كَرهَ اللّهُ بَاللّهُ بَاللّهُ إِلاّ أَن يُتم نُورَهُ وَلَوْ كَرهَ اللّهُ بَاللّهُ بَاللّهُ بَاللّهُ بَاللّهُ بَاللّهُ إِلاّ أَن يُتم نُورَهُ وَلَوْ كَرهَ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ بَاللّهُ بَاللّهُ بَاللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ بَاللّهُ بَاللّهُ بَاللّهُ بَاللّهُ بَاللّهُ وَلَوْ وَلَوْ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ بَاللّهُ بَاللّهُ بَاللّهُ اللّهُ بَاللّهُ بَاللّهُ بَاللّهُ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ بَاللّهُ بَاللّهُ اللّهُ بَاللّهُ بَاللهُ بَاللّهُ بَاللّهُ بَاللّهُ بَاللّهُ بَاللهُ بَاللهُ بَاللهُ بَاللّهُ بَاللّهُ بَاللّهُ بَاللهُ بَاللّهُ بَاللّهُ بَاللّهُ بَاللهُ بَاللهُ بَاللّهُ بَاللّهُ بَاللّهُ بَاللّهُ بَاللّهُ بَاللهُ اللّهُ بَاللهُ بَاللهُ بَاللّهُ بَاللّهُ بَاللّهُ بَاللّهُ بَاللّهُ بَاللهُ بَاللّهُ بَاللّهُ بَاللّهُ بَاللّهُ بَاللّهُ بَاللّهُ بَاللّهُ بَاللّهُ بَاللهُ بَاللّهُ فَاللّهُ بَاللّهُ بَاللّهُ بَاللّهُ بَاللّهُ بَال

كَرهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ [التوبة: ٢٢ ـ ٣٣].

وقد أخبر النبي على أن هذا البيت يحج ويعتمر بعد خروج يأجوج ومأجوج (١)، ولا يزال كذلك حتى تخربه الجبشة (٢) ويلقون حجارتَه في البحر وذلك بعد أن يبعث الله ريحًا طيبة تقبض أرواح المؤمنين كلّهم، فلا يبقى في الأرض مؤمن (٣)، ويسرى بالقرآن من الصُّدور والمصاحف، فلا يبقى في الأرض قرآنٌ، ولا إيانٌ، ولا شئ من الخير (١) فيعد ذلك تقومُ الساعةُ ولا تقومُ إلا على شرارِ النَّاسِ (٥) وقوله على: «ويومَ أُنْزلَت عَلَيَ فيه النُّبُوةُ»، يعني أنه على يومَ الإثنين.

وفي «المسند» (٢) عن ابن عبَّاسَ ، قال: ولدَ النبيُّ ﷺ يومَ الإثنين، واستنبئَ يومَ الإثنين، الإثنين، الإثنين، وخرجَ مهاجرًا من مكَّة إلى المدينة يومَ الإثنين، ودخل المدينة يومَ الإثنين، وتوفي يومَ الإثنين، وذكر ابن إسحاق أن النبوة نزلت يوم الجمعة، وحديث أبي قتادة يردُّ هذا.

واختلفوا في أي شهر كان ابتداءُ النبوَّة؟ فقيل: في رمضان. وقيل: في رجب، ولا يصحُّ. وقيل: في ربيع الأول. وقيل: إنَّه نبئ يومَ الإثنين لشمانٍ من ربيع الأوَّل.

**وأما الإسراء**: فقيل: كان في رجب، وضعفه غير واحد، وقيل: كان في ربيع الأول، وهو قولُ إبراهيم الحربي وغيره.

وأما دخولُه المدينة ووفاته ﷺ: فكانا في ربيع الأول بغير خلافٍ، مع الاختلاف في تعيين ذلك اليوم من أيام الشهرِ.

وفي قول النبي ﷺ لما سئل عن صيام يوم الإثنين: «ذاك يومٌ ولدتُ فيه، وأنزلت

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٥٩٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٥٩٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٩٠٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه (٤٠٤٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٢٩٤٩).

<sup>(</sup>٦) (١/ ٢٧٧) وفيه ابن لهيعة .

على قيم النُّبُوقَهُ" (١)، إشارة إلى استحباب صيام الأيام التي تتجدد فيها نعمُ الله على عباده ، فَإِن أعظم نعم الله على هذه الأمة إظهارُ محمد ﷺ لهم وبعثته وإرسالهُ إليهم، كما قال تعالى /: ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مَنْ ١٥٣ أُنفُسهم ﴾ [آل عمران: ١٦٤].

فإن النعمة على الأمَّة بإرساله أعظمُ من النَّعمة عليهم بإيجادِ السَّماءِ والأرضِ، والشَّمس والقمرِ، والرِّياح، والليل والنَّهارِ، وإنزال المطرِ، وإخراج النبات، وغير ذلك؛ فإنَّ هذه النَّعمة كلُّها قد عمت خلقًا من بني آدم كفروا بالله وبرسله وبلقائه، فيدلوا نعمة الله كفراً.

وأمَّا النعمةُ بإرسال محمد على فإنَّ بها تمت مصالحُ الدُّنيا والآخرة، وكملَ بسببها دينُ الله الذي رضيه لعباده، وكان قبولُه سبب سعادتهم في دنياهم وأخرتهم، فصيامُ يوم تجددت فيه هذه النعم من الله على عباده المؤمنين حسنٌ جميلٌ، هو من باب مقابلة النعم في أوقات تجددها بالشكر. ونظير هذا صيامٌ يوم عاشوراء حيث أنجي الله فيه نوحًا من الغرق، ونجي فيه موسى وقومَهُ من فرعونَ وجنودهِ، وأغرقهم في اليم، فصامَهُ نوحٌ وموسى شكرًا لله، فصامَهُ رسولُ الله عَلَيْ متابَعةً لأنبياء الله، وقال لليهود: «نَحنُ أَحَقُ بمُوسَى منكُم» فصامَه وأمر بصيامه (٢).

وقد روي أن النبي ﷺ كان يتحرَّىٰ صيامَ يوم الإثنين ويوم الخميس(٣)، روي ذلك عنه من حديث عائشة، وأبي هريرة، وأسامَة بن زيد. وفي حديث أسامَة أنَّه سأله عن ذلك، فقال على الله عن ذلك، فقال الله عن ذلك، فقال الله عن ذلك المالك على رَبِّ العالمين، فَأُحبُّ أَن يُعْرَضَ عَمَلي وَأَنَا صَائم »(٤) وَفي حديث أبي هريرة، أنه سئل عن ذلك،

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي (٤/ ٣٠٠) والطبراني في «تاريخه» (٢/ ٢٩٣) وأحمد (٥/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٠٠٤) ومسلم (١١٣٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه (١٧٣٨) والترمذي (٧٥٢) وأحمد (٢٢٠٨٢) وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٤٨٩٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٢٤٣٦) والنسائي (١٧/٤) وأحمد (٥/ ٢٠٠) والدارمي (١٧٥٠) وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٤٣٦).

فقال: «إنه يُغْفَرُ فِيهِمَا لِكُلِّ مُسلم، إلا مُهْ تَجرين، يقولُ: دَعْهُمَا حَتَّى يَصْطَلحَا»(١) وفي "صحيح مسلم" عن أبي هَرِّيرة مرفوعًا "تُفْستَحُ أبوابُ الجنة يومَ الإثنين والخميس، فيغفرُ لكُل عَبد لا يُشركُ بالله شَيْئًا، إلا رَجُلٌ كَانَت بَينَهُ وبينَ أَخيه شَحْنَاء، فيُقَالُ: أَنظرُوا هَذين حَتى يَصْطَلحاً»(٢).

ويروك من حديث أبي أمامة مرفوعًا: «تُرفَعُ الأَعْمَالُ يَومَ الإِننين والخميس، ٥٣/ب فيُغفَرُ للمُستَغفرينَ، ويُترَكُ أَهْلُ الحقد (بحقدهم ( ( السندَ عن أبي / هريرة، عن النبي على: «إن أعْمَالَ بَنِي آدَمَ تُعْرَضُ عَلَى اللهِ تَبَارِكَ وَتَعَالَى عَشِيَّةً إنه، كُلِّ خَميس لَيلَة الجُمُعَة، فَلا يُقبَلُ عَمَّلُ قَاطْع رَحم «(٤).

كانَ بعضُ التابعينَ يبكي إلى امرأتِه يومَ الخميس وتبكي إليه، ويقول: اليومَ تعرضُ أعمالنا على الله عز وجل. يا من يبهرج بعمله، على من تبهرج، والناقد بصيرٌ ؟ يا من يسوف بتطويل أمله، إلى كم تسوف والعُمرُ قصير ؟ .

فحسنه ليعرض مستقيمًا ففي الإثنين يعرض والخميس

صروفُ الحستفِ مترعة الكئوس تدارُ على الرحسيايا والرءوس فُــــلا تتــــبع هُواكَ فكلُّ شـــخصَ يـصـــــيـــــرُ إلى بــلى وإلى دروس وخف من هول يوم قسمطرير مخوف شره ضنك عبيوس ف مالك غير تقوى الله زادًا وفعلك حين تقبر من أنيس

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه (١٧٤٠) وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٢٢٧٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٥٦٥) وأبوداود (٤٩١٦).

<sup>(\*)</sup> في «ب» [لحقدهم].

<sup>(\*\*&</sup>lt;sup>)</sup> ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني (٩٧٧٦) وقال الهيشمي في «المجمع» (٨/ ٦٥): فيه علي بن زيد الألهاني، وهو متروك. اهـ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٤٨٤١٢) وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (١٣٩٥).

## المجلس الثالث في ذكر وفاة النبي ﷺ

خرَّجا في «الصحيحين»(١) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي على المنبر، فقال: «إنَّ عَبْدًا خَيِّرُهُ اللهُ بَينَ أَن يُوتِيهُ من زَهرة الدُّنيا وَمَا شَاء، وَبَين مَا عندهُ، فَاخْتَارَ مَا عندَهُ". فبكن أبو بكر وبكني، وَقالَ: يا رَسُولُ الله، فديناك بآبائنا وَأمهاتنا، قال: فَعجبنا، وقال النَّاسُ: انظروا إلىٰ هذا الشيخ، يخبر رسولُ الله على عن عبد خيرهُ الله بين أن يؤتيه من زهرة الدُّنيا ما شاء، وبين ما عند الله، وهو يقول: فديناكَ بأبائنا وأمهاتنا.

قال: فكان رسولُ الله عليه هو المخير، وكان أبو بكر هو أعلمنا به، فقال النبي . عَيْلِيْمُ : «إنَّ منْ أَمَنِّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِه ومَاله أَبُو بَكر ، وَلَو كُنتُ مُتَّخذًا من أَهْل الْأَرْضَ خَلَيْلًا لاَتَخَذَتُ أَبَا بَكُر خَليلاً وَلَكَ نَ أُخُوَّةَ الإسْلام، لا تُبقَى فَي المسجِدِ خُوخَة إلا سُدَّت، إلا خَوْخَة أَبِي بُكْرَ ـ رضي الله عنه ـ ".

[اعلم أن](٢) الموتَ مكتوبٌ على كل حي من الأنبياء والرُّسل وغيرهم، قال [الله تعالى](" كنبيه / ﷺ : ﴿ إِنَّكَ مَيَتٌ وَإِنَّهُم مَّيَّتُونَ ﴾ [الزمر: ٣٠]. وقال: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ عَهُ الْ مَن قَبْلكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مَتَّ فَهُمُ الْخَالدُونَ ﴿ ۚ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتَ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرَّ وَالْخَيْرِ فَتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ [الانبياء: ٣٤-٣٥]. وقال تعالىٰ : ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مَنَ قَبْله الرِّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتل انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ﴾ [آل عمران: ١١٤٤، إلى قوله: ﴿ وَسُيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكرينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٤].

خلق الله تعالى آدم من تراب الأرض، ونفخ فيه من روحه، فكانت روحه في جسده وأرواحُ ذريته في أجسادهم في هذه الدار عاريةً، وقضى عليه وعلى ذريته أنه لابد من أن يسترد أرواحهم من هذه الأجساد، ويعيد أجسادهم إلى ما خلقت منه،

<sup>(</sup>١) البخاري (٣٦٥٤) ومسلم (٢٣٨٢).

<sup>(</sup>٣) زيادة من المطبوع. (٢) زيادة من المطبوع.

وهو الترابُ، ووعد أن يعيد الأجساد من الأرض مرة ثانية، ثم يرد إليها الأرواح مرة ثانية تمليكًا دائمًا لا رجعة فيه في دار البقاء.

وأرانا دليلاً في هذه الدار على إعادة الأجساد من التراب بإنبات الزرع من الأرض، وإحياء الأرض بعد موتها بالمطر، ودليلاً على إعادة الأرواح إلى أجسادها بعد المفارقة بقبض أرواح العباد في منامهم، وردها إليهم في يقظتهم، كما قال تعالى: ﴿ اللَّهُ يَتَوَفَّى الأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ في مَنامها فَيُمْسكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُوسِلُ الأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسْمَّى إِنَّ فِي ذَلكَ لآيَات لَقَوْم يَتفكَرُونَ ﴾

[الزمر: ٤٢].

وفي "مسند البزار"، عن أنس، أن النبي على قال لهم لما ناموا في الصلاة: "أيها النَّاسُ، إنَّ هَذِهِ الأَرْوَاحَ عَارِيَةٌ فِي أَجْسَادِ العِبَادِ فَيَقْبِضُهَا إِذَا شَاءَ وَيُرْسِلُهَا إِذَا شَاءَ»(١).

استعدي للموت يا نفس واسعي لنجاة فالحازم المستعد قصد تيسقنت أنه ليس للحي خلود ولا من الموت بد إنما أنت مستعيرة ما سو ف تردين والعسواري ترد/ [غيره:](\*)

فسما أهل الحسياة لنا بأهل ولا دار الفناء لنا بدار وما أموالنا والأهل فسيها ولا أولادنا إلا عسواري وأنفسنا إلى أجل قسريب سيأخذها المعيسر من المعار

(\*) ساقطة من «جـ».

(١) ذكره العقيلي في «الضعفاء» (٣/ ٣٣٠) والزيلعي في «نصب الراية» (٢/ ١٥٩).

مفارقة الجسد للروح لا تقع إلا بعد ألم عظيم تذوقه الروح والجسد جميعًا، فإن الروح قد تعلقت بهذا الجسد وألفته، واشتدت ألفتها له وامتزاجها به ودخولها فيه، حتى صارا كالشيء الواحد، فلا يتفارقان إلا بجهد شديد وألم عظيم، ولم يذق ابن آدم في حياته ألمًا مثله، وإلى ذلك الإشارة بقول الله عز وجل: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَائقَةُ المُوتِ ﴾ [آل عمران: ١٨٥]. قال الربيع بن خثيم: أكثروا [من] (\*) ذكر هذا المُوت؛ فإنكم لم تذوقوا قبله مثله.

ويتزايد الألم بمعرفة المحتضر بأن جسده إذا فارقته الروح صار جيفة مستقذرة يأكله الهوام، ويبليه التراب حتى يعود ترابًا، وأن الروح المفارقة له لا تدري أين مستقرها، هل هو [في] (\*)(۱) الجنة أو النار؟ فإن كان عاصيًا مصرًا على المعصية إلى الموت، فربما غلب على ظنه أن روحه تصير إلى النار، فتتضاعف بذلك حسرته وألمه، وربما كشف له مع ذلك عن مقعده من النار فيراه أو يبشر بذلك، فيجتمع له من كرب الموت وألمه العظيم معرفته بسوء مصيره، وهذا هو المراد بقول الله تعالى: ﴿ وَالْتَقْتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴾ [النبامة: ٢٩] على ما فسره كثير من السلف، فيجتمع عليه سكرة الموت مع حسرة الفوت، لا تسأل عن سوء حاله.

وقد سمى الله تعالى ذلك سكرة؛ لأن ألم الموت مع ما ينضم إليه يسكر صاحبه فيغيب عقله غالبًا، قال الله تعالى: ﴿ وَجَاءَتْ سَكُرْةُ الْمُوثُ بِالْحُقِّ ﴾ [ف: ١٩].

ألا للموت كاس أي كاس وأنت لكأسه لابد حاسي الله كم والمات إلى قاسريب تذكر بالمات وأنت ناسي

وقد أمر النبي عَلَيْ بكثرة ذكر الموت فقال: «أَكْسِثْرُوا ذَكْسِرَ هَادِمِ اللذَاتِ» / [يعني: ] (\*) الموت(٢). وفي حديث مرسل أنه عَلَيْ مر بمجلس قد استعلاه الضحك،

1/00

<sup>(\*)</sup> ساقطة من «ج».

<sup>(</sup>١) زيادة من المطبوع.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي ( ٢٣٠٧) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب والنسائي (٤/٤) وابن ماجه (٤٢٥٨) وأحمد (٧٨٦٥) وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (١٢١٠).

فقال: «شُوبُوا مَجْلِسَكُم بِذِكرِ مُكَدِّرِ اللَّذَاتِ»الموت(١). وفي الإكثار من ذكر الموت فوائد؛ منها:

أنه يحث على الاستعداد له قبل نزوله، ويقصر الأمل، ويرضي بالقليل من الرزق، ويزهد في الدنيا، ويرغب في الآخرة، ويهون مصائب الدنيا، ويمنع من الأشر والبطر والتوسع في لذات الدنيا، وفي حديث أبي ذر المرفوع الذي خرجه ابن حبان (٢) في «صحيحه» وغيره: «أن صُحُف مُوسَى عليه السلام كَانَت عبرًا كُلُّهَا: عَجبت لَمَن أَيقَنَ بالنَّار كَيف يَضحَك أُ! عَجبت لَمَن أَيقَنَ بالنَّار كَيف يَضحَك أُ! عَجبت لَمَن أَيقَنَ بالقَدر كَيف يَنْصَب! عَجبت لَمَن رَأَى الدُّنيا وَسُرَعة تَقَلُّبِها بِأهلِها كَيف يَطْمَن النَّها!».

وقد روي أن الكنز الذي كان للغلامين كان لوحًا من ذهب مكتوب فيه هذا أيضًا.

قال الحسن: إن هذا الموت قد أفسد على أهل النعيم نعيمهم، فالتمسوا عيشًا لا موت فيه وقال: فضح الموت الدنيا فلم يدع لذي لب بها فرحًا. وقال غيره: ذهب ذكر الموت بلذاذة كل عيش، وسرور كل نعيم، ثم بكئ، وقال: واهًا لدار لا موت فيها.

اذكر الموت هاذم اللذات وتهيا لمرع سوف يأتي [وقال غيره: ](\*)

يا غافلَ القلب عن ذكر المنيَّات عمَّا قليل ستُلقَى بينَ أمْوات فاذكُر مَحلَّكَ مِن قَبلِ الحُلُولِ به وتُب إلى الله من له ولذَّاتَ إلى الله من له وساعات إنَّ الحسمَامَ له وقت الى أجل فاذكر مَصائبَ أيام وساعات لا تطمئن إلى الدُّنيا وزينتها قيد آنَ للموت يا ذا اللُّب أن ياتي

قال بعض السلف: شيئانِ قَطَعا عنِّي لذاذةَ الدنيا: ذكرُ الموتِ، والوقوفُ بين

<sup>(</sup>١)ضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (٣٤٠٩) وعزاه لابن أبي الدنيا في «ذكر الموت».

<sup>(</sup>٢) في «صحيحه» (٣٦١)/ «موارد» بإسناد ضعيف.

<sup>(\*)</sup> ساقطة من «ج».

يدي الله عز وجل:

وكيفَ يَلَذُّ العَيشَ مَن كان موقنًا بأن المنايا بغتةً ستُعاجلُهُ ٥٥/ب وكيفَ يَلَذُّ العَيش مَن كان إموقنًا إ (\*) بأنَّ إلهَ إالعررش إ (\*\*) لا بُدَّ سائلُهُ قال أبو الدرداء: كفَى بالموتِ واعظًا، وكفى بالدهرِ مُفرقًا، اليومَ في الدُّور،

وغدًا في القُبُور. اذكر المسوت ولازم ذكر وأن في الموت لذي اللَّبِّ عِسبَسرْ وكسفى بالموت فساعْكَم واعِظًا لِمَن الموتُ عَليسه قسدْ قُسدِرْ

غفلة الإنسانَ عن الموت مع أنه لابدله منه مِن العجب، والموجب لها طول

لَمَّا كان الموتُ مكروهًا بالطبع؛ لما فيه من الشَّدَّة والمشقَّة العظيمة، لم يَمُتْ نَبِيٌ مِنَ الانبياء حتَّىٰ يُخَيَّر، ولذلك وقع التردُّدُ فيه في حق المؤمن، كما في حديث أبي هريرة، عن النبي عَلَيْة: «يَقُولُ اللهُ عَز وَجَلَّ: وما تَردَّدْتُ عَنْ شَيء أَنَا فَاعلُهُ، تَردُّدي في قَبْضِ نَفسِ عَبدِي المُؤْمِن، يكرهُ الموتَ وأكرهُ مُسَاءتَهُ ولابُدَّ لَهُ مَنهُ (١١). كما رواه النخادي.

قال ابنُ أبي مُلَيكَةَ: لَمَّا قُبِضَ إبراهيمُ عليه السلام قال الله عز وجل[له](٢):

(١) أخرَّجه البخاري (٢٥٠٢). (٢) ساقط من المطبوع.

<sup>(\*)</sup> في «جـ» [مؤمنا].

<sup>(\*\*)</sup> في «ج» [الخلق]ً.

كيف وجدت الموت؟ قال: يا رب، كأن نفسي تُنزَعُ بالسَّلى، فقال: هذا وقد هوتَّا عليك الموت! وقال أبو إسحاق: قيل لموسى عليه السلام: كيف وجدت طعم الموت؟ قال: هذا وقد هوَّنًا عليك الموت؟ قال: هذا وقد هوَّنًا عليك الموت.

ويُروىٰ أن عيسىٰ عليه السلام كان إذا ذكر الموتَ يقطُرُ جلُدهُ دمًا، وكان يقول مراً للحواريّين: ادعوا الله أن يُخفّفُ / عنّي الموتَ، فلقدْ خِفْتُ الموتَ خوفًا أوقعني مخافة الموت على الموت.

كيفَ يطمَعُ في البقاء وما من نبيٍّ من الأنبياء إلا ماتَ! أم كيف يؤمنُ هجومُ المنايا ولم يسلَمِ الأصفياءُ والأحباءُ! هيهات!! .

ولم يسلم الأصفياء والأحباء! هيهات!!.

ومات كلُّ نبي ومات كلُّ الخياء وسن في الله يُوح في النبي علي من انقضاء عُمُوه باقتراب أجله بنزول سورة ﴿إِذَا جَاء نَصْرُ اللّه وَالْفَتْحُ ﴾ النصر: ١١ [«وقيل لابن عباس رضي اللّه عنهما: هل كان يعلم رسولُ الله متى يموتُ وقال: إن الله تعالى جعل علامة موته في هذه السورة: ﴿إِذَا جَاء نَصْرُ اللّه وَالْفَتْحُ ﴾ يعني فتح مكة ﴿وَرَأَيْتَ النّاسَ مَوْنَه في دينِ اللّه أَفْواجاً ﴾ [النصر: ١] ذلك علامة موته، وقد كان نَعَى نفسه إلى فاطمة عليها السلام] (﴿). فإنَّ المرادَ من هذه السورة أنك يا محمد، إذا فتح اللهُ عليك البلادَ، ودخل الناسُ في دينكَ الذي دعوتَهم إليه أفواجاً فقد اقتربَ أجلُك، فتهيًا للقائنا بالتحميد والاستغفار، فإنه قد حصل منك مقصودُ ما أمرْت به من أداء الرسالة والتبليغ، وما عندنا خيرلك من الدنيا، فاستعدً للنُقلة إلينا. قال ابنُ عباس:

لما نزلَتْ هذه السورةُ نُعِيَتْ لرسول الله عَلَيْ نفسهُ، فأحذ في أشدٌ ما كان اجتهادًا في

أمر الآخرة.

ورُوي في حديث أنه تعبَّدَ حتى صار كالشَّنِّ البالي، وكان يَعْرِضُ القرآنَ كلَّ عامٍ على جبريلَ مرة، فعرضه ذلك العام مرتين، وكان يعتكفُ العشرَ الأواخرَ من رمضانَ كلَّ عام، فاعتكف في ذلك العام عشرين(١)، وأكثرَ من الذِّكْرِ والاستغفار.

قالت أمُّ سلمة: كان رسول الله ﷺ في آخر أمره لا يقوم ولا يقعد ولا يذهب ولا يجيءُ إلا قال: «سُبَحَانَ الله وَبِحَمده». فذكرتُ ذلك له، فقال: «إني أُمرتُ بذلك» وتلا هذه السور (٢)ة. وقالت عانشة رضي الله عنها: كان رسول الله ﷺ يُكْثُرُ أن يقولَ قبل موته: «سُبحانَ الله وَبحَمده، أَستَغْفرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيه». فقلتُ له: إنك تدعو بدعاء لم تكن تدعو به قبلَ اليوم، قال: وإنَّ ربِّي أَخْبَرنِي أَنِّي سَأَرَى علمًا في أمَّتي، وأنِّي إذا رأيتُه أن أسبِّح بحمده وأَسْتُغْفِرُه، وقد رأيتُهُ». ثم تلا هذه/ ٢٥١ب السورة (٢٠٠٠).

إِذَا كَانَ سِيِّدُ المحسنين يُؤمَّرُ بِأَنْ يَخْتِمَ أَعَمَالَهُ بِالْحَسني، فَكَيْفَ يَكُونَ حَالُ المذنب المسيء المتلوِّث بالذنوب، المحتاج إلى التطهير؟ من لم يُنذِرْهُ باقتراب أجلِهِ وحيٌ، وأنذَره الشيب وسلْبُ أقرانه بالموت.

كَ فَى مُ وَذِنًا بِاقَتَ رَابُ الْأَجِلِ شَرِيبٌ تُولَّى وشَرِيبٌ نِزَلُ ومِلَّهُ مَن عَرِيبٌ نِزَلُ ومِلِيبٌ نِزَلُ ومِلِيبٌ فَلَهُ مَن عَرِيبٍ اللَّذَاذَةَ إِنْ اللَّذَاذَةَ إِنْ اللَّذَاذَةَ إِنْ اللَّهُ مَن عَرِيبٍ اللَّذَونِ ارتحل اللَّذُونِ ارتحل اللَّذُونِ ارتحل اللَّذُونِ ارتحل اللَّهُ مَن عَرِيبٍ اللَّذُونِ ارتحل اللَّهُ مِن عَلَى مُكُمِّ مِنِيبٍ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّاللَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

قال وهيب بن الورد: إن لله ملكًا ينادي في السماء كل يُوم وليلَة أبناءَ الخمسين: زرعٌ دنا حصاده، أبناءَ الستين: هلمُّوا إلى الحساب، أبناءَ السبعين: ماذا قدَّمتُم، وماذا أخرتم؟ أبناءَ الثمانين: لا عذرَ لكم.

عن وهب، قال: ينادي منادٍ: أبناءَ الستين، عُدُّوا أنفسكم في الموتَىٰ.

<sup>(</sup>١) كما هو ثابت عند البخاري (٩٩٨).

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣٠/ ٢١٦) وابن كثير في «تفسيره» (٤/ ٦٣٥) وقالا: غريب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٤٨٤).

<sup>(\*)</sup> في «ج» [اللذات].

وفي "صحيح البخاري" (١)، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "أَعْذَرَ اللهُ إلى المُرئُ أُخَرَ أَجِلَهُ حَتَى بَلَغَ سَتِّينَ سنة». وفي حديث آخر: "إِذَا كَانَ يَومُ القيامَة نُودي: أَينَ أَبْناءُ السِّتِينَ؟ "وهو العُمُرُ الذي قال الله تعالى فيه: ﴿ أَوْ لَمْ نَعَمَرْ كُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ ﴾ [افاطر: ٣٧] . وفي حديث آخر عند الترمذي (٢)عنه ﷺ، قال: "أَعْمَارُ أُمْتِي مَا بَينَ السِّتِينَ إلى السبعين، وأقلُّهُم مَن يجوزُ ذلك ". وفي حديث آخر: «مُعْتَركُ المنايا ما بَينَ السَّيِّينَ إلى السَّعِين، وأقلُّهُم مَن يجوزُ ذلك ". وفي حديث آخر: «مُعْتَركُ المنايا ما بَينَ السَّيِّينَ إلى السَّعِين، وأقلُّهُم .

وفي حمديث آخر: «إن لكُلِّ شَيء حَصَادًا، وَحَصَادُ أُمَّتِي مَا بَينَ السَّتِينَ إلى السَّبِينَ»(٥). وفي هذا المعترك قُبِضَ [رسُولُ الله](\*) ﷺ.

قال سفيان الثوريُّ: مَن بلغَ سنَّ رسول الله عِينَ فليتَّخذُ لنفسه كفنًا.

وإنَّ امراً قدْ سار ستِّين حجَّة إلى منهل مسن ورده لَقَريبُ ما الفضيل لرجل: كم أتَى عليك؟ قال: ستون سنة. قال له: أنت منذ/ ستين سنة تسير إلى ربِّك، يُوشِكُ أن تبلغ، فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون، فقال فضيل: مَن علم أنه لله عبد وأنه إليه راجع، فليعلم أنه موقوف، وأنه مسئول، فليعد للمسألة جوابًا، فقال له الرجل: فما الحيلة؟ قال: يسيرة، قال: ما هي؟ قال: تُحْسِنُ فيما بقي فيعُفُرُ لك ما مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وما بقي .

خُلْ في جلاً فقد تولَّى العمر كم ذا التفريطُ قد تدانى الأمر أفْ بِلْ فعسى يُقْبَلُ منكَ العذر كم تبني، كم تنقُضُ، كم ذا الغدر

(۱)برقم (٦٤١٩).

(٢) أُخرَجه الطبراني في «الأوسط» (٧٩٢٥) وقال الهيثمي في «المجمع» (٧/ ٩٧): وفيه إبراهيم بن الفضل المخزومي وهو ضعيف.

(٣) في «السنن» (٣٥٥٠) وابن ماجه (٢٣٦٦) وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (١٠٧٣).

(ع) أخرجه أبو يعليٰ في «مسنده» (٦٥٤٣) وضعف الحافظ إسناده في «الفتح» (١١/ ٢٤٣).

(٥)ضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (٤٧٢١) وعزاه لابن عساكر .

(\*)في «ب، جـ» [النبي].

104

وما زال عِينَ يُعَرِّضُ باقترابِ أجله في آخر عمُره، فإنه لما خطب في حجَّة الوداع، قال للناس: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسككُم، فلَعَلِّي لا أَلقَاكُم بَعدَ عَامي هَذَا»(١).

وطفق يُودِّعُ الناس، فقالوا: هذه حجة الوادع. فلما رجع من حجَّتِه إلى المدينة جمع الناس بماء يُدعَىٰ خُمَّا في طريقه بين مكة والمدينة ، فخطبهم وقال: «أيها الناس؛ إنما أنا بَشَرَ المثلكُم الله على على الناس؛ إنما أنا بَشَرَ المثلكُم الله على على على الناس؛ إنما أنا بَشَرَ المثلكُم الله على على على الناس؛ إنما أنا بَشَرَ الله الله الله على على على الناس؛ إنما أن الله على الله على الله على الله الله على التمسك بكتاب الله، ووصَّىٰ بأهل بيته، ثم إنه لما بدأ به مرضُ الموت خُيِّرَ بين لِقاءِ الله عز وجل وبين زهرة الدنيا والبقاء فيها ما شاء الله، فاختارَ لقاءَ الله، وخطُبُ الناسَ وأشار إليهم بذلك إشارةً من غير تصريح.

وكان ابتداء مرضه في أواخر شهر صَفَر، وكانت مدةً مرضه ثلاثةً عَشرَ يومًا في المشهور.

وقيل: أربعةَ عشَرَ يومًا. وقيل: اثنا عشَرَ يومًا. وقيلَ: عشرةُ أيام، وهو

وكانت خطبته التي خطب بها الناس في حديث أبي سعيد هذا الذي نتكلم عليه ها هنا في ابتداء مرضه.

ففي «المسند» و «صحيح ابن حبان»، عن أبي سعيد الخدري، قال: خرج إلينا رسولُ الله ﷺ في مرضه الذي مات فيه/ وهومعصوبُ الرأس، فقام على المنبر، ١٥٧ب فقال: «إن عبدًا عُرِضَت عليه الدنيا وزينتُها، فاختارَ الآخرة». قال: فلم يفطن لها أحدُّ من القوم إلا أبو بكر، فقال: بأبي وأمي، بل نفديك بأموالنا وأنفسِنا وأولادِنا، قال: ثم هبط عن المنبر فما رئى عليه حتى الساعة (٣).

وفي «المسند» عن أبي مُورَيْهِبة، أن النبي ﷺ خرج ليلةً إلى البقيع، فاستغفر لأهل البقيع ، وقال: «ليَهْنكم ما أَصْبَحتُم فيه عما أَصْبَح فيه النَّاسُ، أقبلَت الفتنُ كقطَع الليل

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٢٩٧).

<sup>(\*)</sup> زيادة من «ب».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٤٠٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٣/ ٩١).

المُظلم، يتبعُ بعضها بعضًا، يتبعُ آخرها أولها، الآخرةُ شرٌّ من الأولى». ثم قال: «يا أبا مويهَبـة، إني قد أُعطيتُ خزائن الدنيا والحلد ثم الجنة، فخُبِّرتُ بين ذلك وبين لقاء ربي فاخترتُ لقاء ربي والجنة». ثم انصرف، فابتدأه وجعُه الذي قبضه الله فيه (١).

لَمَّا قويت معرفةُ الرسولَ ﷺ بربه، ازداد حُبُّه وشوقُه إلى لقائه، فلما خُيِّر بين البقاء في الدنيا وبين لقاء ربه اختار لقاءًه على خزائن الدنيا والبقاء فيها.

سُئل الشَّبْليُّ: هل يقنعُ المحبُّ بشيء من حبيبه دون مشاهدته؟ فأنشد:

وفي رواية أخرىٰ أنه قال: «مَا لأحد عندَنَا يدٌ إلا وَقَد كَافَيْنَاهُ، مَا خَلا أَبَا بَكْر، فإنّ له عندَنَا يدًا يُكَافَئُهُ اللهُ يَومَ القِيَامَةِ بِهَـًا، مَا نَفَعَنِي مَالُ أَحَـدٍ قَطُّ مَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بَكْر<sup>َ»(٢)</sup>. خرجه الترمذي.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣/ ٤٨٨) وقال الهيثمي في «المجمع» (٩/ ٢٤): رواه أحمد والطبراني بإسنادين ورجال أحدهما ثقات.

<sup>(\*)</sup> ساقطة من «ج».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٣٨٢) والترمذي (٣٦٦٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٣٦٦١) وابن ماجه (٩٤) وأحمد (٧٣٩٧) وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٥٦٦١).

ثم قال رسول الله ﷺ: «لو كُنتُ مُتَّخذًا مِن أَهْلِ الأرضِ خَلِيلاً لاتَّخَذْتُ أَبَا بَكرِ خَلِيلاً ولكنْ أخوة الإسلام (١٠). لما كانَ الرسول ﷺ خليل الله، لم يصلح له أنَّ يخَلل مخلوقًا، فإن الخليل من جرَتْ محبة خليله منه مجرى الروح، ولا يصلح هذا لبشر، كما قيل:

قد تَخلَّلتَ مسلك الرُّوح منِّي وبذا سُمِّى الخليلُ خليسلا ولهذا المعنى قيل: إن إبراهيم الخليل عليه السلام أُمر بذبح ولده، ولم يكن المقصودُ إراقةَ دم الولد، بل تفريغ محلِّ الخلة لمن لا يصلح أن يزاحمه فيها أحد.

أروحُ وقَدْ خَنَدَمْتُ على فَوَادي بحبِّك أن يحِلَّ به سواكا فلو أنِّي استطعتُ غَضَضْتُ طرفي فلم أنظر به حتى أراكا ثم قال ﷺ: «لا يبقينَّ خَوخَةٌ في المسجد إلا سُدَّتْ إلا خَوخَة أبي بكر»(٢).

وَفَى رُوايَةُ: «سُدُّواً هَذَهُ الأَبُوابُ الشَّارَعَةُ فَى المُسجِدُ إِلاّ بَابَ أَبِي بَكُرٍ».

وفي هذا الإشارة إلى أَن أبا بكر هو الإمام بعده، فَإَن الإمام يَحتاج إلى سُكنَىٰ السجد والاستطراق فيه، بخلاف غيره، وذلك من مصالح المسلمين المصلِّين في المسجد، ثم أكد هذا المعنى بأمره صريحًا أن يصلِّي بالناس أبو بكر، فروجع في ذلك فغضب، وقال: «مُروا أبا بكر يُصلِّي بالنَّاسِ» (٣) فولاه إمامة الصلاة دون غيره، وأبقى استطراقه من داره إلى مكان الصلاة، وسد استطراق غيره، وفي هذا إشارة واضحة إلى استخلافه على الأمة دون غيره، ولهذا قالت الصحابة رضي الله عنهم واضحة إلى استخلافه على الأمة دون غيره، ولهذا قالت الصحابة رضي الله عنهم عند بيعة أبي بكر -: رضيه رسول الله على لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا. ولما قال أبو بكر: قد أقلتُكُم بيعتي، قال علي ": لا نُقيلُك ولا نستقيلك، قدَّمَك رسول الله على فمَن ذا يُؤخِّرُك؟

لَمَّا انطوىٰ بساطُ النبوة من الأرض بوفاة رسول الله على الله على الله على وجه

(لطائف المعارف)

<sup>(</sup>١) أخرجه المخاري (٣٩٠٤) والترمذي (٣٦٦٠).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٦٤).

الأرض أكملُ من درجة الصديقية، وأبو بكر رأسُ الصديقين، فلهذا استحق خلافة الرسول على والقيام مقامه.

وكان النبيُ ﷺ قد عزم على أن يكتب [لأبي بكر كتابًا؛] (\*) لئلا يُخْتَلفَ عليه، ثم أعرض عن ذلك؛ لعلمه أنه لا يقع غيره، وقال: «يأبى اللهُ والمؤمنُونَ إلا أَبًا بكر اللهُ وربا كان ترك ذلك لئلا يتوهم متوهم أن نصَّهُ على خلافته كأنت مكافأة ليده التي كانت له. والولايات كلُها لا يُقصدُ بها مصلحة المُولَى، بل مصلحة السلمين عامةً.

وكان أول ما ابتدئ به رسول الله على مرضه وجع رأسه، ولهذا خطب وقد عصب رأسه بعصابة دسماء (٢) . وكان صداع الرأس والشقيقة يعتريه كثيرًا في حياته، ويتألم منه أيامًا. وصداع الرأس من علامات أهل الإيمان وأهل الجنة. وقد روي عن النبي على أنه وصف أهل النار فقال: «هُم الذين لا يألمون رُءُوسَهُم». ودخل عليه أعرابي فقال له: «يا أعْرابي، هل أخذك هذا الصداع؟» فقال: وما الصداع؟ قال: «عروق تضرب على الإنسان في رأسه» فقال: ما وجدت هذا، فلما ولى الأعرابي، قال النبي على الإنسان في رأسه فقال: من أهل النار فلينظر / ولى الأعرابي، خرجه الإمام أحمد، والنسائي.

وقال كعبٌ: أجدُ في التوراة: لولا أن يحزن عبدي المؤمن لعصبتُ الكافر بعصابة من حديد لا يَصَدَّع أبدًا. وفي «المسند» عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله عَلَيْهُ في اليوم الذي بدئ فيه، فقلت: وارأساه! فقال: «وددت أن ذلك كان وأنا حيٌّ، فهيأتُك ودفنتُك». فقلتُ غيرَىٰ: كأني بك في ذلك اليوم عروسًا ببعض نسائك، فقال: «بَل أنا وارأساهُ، ادعُو إلى أباك وأخاك حتى أكتُبَ

<sup>(\*)</sup>في «ب» [كتابًا لأبي بكر].

<sup>(</sup>١)سيأتي تخريجه.

<sup>(</sup>٢)كما عند البخاري (٣٨٠٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٢/ ٢٣٢) والنسائي في «الكبري» (٩١).

لأبي بَكر كتابًا، فَإِني أَخَافُ أَن يَقُـولَ قائِلٌ ويَتَمَنَّى مُتَمَنًّ، ويأبى اللهُ والمؤمِنُونَ إلا أَبَا

وخرجه البخاري بمعناه، ولفظه: أن عائشة رضي الله عنها، قالت: وارأساه! فقال رسول الله ﷺ: «ذاكَ لَو كَانَ وَأَنا حَي، فَأَسْتَغْفُرُ لَك وأَدْعُو لَك» قالت عائشة: واثكلاه! والله إني لأظنك تحب موتي، ولو كان ذَلك لظَللت آخرً يومك مُعرِّسًا ببعض أزواجك. فقال النبي ﷺ: ﴿بُلُّ أَنَا وَارْأُسَاهُ ۗ وَذَكُر بَقِيةَ الْحَدَيْثُ (٢).

وفي «المسند» أيضًا عنها، قالت: كان رسول الله علي إذا مر ببابي ربما يُلقي الكلمة ينفع الله بها، فمرَّ ذات يوم فلم يقل شيئًا، مرتين، أو ثلاثًا. قلتُ: يا جارية! ضعي لي وسادة على الباب، وعصبتُ رأسي، فمربي فقال: «يا عائشة، ما شأنُك؟» فقلتُ: أشتكي رأسي، فقال: «أنا، وارأساه»، فذهب فلم يلبث إلا يسيرًا حتى جيء به محمولاً في كساء، فدخل عليَّ، فبعث إلى النساء، وقال: «إنسي اشتكيت» وقال: «إني لا أستطيع أن أدور بينكن، فأذنَّ لي فلأكن عند عائشة»(٦).

وفيه أيضًا(٤) عنها قالت: رجع إلىَّ رسول الله ﷺ ذات يوم من جنازة بالبقيع، وأنا أجد صداعًا في رأسي، وأنا أقول: وارأساه! قال: «بل أنا وارأساه»، ثم قال: «مَا ضَـرَّكَ لَو مُتَّ قَبِلَى فَعَسَّلْتُكَ وكَفَّتُك، ثم صليتُ عليك ودفنتُك؟» فــقّلتُ: لك أنِّي/ بك والله لو فعلت ذلك، لقد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض ١٥٩ نسائك، فتبسَّمَ رسولُ الله ﷺ ثم بُدئ في وجعه الذي مات ُفيه. . .

فقد تبيَّن أن أولَ مرضِهِ كان صداع الرأس، والظاهر أنه كان مع حُمَّى، فإن الحميٰ اشتدت به في مرضه، فكان يجلس في مِخْضَب، ويُصَبُّ عليه الماءُ من سبع قرَب، لم تُحْلَلْ أوْكِيتُهُنَّ؛ يتبرد بذلك. وكان عليه قطيفة، فكانت حرارة الحمي

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۳۸۷)، وأحمد (۳٤١٦).

<sup>(</sup>٧) السابق نفسه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٦/ ٢١٩)، وقال الهيثمي في «المجمع» (٩/ ٣١): رجال أحمد ثقات.

<sup>(</sup>٤)أي في «المسند» (٢٢٨/٦)، وأخرجه ابن ماجه (١٤٦٥)، وحسنه الألباني في "صحيح ابن ماجه» (۱۲۰٦).

تصيب من وضع يده عليه من فوقها، فقيل له في ذلك، فقال: «إِنَّا كَذَلك، يُشدَّدُ عَلَينا البَلاءُ وَيُضَاعَف لنَا الأَجْرُ»(١). وقال: «إني أوعَكُ كما يُوعَكُ رَجُلانِ منكُم»(١).

ومِن شدة وجعه كان يُغْمَى عليه في مرضه، ثم يفيقُ، وحصل له ذلك غير مرة، فأغمي عليه مرة وظنوا أن وجعه ذاتُ الجنب، فلَدُّوهُ، فلما أفاق أنكر ذلك، وأمر أن يُلد من لدَّهُ، وقال: "إنَّ اللَّه لم يكُن ليُسلِّطَها عليَّ». يعني: ذات الجنب، "ولكنه من الأَكْلَة التي أكلتُها يَومَ خَيْبرَ». يعني: أنه نقض عليه سمُّ الشاة التي أهدتها له اليهودية، فأكل منها يومئذ، فكان ذلك يثور عليه أحيانًا، فقال في مرض موته: "ما زالت أكلةُ خَيبر تُعاودُنِي، فَهَذَا أوان انقطاعُ أَنْهرِي "("). وكان ابن مسعود وغيره يقولون: إنه مات شهيداً من السم.

وقالت عائشة: ما رأيت أحدًا كان أشد عليه الوجعُ من رسول الله عَلَيْتُم، وكان عنده في مرضه [سبعة] (\*) دنانير، فكان يأمرهم بالصدقة بها، ثم يُغمَىٰ عليه، في فيتغلون بوجعه، فدعا بها فوضعها في كفّه وقال: «ما ظنّ مُحمَّد بربه، لَو لقي الله وعنده وعنده هُذه؟». ثم تصدق بها كلّها (٤)، فكيف يكون حال من لقي الله تعالى وعنده مرضه دُهن مرضه دُهن للمصباح يوقد فيه؟!.

فلما اشتد وجعه ليلة الإثنين أرسلت عائشة بالمصباح إلى امرأة من النساء، فقالت: قطِّري لنا في مصباحنا من عُكَّة السمن؛ فإن رسول الله عَلَيُّة أمسى في جديد الموت. وكان عند عائشة إزارٌ غليظ مما يُصنع باليمن، وكساءٌ من الْمُلَبَّد، فكانت تُقسم بالله إن رسول الله عَلَيْة قبض فيهما.

ودخلتْ عليه فاطمةُ رضي الله عنها في مرضه، فسارَّها بشيء فَبكَتْ، ثم سارَّها

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه (٤٠٢٤) وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (٣٢٦٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٦٤٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٤٢٨) الأبهر: عرق في الظهر.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٦/٤٠١) وحسنه الألباني في «الصحيحة» (١٠١٤).

-----فضحكت، فسُئلت عن ذلك فقالت: لا أفشى سرَّ رسول الله ﷺ. فلما توفي سُئِلَتْ، فقالت: أخبرَني أنه يموت في مرضه، فبكيت، ثم أخبرَني أني أولُ أهلُه لحَوَقًا به، وأنى سيدة نساء العالمين، فضحكُت. فلما احتُضرَ رسولُ الله على اشتد به الأمر، فقالتَ عائشة: ما أغْبِطُ أحدًا يُهَوَّنُ عليه الموتُ بعد الذي رأيتُ من شدة موت رسول الله ﷺ .

قالت: وكان عنده قدَح من ماء، فيُدخِلُ يدَه في القدَح، ثم يمسحُ وجهَهُ بالماء، ويقول: «اللهمَّ أعنِّي عَلَى سَكَرَات المَوت»(١) قالت: وجعل يقول: «لا إله إلا اللهُ، إنَّ للمَوت لَسكُرات (٢). وفي حدَيث مرَسل أنه قال: «اللَّهُمَّ إنك تَأْخُذُ الرُّوحَ من بَين العَصَبَ والقَصَـّب والأنَامَّل، اللهُمَّ فَأَعنِّي عَلَى المَوت وَهَوِّنْهُ عَلَيَّ»(٣). ولَمَا تُقُل النبي عَلَيْهِ جُعل يتغشاه الكربّ، قالت فاطمة عليها السلام: واكرب أبتاه! فقال لها: «لا كُرَبَ عَلَى أَبِيكِ بَعدَ اليَومِ»(١). وفي حديث خرجه ابن ماجه أنه عَلَيْ قال لفاطمة: «إنَّهُ قَد حَضَرَ من أَبيك مَا لَيسَ اللَّهُ بِتَارِكِ مِنهُ أَحَدًا، المُوافَاةُ يَومَ القيامةِ»(٥).

ولم يُقبض ﷺ حتى خُيرً مرةً أخرى بين الدُّنياً وَّالْآخرة.

قالت عائشة: كان النبي ﷺ يقول: «إنه لم يُقْبَضْ نبيٌّ قَط حَتى يَرَى مَقْعَدَهُ/ منَ ١٦٠أ الجنَّة، ثُمَّ يُخَيِّر »(١). فلما نزل به ورأسه على فخذي، غُشي عليه ساعة، ثم أفاق، فأشخص بصره إلى سقف البيت ثم قال: «اللهم الرفيق الأعْلَى»(٧). فقلت: الآن لا

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٩٧٨) وابن ماجه (١٦٢٣) وضعفه الألباني في "ضعيف الترمذي"

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في «الدلائل» (٧/ ٢٠٧) والبخاري (٤٤٤٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الهندي في «الكنز » (٣٧٦٨) وهو ضعيف كما قال العراقي في «المغني» (٤٤٦/٤) وانظر «إتحاف السادة المتقين» (١٠/٢٦٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٤٤٦٢).

<sup>(</sup>o) أخرجه ابن ماجه (١٦٢٩) وأحمد (١٢٠٢٦) وقال الألباني في «الصحيحة» (١٧٣٨) وفي «صحيح ابن ماجه» (١٣٣٠): حسن صحيح.

<sup>(</sup>٦) أخرحه مسلم (١٨٩٤) وأحمد (٨٩١٦).

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (٤٤٣٧).

يختارنا، وعلمت أنه الحديث الذي كان يحدثناه، وهو صحيح. وكانت تلك آخر كلمة تكلم بها.

وفي رواية أنه قال: «اللهمَّ اغْفر لي وارحَمني، وأَلحقْني بالرَّفيق الأَعْلَى»(١). وفي رواية أنه أصابه بُحَّةٌ شديدة، فسمعته يقول: ﴿ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مَنَ النَّبِينَ وَالصَدَيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئكَ رَفِيقًا ﴾ [النساء: ٦٩]. قالت: فظننتُ أنه خُيرٌ حينئذ. وهذه الروايات مخرجة من «صحيح البخاري» وغيره.

وفي "صحيح ابن حبان" عنها، قالت: أغمي على رسول الله على ورأسه في حجري، فجعلتُ أمسحه وأدعو له بالشفاء، فلما أفاق، قال: «لا، بل أسألُ الله الرقيق الأعلى، مع جبريل وميكائيل وإسرافيل (٢٠٠٠. [وفيه](\*)، وفي «المسند»(٤) عنها، أنها كانت ترقيه في مرضه الذي مات فيه، فقال: «ارفعي يدك؛ فَإِنَّها كَانَتْ تَنْفَعُني في المُدَّة».

قال الحسن: لما كرهت الأنبياء الموت هوَّن الله ذلك عليهم بلقاء الله [عز

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٤٤٤).

<sup>(</sup>٢)برقم (٢٤٣٣٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «الدلائل» (٧/ ٢١٠) وابن كثير في «البداية والنهاية» (٣/ ٥٢).

<sup>(\*)</sup> ساقط من «ج».

<sup>(3)(1/117).</sup> 

وجل](١)، وبكلِّ ما أحَبُّوا من تُحفة أو كرامة، حتى إن نَفْس أحدِهم لتنزع/ من بين ٦٠/ب جنبيه وهو يحب ذلك، لما قد مُثَّل له .

وفي «المسند» (٢)عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي ﷺ قال: «إِنَّهُ لَيُهَوِّنُ عليّ المُوتَ أُنِّي رَأَيْتُ بَيَاضَ كَفِّ عائشةَ فِي الجُنَّةَ». وخرَّجه ابنُ سعد (٢) وغيرهُ مرسلاً أنه ﷺ قال: «لقد أُريتُها في الجَنَّةِ، حتى ليهوَّن بذلك علَيَّ مَوتِي، كَأَنِّي أَرَى كَفَيْها» يعني: عائشة.

كان النبي ﷺ يحب عائشة رضي الله عنها حبًا شديدًا، حتى لا يكاد يصبر عنها، فممثّلت له بين يديه في الجنة ليُهون عليه موته؛ فإن العيش إنما يطيب باجتماع الأحبة، وقد سأله رجل: أيَّ الناس أحبُّ إليك؟ فقال: «عائشة» فقال له: فمن الرجال؟ قال: «أبوها»(1). ولهذا قال لها في ابتداء مرضه لم قالت: وارأساه : «وددت أن ذلك كان وأنا حي، فأصلِّي عليك وأدفنك»(٥) فعظم ذلك عليها، ظنَّتُ أنه يحب فراقها. وإنما كان يريد تعجيلها بين يديه ليقرُبَ اجتماعهما.

وقد كانت عائشة مضغت له الشخصواكا وطيبته بريقها، ثم دفعته إليه، فاستن به أحسن استنان، ثم ذهب يتناوله، فضعفت يده عنه، فسقط من يده [الكريمة] (٢) فكانت عائشة تقول: جمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا، وأول يوم من الآخرة. والحديث مخرج في «الصحيحين».

وفي حديث خرجه العقيلي أنه ﷺقال لها في مرضه: «ائتيني بسَواك رَطب، امْضُغيه ثُم ائتيني به أَمْضُغهُ لكي يَخْتَلِطَ ريقي برِيقِك، لكي يُهَوَّنَ بِهِ عُلَيَّ عِنْدَ المَوتَ (٧).

<sup>(</sup>١)زيادة من المطبوع .

<sup>.(1</sup>m/\/1)(**r**)

<sup>(</sup>٣)في «طبقاته» (٨/ ٦٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٤٣٥٨) ومسلم (٢٣٨٤).

<sup>(</sup>٥)سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٦)زيادة من المطبوع.

<sup>(</sup>٧)ذكره الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» (١٠/ ٢٨٨).

قال جعفر بن محمد، عن أبيه: لما بقي من أجل رسول الله على ثلاث نزل عليه جبريل عليه السلام، فقال: يا أحمد! إن الله قد أرسلني إليك إكرامًا لك وتفضيلاً لك، وخاصة لك، يسألك عما هو أعلم به منك، يقول لك: كيف تجدك؟ فقال: «أجدني يا جبريل مُعَمُومًا، وأجدني يا جبريل مُكْرُوبًا»؛ ثم أتاه في اليوم الثاني، فقال له مثل ذلك؛ ثم أتاه في اليوم الثالث، فقال له مثل ذلك، ثم استأذن فيه ملك فقال له مثل ذلك؛ ثم أتاه في اليوم الثالث، فقال له مثل ذلك، ثم استأذن فيه ملك على آدمي بعدك، قال: «ائذن له». فدخل ملك على آدمي كان قبلك، ولا يستأذن على آدمي بعدك، قال: «ائذن له». فدخل ملك الموت، فوقف بين يديه، فقال: يا رسول الله، يا أحمد! إن الله أرسلني إليك وأمرني أن أطبعك في كل ما تأمر؛ إن أمرتني أن أقبض نفسك قبضتها، وإن أمرتني أن أتركها تركتها؟ قال: «وتَفْعَلُ يَا مَلَكَ الموت؟»، قال: بذلك أمرت أن أطبعك في كل ما تأمر؛ يا ملك الموت؟»، قال: بذلك أمرت أن أطبعك في كل ما تأمرني به.

فقال جبريل: يا أحمد! إن الله قد اشتاق إليك. قال: «فَامضِ يَا مَلكَ الموت لَما أُمرْتَ بِه»، فقال جبريل عليه السلام: السلام عليك يا رسول الله، هذا آخر موطئى من الأرض، إنما كنت حاجتي من الدنيا. وجاءت التعزية يسمعون الصوت والحس ولا يرون الشخص: السلام عليكم يا أهل البيت ورحمة الله وبركاته ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَائِقَةُ الْمُوتِ وَإِنَّما تُوفُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ [آل عمران: ١٨٥]، إن في الله عزاء من كل مصيبة، وخلفا من كل هالك، ودركًا من كل فائت، فبالله فثقوا، وإياه فارجوا، إنما المصاب من حرم الثواب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وكانت وفاته على في يوم الإثنين في شهر ربيع الأول بغير خلاف، وكان قد كشف الستر في ذلك اليوم والناس في صلاة الصبح خلف أبي بكر، فهم المسلمون أن يفتتنوا من فرحهم برؤيته على حين نظروا إلى وجهه كأنه ورقة مصحف، وظنوا أنه يخرج للصلاة، فأشار إليهم: «أَنْ مَكَانَكُمُ»، ثم أرخى الستر(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٨٠).

وتوفى على من مرضه لما أصبح وظن المسلمون أنه على قد برئ من مرضه لما أصبح يوم الإثنين مفيقًا، فخرج أبو بكر إلى منزله بالسنح خارج المدينة، فلما ارتفع الضحى من ذلك اليوم توفي رسول الله عليه عليه. وقيل: توفي حين زاغت الشمس. والأول أصح، أنه توفي حين اشتد الضحي/ من يوم الإثنين في مثل الوقت الذي ٦١/ب دخل فيه المدينة حين هاجر إليها.

واختلفوا في تعيين ذلك اليوم من الشهر. فقيل: كان أوله. وقيل: ثانيه. وقيل: ثاني عشرة. وقيل: ثالث عشرة. وقيل: خامس عشرة. والمشهور بين الناس أنه كان ثاني عشر ربيع الأول.

وقد رد ذلك السهيلي وغيره، بأن وقفة حجة الوداع في السنة العاشرة كانت الجمعة، وكان أول ذي الحجة فيها الخميس. ومتى كان كذلك لم يصح أن يكون يوم الإثنين ثاني عشر ربيع الأول، سواء حسبت الشهور الثلاثة ـ أعني ذا الحجة ومحرمًا وصفرًا. كلها كاملة أو ناقصة، أو بعضها كاملة وبعضها ناقصة.

ولكن أجيب عن هذا جواب حسن، وهو أن ابن إسحاق ذكر أن النبي ﷺ توفي لاثنتي عشرة ليلة من ربيع الأول، وهذا ممكن، فإن العرب تؤرخ بالليالي دون الأيام، ولكن لا تؤرخ إلا بليلة مضي يومها، فيكون اليوم تبعًا لليلة، وكل ليلة لم يمض يومها لم يعتد بها، وكذلك إذا ذكروا الليالي في عدد فإنهم يريدون بها الليالي مع أيامها، فإذا قالوا: عشر ليال، فمرادهم بأيامها. ومن هنا تتبين صحة قول الجمهور في أن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشر ليال بأيامها، وأن اليوم العاشر من جملة تمام العدة، خلافًا للأوزاعي.

وكذلك قال الجمهور في أشهر الحج: إنها شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وأن يوم النحر داخل فيها لهذا المعنى، خلافًا للشافعي.

وحينئذ فيوم الإثنين الذي توفي فيه النبي عليه كان ثالث عشر الشهر، لكن لما لم يكن يومه قد مضى لم يؤرخ بليلته، إنما أرخوا بليلة الأحد ويومها، وهو الثاني عشر، فلذلك قال ابن إسحاق: توفي لاثنتي عشرة ليلة مضت من ربيع الأول. والله أعلم.

واختلفوا في وقت دفنه: فقيل: دفن من ساعته. وفيه بعد. وقيل: من ليلة الثلاثاء. وقيل: يوم الثلاثاء. وقيل: ليلة الأربعاء.

17/أ ولما توفي على اضطرب المسلمون؛ فمنهم من دهش فخولط؛ ومنهم من أقعد فلم يطق القيام؛ ومنهم من اعتقل لسانه فلم يطق الكلام، ومنهم أنكر موته بالكلية، وقال: إنما بعث إليه كما بعث إلى موسى، وكان من هؤلاء عمر، وبلغ الخبر أبا بكر، فأقبل مسرعًا حتى دخل بيت عائشة ورسول الله على مسجى، فكشف عن وجهه الثوب وأكب عليه، وقبل وجهه مرارًا وهو يبكي، وهو يقول: وانبياه! واخليلاه! واصفياه! وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، مات والله رسول الله على وقال: والله يجمع الله عليك موتتين [أبدًا] (\*)، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها.

ثم دخل المسجد وعمر يكلم الناس، وهم مجتمعون عليه، فتكلم أبو بكر وتشهد، وحمد الله، فأقبل الناس إليه، وتركوا عمر. فقال: من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات، ومن كان يعبد الله، فإن الله حي لا يموت، وتلا: ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْله الرُسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٤٤]. فاستيقن الناس كَلهم بموته وكأنهم لم يسمعوا هذه الآية من قبل أن يتلوها أبو بكر، فتلقاها الناس منه، فما يسمع أحد إلا يتلوها. وقالت فاطمة عليها السلام يا أبتاه! أجاب ربًا دعاه. يا أبتاه! جنة الفردوس مأواه. يا أبتاه! إلى جبريل أنعاه. يا أبتاه! من ربه ما أدناه. وعاشت بعده ستة أشهر، فما ضحكت في تلك المدة، وحق لها ذلك.

على مثل ليلى يقتل المرء نفسه وإن كان من ليلى على الهجر طاويا كل المصائب تهون عند هذه المصية.

في "سنن ابن ماجه" (١) أنه عِيلِي قال في مرضه: «يا أيها النَّاسُ! إِنَّ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ

<sup>(\*)</sup> زيادة من «ج».

<sup>(</sup>١) برقم (١٥٩٩) وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٧٨٧٩).

أو: من المؤمنين أُصيبَ بمصيبة، فَلْيَتَعَزَّ بمصيبته بي عنَ المُصيبة التي تُصيبه بغَيرِي، فَإِنَّ أحدًا من أُمَّتى لَن يُصَابَ بمصيبّة بَعدي أَشَدُّ عَلَيه من مُصيبتي ».

قال أبو الجوزاء: كان الرجل من أهل المدينة إذا/ أصابته مصيبة جاء أخوه ٦٢/ب فصافحه، ويقول: ياعبد الله ثق بالله؛ فإن في رسول الله عليه أسوة حسنة.

اصبر لكل مصيبة وتجلد [وعلم أنه)بأن المرء غير مخلد واصبر كما صبر الكرام فإنها نوب(١) تنوب اليوم تكشف في غد وإذا أتتك مصيبة تشجى بها فاذكر مصابك بالنبي محمد ولبعضهم:

فعريت نفسى بالنبي محمد تذكرت لما فرق الدهر بيننا وقلت لها إن المنايا سبيلنا فمن لم يمت في يومه مات في غد

كانت الجمادات تتصدع من ألم مفارقة الرسول، فكيف بقلوب المؤمنين؟!.

لما فقده الجذع الذي كان يخطب إليه قبل اتخاذ المنبر حن إليه، وصاح كما يصيح الصبي، فنزل إليه فاعتنقه، فجعل يهدي كما يهدي الصبي الذي يسكن عند بكائه، فقال: «لُو لَم أَعْتَنقُهُ لَحَنَّ إِلَى يَوم القيَامَة»(٢).

وكان الحسن إذا حدث بهذا الحديث بكي، وقال: هذه خشبة تحن إلى رسول الله قَبْلُ ، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه. وروي أن بلالاً كان يؤذن بعد وفاة النبي على قبل دفنه، فإذا قال: «أشهد أن محمداً رسول الله» ارتج المسجد بالبكاء والنحيب، فلما دفن ترك بلال الأذان.

ما أمر عيش من فارق الأحباب، خصوصاً من كانت رؤيته حياة الألباب.

لو ذاق طعم الفراق رضوى لكساد مسن وجسده يميسد يعـجــز عـن حـمله الحــديد قد حملونی عنداب شوق

<sup>(\*)</sup> في (ب) [واعلم].

<sup>(</sup>١) مفرد: نائبة، وهي المصيبة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٥٨٣).

لما دفن الرسول على، قالت فاطمة: كيف طابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله ﷺ التراك(١)؟

قال أنس: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله ﷺ المدينة أضاء منها كل ١٣/أ شــيء/ فلما كان اليوم الذي دفن فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا أيدينا عن رسول الله ﷺ، وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلو بنا(٢).

ليَببُك رسول الله من كان باكيًا فلا تنس قبررًا بالمدينة ثاويًا جزى الله عنا كل خير محمداً فقد كان مهدياً وقد كان هادياً وكان رسول الله روحًا ورحمة ونورًا وبرهائا من الله باديا وكان رسول الله بالخير آمراً وكان عن الفحشاء والسوء ناهيا وكان رسول الله بالقسط قائمًا وكان لما استرعاه مولاه راعيا وكان رسول الله يدعو إلى الهدى فلبَّى رسول الله لبيه داعيا أينسكى أبر الناس بالناس كلهم وأكرمهم بستًا وشعبًا وواديًا أينسكي رسول الله أكرم من مشي وآثاره بالمسجدين كما هيا تكدر من بعد النبي محمد عليه سلام كل ما كان صافيا ركنًا إلى الدنيا الدنية بعده وكشفت الأطماع منا مساويا وكم من منار كان أوضحه لنا ومن علم أمسى وأصبح عافيا إذا المرء لم يلبس ثيابًا من التقى تقلب عريانًا وإن كان كاسيا [وخير خصال المرء طاعة ربه ولا خير فيمن كان لله عاصيا (شا(ع))

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٤٦٢) وابن ماجه (١٦٣٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٣٦١٨) وابن ماجه (١٦٣١).

<sup>(</sup>٣) زيادة من المطبوع .

<sup>(\*)</sup> زيادة من المطبوع .

## وظيفة شهر رجب

خرَّجا في «الصحيحين»(١) من حديث أبي بكرة أن النبي عَن خطب في حجة الوداع فقال في خطبته: «إنَّ الزَّمَانَ قد استَدَارَ كَهَيئته يَومَ خَلَقَ اللهُ السَّمَواتِ والأرضَ، السنَةُ آثنا عَشَـر شَهَرًا، منها أربعـةٌ حُرُم: ثلاثةٌ مُتَوَاليَـاٰت: ذُو القعدَة ، وذُوَ الحجَّة، والمُحرَّم، ورجَبُ مُضر الَّذي بَينَ جُمَادَى وَشَعَبَانَ » وذكر الحديث. قال الله عَزَ وجل: ﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كَتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيْمُ فَلا تَظْلَمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ﴾ [التربة: ٢٦]، فأخبر سبحانه أنه منذ خلق السموات والأرض وخلق الليل والنهار يدوران في الفلك، وخلق ما في السماء من الشمس والقمر والنجوم، وجعل الشمس والقمر يسبحان في الفلك، فينشأ منهما ظلمة الليل/ وبياض النهار؛ فمن حينئذ جعل السنة اثني ٦٣/ب عشر شهراً بحسب الهلال.

فالسنة في الشرع مقدرة بسير القمر وطلوعه، لا بسير الشمس وانتقالها، كما يفعله أهل الكتاب.

وجعل الله تعالى من هذه الأشهر أربعة أشهر حرمًا، وقد فسرها النبي ري في هذا الحديث، وذكر أنها ثلاثة متواليات: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، وواحد فرد، وهو شهر رجب. وهذا قد يستدل به من يقول: إنها من سنتين. وقد روي من حديث ابن عمر مرفوعًا: «أَوَّلُهُنَّ رَجَب». وفي إسناده موسى بن عبيدة، وفيه ضعف شديد من قبل حفظه. وقد حكي عن أهل المدينة أنهم جعلوها من سنتين، وأن أولها ذو القعدة، ثم ذو الحجة، ثم المحرم، ثم رجب، فيكون رجب أخرها.

وعن بعض المدنيين أن أولها رجب، ثم ذو القعدة، ثم ذو الحجة، ثم المحرم.

وعن بعض أهل الكوفة أنها من سنة واحدة؛ أولها المحرم، ثم رجب، ثم ذو القعدة، ثم ذو الحجة.

<sup>(</sup>٥) البخاري (١٧٤١) ومسلم (١٧٤١).

175

واختلف في أي هذه الأشهر الحرم أفضل؛ فقيل: رجب، قاله بعض الشافعية، وضعفه النووي وغيره. وقيل: المحرم، قاله الحسن، ورجحه النووي. وقيل ذو الحجة، روي عن سعيد بن جبير وغيره، وهو أظهر، والله أعلم.

وقوله عَشَر شَهِرًا» مراده بذلك: إبطال ما كانت الجاهلية تفعله من النسيء، كما قال اثنا عشر شَهرًا» مراده بذلك: إبطال ما كانت الجاهلية تفعله من النسيء، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ وَيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفُرُوا يُحلُونهُ عَامًا ويُحرِّمُونهُ عَامًا لَيُواطِعُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحلُوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ ﴾ [السوبة: ٢٧]. وقد اختلف في تفسير النسيء، فقالت طائفة: كانوا يبدلون بعض الأشهر الحرم بغيرها من الأشهر، فيحرمونها بدلها، ويحلون ما أرادوا تحليله من الأشهر الحرم إذا احتاجوا إلى ذلك، ولكن لا يزيدون في عدد الأشهر الهلالية شيئًا. ثم من أهل هذه المقالة من قال: كانوا يحلون المحرم فيستحلون القتال فيه؛ لطول مدة التحريم عليهم بتوالي ثلاثة أشهر محرمة، ثم يحرمون صفرًا مكان، فكأنهم يقترضونه ثم يوفونه. ومنهم من قال: كانوا يحلون/ المحرم مع صفر من عام ويسمونهما صفرين، ثم يحرمونهما من عام ويسمونهما صفرين، ثم يحرمونهما من عام ويسمونهما صفرين، ثم يحرمونهما من عام قابل ويسمونهما محرمين، قاله ابن زيد بن أسلم.

وقيل: بل كانوا ربما احتاجوا إلى صفر أيضًا فأحلوه وجعلوا مكانه ربيعًا، ثم يدور كذلك التحريم والتحليل والتأخير، إلى أن جاء الإسلام ووافق حجة الوداع، صار رجوع التحريم إلى محرم الحقيقي، وهذا هو الذي رجحه أبو عبيد، وعلى هذا فالتغيير إنما وقع في عين الأشهر الحرم خاصة. وقالت طائفة أخرى: بل كانوا يزيدون في عدد شهور السنة، وظاهر الآية يشعر بذلك، حيث قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ﴾ [التوبة: ١٦]، فذكر هذا توطئة لهدم النسيء وإبطاله.

ثم من هؤلاء من قال: كانوا يجعلون السنة ثلاثة عشر شهرًا، قاله مجاهد وأبو مالك؛ قال أبو مالك: كانوا يجعلون السنة ثلاثة عشر شهرًا، ويجعلون المحرم صفرًا.

وقال مجاهد: كانوا يسقطون المحرم، ثم يقولون: صفرين، لصفر، وربيع

الأول وربيع الآخر، ثم يقولون: شهر ربيع، ثم يقولون لرمضان شعبان، ولشوال رمضان، ولذي القعدة شوال، ولذي الحجة ذو القعدة، على وجه ما ابتدأوا. وللمحرم ذو الحجة، فيعدون ما ناسؤوا على مستقبله، على وجه ما ابتدأوا.

وعنه قال: كانت الجاهلية يحجون في كل شهر من شهور السنة عامين، فوافق حج رسول الله ﷺ في ذي الحجة، فقال: «هَذا يوم استَدَارَ الزمَانُ كهيئته يَومَ خَلَقَ اللهُ السَّمَوات والأرضَّ».

ومن هؤلاء من قال: كانت الجاهلية يجعلون الشهور اثني عشر شهرًا وخمسة أيام، قاله إياس بن معاوية. وهذا العدد قريب من عدد السنة الرومية، ولهذا جاء في مراسيل عكرمة بن خالد أن النبي عِلْي ، قال في خطبته يوم النحر: «والشهرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا، وخنس / إبهامه في الثالثة، وَهَكَذَا وهَكَذَا وَهَكَذَا، يعنى: ثلاثين ٦٤/ب فأشار إلى أن الشهر هلالي».

ثم تارة ينقص وتارة يتم، ولعل أهل النسيء كانوا يتمون الشهور كلها، ويزيدون عليها، والله[تعالى] (\*) أعلم.

وقد قيل: إن ربيعة ومضر كانوا يحرمون أربعة أشهر من السنة مع اختلافهم في تعيين رجب منها، كما سنذكره إن شاء الله تعالى. وكانت بنو عوف بن لؤي يحرمون من السنة ثمانية أشهر، وهذا مبالغة في الزيادة على ما حرمه الله [تعالي] (\*).

واختلفوا في أي عام عاد الحج إلى ذي الحجة على وجهه، واستدار الزمان فيه كهيئته، فقالت طائفة: إنما عاد على وجهه في حجة الوداع. وأما حجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه فكانت قد وقعت في ذي القعدة ، هذا قول مجاهد وعكرمة ابن خالد وغيرهما. وقيل: إنه اجتمع في ذلك العام حج الأم كلها في وقت واحد، فلذلك سمى يوم الحج الأكبر.

وقالت طائفة: بل وقعت حجة الصديق في ذي الحجة؛ قاله الإمام أحمد،

لطائف المعارف

<sup>(\*)</sup> زيادة من (ب).

وأنكر قول مجاهد، واستدل بأن النبي ﷺ أمر عليًا فنادى يوم النحر: «لا يَحُجُّ بعدَ العَامِ مُشْرِكٌ (١٠). وفي رواية: «واليوم يومُ الحَجَّ الأكبر (٢٠). وقد قال الله تعالى: ﴿وَأَذَانٌ مِنَ اللّهَ بَرِيءٌ مَنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ﴾ [التوبة: ٣]. فسماه يوم الحج الأكبر، وهذا يدل على أن النداء وقع في ذي الحجة.

وخرج الطبراني في «أوسطه»(٣) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: كان العرب يحلون عامًا شهرًا، وعامًا شهرين، ولا يصيبون الحج إلا في كل ستة وعشرين سنة مرة [واحدة]( $^{(*)}$ )، وهو النسيء الذي ذكره الله في كتابه، فلما كان عام حج أبي بكر الصديق بالناس، وافق في ذلك العام الحج؛ فسماه الله يوم الحج الأكبر.

ثم حج النبي عَلَيْ في العام المقبل، فاستقبل الناس الأهلة، فقال رسول الله عَلَيْ : «إن الزَّمانَ قَد استَدارَ كَهَيئته يَومَ خَلَقَ اللهُ السَّمواتِ والأرضَ». وقييل: بل 10/أ استدارة الزمان كَهيئته كان من/ عام الفتح.

وخرج البزار في «مسنده» (٤) من حديث سمرة بن جندب أن رسول الله ﷺ قال لهم يوم الفتح: «إن هذا العام الحجُّ الأكبرُ، قد اجتمع حَجُّ المسلمينَ وَحَجُّ المُشركينَ في ثَلاثَة أَيَّام مُتنابِعات، واجْتَمع حَجُّ اليهُود والنَّصاري في ستَّة أَيَّام مُتنابِعات، وَلَم يَجْتَمع مُنذُ خَلَقَ الله السَّمَوات والأرض، ولا يجتمع بعد الهَذَا إَ (\*\*) العام حتى تَقُوم السَّعَةُ».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٦٩) ومسلم (١٣٤٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٣٠٨٧) وابن ماجه (٣٠٥٨) وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه» (٢٥٠٠).

<sup>(</sup>٣) وقال الهيثمي في «المجمع» (٧/ ٢٩): رواه الطبراني في «الأوسط» رجاله ثقات.

<sup>(</sup>ﷺ) ساقطة من (ب، جـ).

<sup>(</sup>٤) برقم (١٣٩٤) وقال الهيثمي في «المجمع» (٦/ ١٧٨): فيه يوسف السمتي وهو ضعيف. (\*\*) زيادة من (ب).

وفي إسناده يوسف السمتي، وهو ضعيف جداً. واختلفوا لم سميت هذه الأشهر الأربعة حرمًا.

فقيل: لعظم حرمتها وحرمة الذنب فيها؟

قال عليّ بن أبي طلحة ، عن ابن عباس: اختص الله أربعة أشهر جعلهن حرمًا ، وعظم حرماتهن ، وجعل الذنب فيهن أعظم ، وجعل العمل الصالح والأجر أعظم . قال كعب: اختار الله الزمان ، فأحبه إلى الله الأشهر الحرم . وقد روي مرفوعًا ، ولا يصح رفعه .

وقد قيل في قوله تعالى: ﴿ فَلا تَظْلُمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ﴾ [التوبة: ٢٦]: إن المراد [فيهن] (\*) في الأشهر الحرم. وقيل: بل في جميع شهور السنة. وقيل: إنما سميت حرمًا لتحريم القتال فيها، وكان ذلك معروفًا في الجاهلية. وقيل: إنه كان في عهد إبراهيم عليه السلام. وقيل: إن سبب تحريم هذه الأشهر الأربعة بين العرب لأجل التمكن من الحج والعمرة. فحرم شهر ذي الحجة؛ للرجوع فيه من الحج، حتى يأمن الحاج فيه وحرم معه شهر ذي القعدة؛ للسير فيه إلى الحج. وشهر المحرم؛ للرجوع فيه من الحج، من بيته إلى أن يرجع إليه. وحرم شهر رجب، للاعتمار فيه في وسط السنة، فيعتمر فيه من كان قريبًا من مكة.

وقد شرع الله في أول الإسلام تحريم القتال في الشهر الحرام، قال تعالى: ﴿لاَ تَعَلَّوا شَعَائِرُ اللَّهُ وَلَا الشَّهْرِ الْحَرَامَ ﴾ [الماندة: ٢]. وقال تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامَ ﴾ [الماندة: ٢]. وقال تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجَ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عَنِدَ اللَّهَ / وَالْفَتْلَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ﴾ [البنرة: ٢١٧].

وخرج ابن أبي حاتم بإسناده عن جندب بن عبد الله أن النبي على بعث رهطًا وبعث عليهم عبد الله بن جحش، فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه، ولم يدروا أن ذلك من رجب أو من جمادى، فقال المشركون للمسلمين: قتلتم في الشهر الحرام،

(\*) زيادة من (ب).

٥٥/ ب

فأنزل الله عزوجل﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ﴾ الآية .

وروى السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح، عن ابن عباس. وعن مرة، عن ابن مسعود في هذه الآية، فذكروا هذه القصة مبسوطة، وقالوا فيها: فقال المشركون: يزعم محمد أنه يتبع طاعة الله وهو أول من استحل الشهر الحرام، فقال المسلمون: إنما قتلناه في جمادى.

وقيل: في أول رجب وآخر ليلة من جمادى، وغمد المسلمون سيوفهم حين دخل شهر رجب، وأنزل الله تعالى تعييرًا لأهل مكة: ﴿ يَسْأُلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قَتَالَ فِيهِ قُلْ قَتَالَ فِيهِ كَبِيرٌ ﴾ لا يحل، وما صنعتم أنتم يا معشر المشركين أكبر من القتل في الشهر الحرام، حين كفرتم بالله، وصددتم عن محمد وأصحابه. وإخراج أهل المسجد الحرام حين أخرجوا منه محمدًا على الكبر من القتل عند الله.

وقد روي عن ابن عباس هذا المعنى من رواية العوفي عنه، ومن رواية أبي[سعيد] (\*)البقال، عن عكرمة، عنه.

ومن رواية الكلبي، عن أبي صالح، عنه.

وذكر ابن إسحاق أن ذلك كان في آخر يوم من رجب، وأنهم خافوا إن أخروا القتال أن يسبقهم المشركون فيدخلوا الحرم فيأمنوا.

وأنهم لما قدموا على النبي على قال لهم: « ما أَمَر تُكُم بِالقَتَالِ فِي الشَّهرِ الحَرَامِ»، ولم يأخذ من غنيمتهم شيئًا. وقالت قريش: قد استحل مَحمَد وأصحابه الشهر الحرام. فقال من بمكة من المسلمين: إنما قتلوهم في شعبان.

فلما أكثر الناس في ذلك نزل قوله تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فَيه ﴾ الآية.

1/١٪ وروي نحو هذا السياق عن عروة، والزهري وغيرهما. وقيل : إنها كانت أول غنيمة غنمها المسلمون. وقال عبد الله بن جحش في ذلك، وقيل: إنها لأبي بكر

(\*) في المطبوع [سعد].

الصديق[ رضى الله [عنه]<sup>(\*)</sup>]<sup>(۱)</sup>.

تعدون قسلاً في الحرام عظيمة وأعظم منه لو يرى الرشد راشد وسدودكم عما يقول محمد وكفر به والله راء وشاهد وإخراجكم من مسجد الله أهله لئلا يرى إلله في البيت أحمه المساجد وقد اختلف العلماء في حكم القتال في الأشهر الحرم، هل تحريمه باق أم نسخ؟ فالجمهور على أنه نسخ تحريمه، ونص على نسخه الإمام أحمد وغيره من الأئمة.

فالجمهور على أنه نسخ تحريمه، ونص على نسخه الإمام أحمد وغيره من الأئمة. وذهب طائفة من السلف، منهم عطاء، إلى بقاء تحريمه، ورجحه بعض المتأخرين. واستدلوا بآية المائدة، والمائدة من آخر ما نزل من القرآن. وقد روي: «أُحِلُّوا حَلالَها وَحَرَّمُوا حَرَامَها». وقيل: ليس فيها منسوخ.

وفي «المسند»(٢) أن عائشة رضي الله عنها قالت: «هي آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه».

وروى الإمام أحمد في «مسنده»(٦): حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر قال: «لم يكن رسول الله على يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى ويغزو فإذا حضره أقام حتى ينسلخ».

وذكر بعضهم أن النبي على حاصر الطائف في شوال، فلما دخل ذو القعدة لم يقاتل، بل صابرهم، ثم رجع.

وكذلك في عمرة الحديبية لم يقاتل حتى بلغه أن عثمان قتل، فبايع على القتال، ثم لما بلغه أن ذلك لا حقيقة له كف.

واستدل الجمهور بأن الصحابة اشتغلوا بعد النبي على بفتح البلاد ومواصلة القتال والجهاد، ولم ينقل عن أحد منهم أنه توقف عن القتال وهوطالب له في شيء من

<sup>(\*)</sup> ساقطة من «ج».

<sup>(</sup>١) في الأصل: عنهما.

<sup>(\*\*)</sup> في «ب»: [في البيت لله].

 $<sup>(1)(</sup>r/\Lambda\Lambda)$ 

<sup>. ( 7 ( 7 ) ( 7 )</sup> 

الأشهر الحرم، وهذا يدل على اجتماعهم على نسخ ذلك، والله أعلم.

"٦/ب ومن عجائب الأشهر الحرم ما روي عن عبد الله بن عمرو بن / العاص: أنه ذكر عجائب الدنيا، فعد منها بأرض عاد عمود نحاس عليه شجرة من نحاس، فإذا كان في الأشهر الحرم قطر منها الماء، فملئوا منه حياضهم، وسقوا مواشيهم وزروعهم، فإذا ذهب الأشهر الحرم انقطع الماء.

وقوله ﷺ: «ورجب مضر» سمي رجب رجبًا؛ لأن كان يرجب أي يعظم، كذا قال الأصمعي، والمفضل، والفراء.

وقيل: لأن الملائكة تترجب للتسبيح والتحميد فيه، ورد في ذلك حديث مرفوع إلا أنه موضوع. وأما إضافته إلى «مضر». فقيل: لأن مضر كانت تزيد في تعظيمه واحترامه، فنسب إليهم لذلك. وقيل: بل كانت ربيعة تحرم رمضان، وتحرم مضر رجبًا، فلذلك سماه رجب مضر، وحقق ذلك بقوله: «الذي بين جمادي وشعبان».

وذكر بعضهم أن لشهر رجب أربعة عشر اسمًا: شهر الله، ورجب، ورجب مضر، ومنصل الأسنة، والأصم، والأصب، ومنفس، ومطهر، ومعلى، ومقيم، وهرم، ومقشقش، ومبرئ، وفرد. وذكر غيره أن له سبعة عشر اسمًا، فزاد «رجم» بالميم، ومنصل الأسنة، وهي الحربة، ومنزع الأسنة.

ويتعلق بشهر رجب أحكام كثيرة: فمنها ما كان في الجاهلية، واختلف العلماء في استمراره في الإسلام، كالقتال، وقد سبق ذكره، وكالذبائح، فإنهم كانوا في الجاهلية يذبحون ذبيحة يسمونها العتيرة(\*). واختلف العلماء في حكمها في الإسلام؛ فالأكثرون على أن الإسلام أبطلها. وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة

<sup>(\*)</sup> فسر العلماء عتيرة رجب بعدة تفسيرات، منها:

ـ قال أبو عبيد في «غريب الحديث»: (١/ ١٩٥، ١٩٦):

<sup>&</sup>quot;وأما العتيرة فإنها الرجبية، وهي ذبيحة كانت تذبح في رجب، يتقرب بها أهل الجاهلية، وذلك أن العرب في الجاهلية كانوا إذا طلب أحدهم أمرًا نذر لئن ظفر به ليذبحن من غنمه في رجب كذا كذا، وهي العتائر» اهـ.

ـ وذكر ابن منظور في «لسان العرب» (٤/ ٥٣٧):

[رضى الله عنه] (\*) عن النبي ﷺ، قال: «لا فَرعَ وَلا عَتيرَةَ »(١).

ومنهم من قال: بل هي مستحبة، منهم ابن سيرين: وحكاه الإمام أحمد عن أهل البصرة. ورجحه طائفة من أهل الحديث المتأخرين.

ونقل حنبل عن أحمد نحوه.

وفي «سنن أبي داود» والنسائي وابن ماجه، عن مخنف بن سليم الغامدي أن النبي ﷺ وَعَتِيرَةً وَهِي التي يُسَلِّقُ عَامٍ أُضْحِيةً وَعَتِيرَةً وَهِي التي يُسَمُّونَهَا الرَّجبية»(٢).

وفي النسائي عن نبيشة أنهم قالوا/: يا رسول الله، إنا كنا نعتر فيه في الجاهلية - ١/٦٧ يعني في رجب. قال: «اذبحوا للّه فِي أي شَهر كان، وبِرُّوا اللهَ وَأَطْعِمُوا»(٣).

وروي الحارث بن عمرو: أن النَبَيَ ﷺ سئلً عن الفرَع والعتائر، فَقال: «مَن شَاءَ فَرَّعَ، وَمَن شَاءَ لَم يُفَرِّع؛ وَمَن شَاءَ عَتَّر وَمَن شَاءَ لَم يُعَتِّر »(٤).

وفي حديث آخر، قال: «العتيرةُ حَقُّ<sup>»(٥)</sup>.

<sup>«</sup>أن الرجل كان يقول في الجاهلية: إن بلغت إبلي مائة عترت عنها عتيرة، فإذا بلغت مائة ضنَّ بالغنم فصاد ظبيًا فذبحه اه.

ـ وقال الخطابي في «معالم السنن» (٣/ ٩٢):

<sup>«</sup>العتيرة: تفسيرها في الحديث أنها شاة تذبح في رجب، وهذا هو الذي يشبه معنى الحديث، ويليق بحكم الدين وأما العتيرة التي كانت تعترها الجاهلية فهي الذبيحة التي كانت تذبح للأصنام، فيصب دمها على رأسها، والعتر: بمعنى الذبح» اهر.

<sup>(\*)</sup> ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٤٧٣) ومسلم (١٩٧٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبوداود (٢٧٨٨) والنسائي (٧/ ١٦٧) وابن ماجه (٣١٢٥) وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٧٨٨).

<sup>(</sup>٣) أخّرجه أبوداود (٢٨٣٠) والنسائي (٧/ ١٦٩) وابن ماجه (٢٥٦٥) وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٨٣٠) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي (٧/ ١٦٨) وضعفه الألباني في "ضعيف النسائي" (٢٣٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه النسائي (٧/ ١٦٨) وحسنه الألباني في «صحيح النسائي» (٢٣٦) وانظر الإرواء (٤/ ٢١١).

وفي النسائي عن أبي رزين، قال: قلت: يا رسول الله، كنا نذبح ذبائح في الجاهلية، يعني في رجب فنأكل ونطعم من جاءنا. فقال رسول الله ﷺ: «لا بأس به»(١).

وخرج الطبراني بإسناده عن ابن عباس قال: استأذنت قريش رسول الله في في العتيرة؛ فقال: «اعتر كعتر الجاهلية، ولكن من أحب منكم أن يذبح لله فيأكل ويتصدق فليفعل»(٢). وهؤلاء جمعوا بين هذه الأحاديث وبين حديث: «لا فرع ولا عتيرة» بأن المنهي عنه هو ما كان يفعله أهل الجاهلية من الذبح لغير الله. وحمله سفيان بن عيينة على أن المراد به نفى الوجوب.

ومن العلماء من قال: حديث أبي هريرة أصح من هذه الأحاديث وأثبت، فيكون العمل عليه دونها. وهذه طريقة الإمام أحمد.

وروئ مبارك بن فضالة، عن الحسن، قال: ليس في الإسلام عتيرة، إنما كانت العتيرة في الجاهلية، كان أحدهم يصوم رجب ويعتر فيه. ويشبه الذبح في رجب اتخاذه موسمًا وعيدًا، كأكل الحلوى ونحوها. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكره أن يتخذ رجبًا عيدًا.

وروى عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: كان النبي ﷺ ينهى عن صيام رجب كله لئلا يتخذ عيدًا.

وعن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، قال: قال رسول الله على: «لا تتخذوا شهرًا عيدًا، ولا يومًا عيدًا» (أ). وأصل هذا أنه لا يشرع أن يتخذ المسلمون عيدًا إلا ما جاءت الشريعة باتخاذه عيدًا، وهو يوم الفطر، ويوم الأضحى، وأيام التشريق، أبه وهي أعياد العام؛ ويوم الجمعة، وهو عيد الأسبوع، وما عدا ذلك/ فاتخاذه عيدًا وموسمًا بدعة لا أصل له في الشريعة.

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي (٧/ ١٧١) وصححه الألباني في «صحيح النسائي» (٤٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني (١١٥٨٦) وقال الهيئمي في «المجمع» (٤/ ٢٨): فيه إبراهيم بن إسماعيل بن حبيبة، وثقه ابن معين و ضعفه الناس.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٧٨٥٣).

لطائف المعارف لطائف المعارف

## ومن أحكام رجب: ما ورد فيه من الصلاة والزكاة والصيام والاعتمار:

فأما الصلاة: فلم يصح في شهر رجب صلاة مخصوصة تختص به، والأحاديث المروية في فضل صلاة الرغائب في أول ليلة جمعة من شهر رجب كذب وباطل لا تصح (۱)، وهذه الصلاة بدعة عند جمهور العلماء. وممن ذكر ذلك من أعيان العلماء المتأخرين من الحفاظ أبو إسماعيل الأنصاري، وأبو بكر بن السمعاني، وأبو الفضل بن ناصر، وأبو الفرج بن الجوزي وغيرهم. وإنما لم يذكرها المتقدمون؛ لأنها أحدثت بعدهم. وأول ما ظهرت بعد الأربعمائة فلذلك لم يعرفها المتقدمون ولم يتكلموا فيها.

وأما الصيام: فلم يصح في فضل صوم رجب بخصوصه شيء عن النبي على الله عن أصحابه، ولكن روي عن أبي قلابة، قال: في الجنة قصر لصوام رجب.

قال البيهقي: أبو قلابة من كبار التابعين لا يقول مثله إلا عن بلاغ. وإنما ورد في صيام الأشهر الحرم كلها حديث مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها أن النبي على قال الله عن الحرم واترك»(٢) قالها ثلاثًا. خرجه أبو داود وغيره. وخرجه ابن

<sup>(</sup>۱) والحديث طويل عن أنس بن مالك. ذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» (۲/ ۱۲٤، ۲۵ والحديث موضوع على رسول الله رسيق وقد اتهموا به ابن بهيم، ونسبوه إلى الكذب، وسمعت شيخنا عبد الوهاب الحافظ يقول: رجاله مجهولون، وفتشت عليهم في جميع الكتب فما وجدتهم.

ذكره الشُّوك أني في «الفوائد المجموعة» (ص ٤٧، ٤٨) وقال: موضوع، ورجاله مجهولون وهذه هي صلاة الرغائب المشهورة، وقد اتفق الحفاظ على أنها موضوعة. قال شيخ الإسلام في «الفتاوئ»: (٣٢/٢٣):

<sup>&</sup>quot;وأما صلاة الرغائب فلا أصل لها، بل هي محدثة، فلا تستحب لاجماعة ولا فرادى، فقد ثبت في "صحيح مسلم" أن النبي على أن تختص ليلة الجمعة بقيام، أو يوم الجمعة بصيام. والأثر الذي ذكر فيها كذب موضوع باتفاق علماء، ولم يذكره أحد من السلف والأثمة أصلاً» اه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٥/ ٢٨) وابن ماجه (١٧٤١) والبيهقي (٤/ ٢٩١) وضعفه الألباني في «ضعيف أبى داود» (٢٤٢٨).

ماجه، وعنده: «صُمْ أَشْهُر الحُرُم»(١).

روى الكتاني قال: أنبأنا تمام الرازي، حدثنا القاضي يوسف بن القاسم، حدثنا محمد بن إسحاق السراج، وحدثنا يوسف بن موسى، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا حماد بن سلمة، أنبأنا حبيب المعلم، عن عطاء، أن عروة قال لعبد الله بن عمر: هل كان رسول الله ﷺ يصوم في رجب؟ قال: نعم، ويشرفه، قالها ثلاثًا. وقد كان بعض السلف يصوم الأشهر الحرم كلها، منهم ابن عمر، والحسن البصري، وأبو إسحاق السبيعي.

وقال الثوري: الأشهر الحرم أحب إلي أن أصوم فيها. وجاء في حديث خرجه ابنِ ماجه أن أسامة بن زيد كان يصوم أشهر الحرم، فقال له رسول الله على: «صُم شُوَّالاً»(٢) فترك أشهر الحرم وصام شوالاً حتى مات. وفي إسناده انقطاع.

وخرج ابن ماجه أيضًا بإسناد فيه ضعف، عن ابن عباس: أن النبي ﷺ نهي عن صيام رجب (٣). والصحيح وقفه على ابن عباس. ورواه عطاء عن النبي على مرسلاً، وقد سبق لفظه. وروىٰ عبد الرزاق في كتابه عن داود بن قيس، عن زيد بن أسلم قبال: ذكر لرسول الله/ عَلَيْ قوم يصومون رجبًا، فقال: «أينَ هُم منْ شَعبَان؟!»(٤) وروى أزهر بن سعيد الجمحي عن أمه أنها سألت عائشة عن صوم رجب، فقالت: إن كنت صائمة فعليك بشعبان. وروى مرفوعًا، ووقفه أصح. وروي عن عمر رضي الله عنه؛ أنه كان يضرب أكف الرجال في صوم رجب حتى يضعونها في الطعام، ويقول: ما رجب؟ إن رجبًا كان يعظمه أهل الجاهلية، فلما كان الإسلام ترك. وفي رواية: كره أن يكون صيامه سنة.

وعن أبي بكرة أنه رأى أهله يتهيأون لصيام رجب، فقال لهم: أجعلتم رجبًا كرمضان، وألقى السلال وكسر الكيزان.

<sup>(</sup>١) السابق نفسه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه (١٧٤٤) وضعفه الألباني في «ضعيف ابن ماجه» (٣٤٠).

<sup>(</sup>٣) انظر «ضعيف ابن ماجه» (١٣٣٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبدالرزاق (٤/ ٢٩٢) رقم (٧٨٥٨) وابن أبي شيبة (٣/ ٢٠٢).

وعن ابن عباس أنه كره أن يصام رجب كله. وعن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يريان أن يفطر منه أيامًا. وكرهه أنس أيضًا، وسعيد بن جبير. وكره صيام رجب كله يحيئ بن سعيد الأنصاري، والإمام أحمد، [وقال:](\*) يفطر منه يومًا أو يومين، وحكاه عن ابن عمر وابن عباس.

وقال الشافعي في «القديم»: أكره أن يتخذ الرجل صوم شهر يكمله كما يكمل رمضان، واحتج بحديث عائشة: «ما رأيت رسول الله الستكمل شهرًا قط إلا رمضان»(۱). قال: وكذلك يومًا من الأيام. قال: وإنما كرهته أن لا يتأسئ رجل جاهل فيظن أن ذلك واجب، وإن فعل فحسن.

وتزول كراهة إفراد رجب بالصوم بأن يصوم معه شهرًا آخر تطوعًا عند بعض أصحابنا<sup>(۲)</sup>، مثل أن يصوم الأشهر الحرم، أو يصوم رجب وشعبان، وقد تقدم عن ابن عمر وغيره صيام الأشهر الحرم. والمنصوص عن أحمد أنه لا يصومه بتمامه إلا من صام الدهر<sup>(۳)</sup>.

وروي عن ابن عمر ما يدل عليه ؛ فإنه بلغه أن قومًا أنكروا عليه أنه حرم صوم رجب، فقال: كيف بمن يصوم الدهر(٤)؟ وهذا يدل على أنه لا يصام رجب إلا مع صوم الدهر.

وروئ يوسف بن عطية، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن عائشة أن النبي على الله الله يعد رمضان/ إلا رجبًا وشعبان (٥)؛ ويوسف ضعيف جدًا. وروئ ٢٨/ب أبو يوسف القاضى، عن ابن أبي ليلئ، عن أخيه عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي

\_\_\_\_

<sup>(\*)</sup> في «ب» [وكان]ً.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٠٦٩)، ومسلم (١١٥٦، ١٧٥).

<sup>(</sup>٢) يراجع «الإنصاف» للمرداوي (٣٤٧/٣).

<sup>(</sup>٣) يراجع «المغنى» (٣/ ١٦٧).

<sup>(2)</sup> رواه أحمد (1/ ٢٦) ومسلم (٢٠٦٩).

<sup>(</sup>٠) ذكره ابن حجر في «تبيين العجب»: (ص١٢). وقال: وهو حديث منكر من أجل يوسف بن عطية فإنه ضعيف جدًا.

ليلئ عن عائشة: أن النبي ﷺ كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وربما أخر ذلك حتى يقضيه في رجب وشعبان.

ورواه عمرو بن أبي قيس، عن ابن أبي ليلي، فلم يذكر فيه رجبًا، وهو أصح.

وأما الزكاة: فقد اعتاد أهل هذه البلاد إخراج الزكاة في شهر رجب، ولا أصل لذلك في السنة، ولا عرف عن أحد من السلف. ولكن روي عن عثمان أنه خطب الناس على المنبر، فقال: إن هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤد دينه وليزك ما بقي. خرجه مالك في «الموطأ».

وقد قيل: إن ذلك الشهر الذي كانوا يخرجون فيه زكاتهم نسي ولم يعرف. وقيل: بل كان شهر المحرم؛ لأنه رأس الحول.

وقد ذكر الفقهاء من أصحابنا وغيرهم أن الإمام يبعث سعاته لأخذ الزكاة في المحرم. وقيل: بل كان شهر رمضان؛ لفضله وفضل الصدقة فيه.

وبكل حال فإنما تجب الزكاة إذا تم الحول على النصاب، فكل أحد له حول يخصه بحسب وقت ملكه للنصاب، فإذا تم حوله وجب عليه إخراج زكاته في أي شهر كان، فإن عجل زكاته قبل الحول أجزأه عند جمهور العلماء. وسواء كان تعجيله لاغتنام زمان فاضل أو لاغتنام الصدقة على من لا يجد مثله في الحاجة، أو كان لمشقة إخراج الزكاة عليه عند تمام الحول جملة، فيكون التفريق في طول الحول أرفق له.

وقد صرح مجاهد بجواز التعجيل على هذا الوجه، وهو مقتضى إطلاق الأكثرين، وخالف في هذه الصورة إسحاق. نقله عنه ابن منصور. وأما إذا حال الحول فليس له التأخير بعد ذلك عند الأكثرين.

فائدة :

قال ابن الجوزية ـ رحمه الله ـ في هديه على في صيام التطوع: لم يصم الثلاثة الأشهر سردًا - رجب وشعبان ورمضان ـ كما يفعله بعض الناس، ولا صام رجبًا قط، ولا استحب صيامه، بل روي عنه النهي عن صيامه ذكره ابن ماجه الهـ . انظر: «زاد المعاد» (٢/ ٦٤).

وعن أحمد يجوز تأخيرها؛ لانتظار قوم لا يجد مثلهم في الحاجة.

وأجاز مالك وأحمد في رواية نقلها إلى بلد فاضل، فعلى قياس هذا لا يبعد جواز تأخيرها إلى زمنٍ فاضلٍ لا يوجد مثله، كرمضان ونحوه. وروى/ يـزيــد ٢٩/١ الرُّقاشي عن أنس أن المسلمين كانوا يخرجون زكاتهم في شعبان تقوية على الاستعداد لرمضان، وفي الإسناد ضعف.

وأما الاعتمار في رجب فقد روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ اعتمر في رجب، فأنكرت ذلك عائشة عليه وهو يسمع من فسكت(١). واستحب الاعتمار في رجب عمر بن الخطاب وغيره. وكانت عائشة تفعل وابن عمر أيضًا. ونقل ابن سيرين عن السلف أنهم كانوا يفعلونه.

فإن أفضل الأنساك أن يُؤتى بالحج في سفرة، والعمرة في سفرة أخرى في غير أشهر الحج، وذلك من جملة إتمام الحج والعمرة المأمور به. كذلك قاله جمهور الصحابة كعمر وعثمان وعلى وغيرهم رضي الله عنهم(٢).

وقد روِّي أنه كان في شهر رجب حوادثُ عظيمة، ولم يصح شيء من ذلك؛ فروي أن النبي عِين وليد في أول ليلة منه، وأنه بُعِثَ في السابع والعشرين منه، وقيل: في الخامس والعشرين. ولا يصحُّ شيء من ذلك. ورُوي بإسناد لا يصحّ عن القاسم بن محمد أن الإسراء بالنبي علي كان في سابع وعشرين من رجب، وأنكر ذلك إبراهيم الحربي، وغيره. ورَوي عن قيس بن عَبَاد. قال: في اليوم

<sup>(</sup>١) يُراجع صحيح البخاري (٢/ ١٩٩) كتاب العمرة، باب (٣). وصحيح مسلم (٢/ ٩١٦) كتاب الحج. حديث رقم (١٢٥٥/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٧) ظاهر كلام ابن رجب رحمه الله القول باستحباب العمرة في رجب مستدلاً باستحباب عمر بن خطاب للعمرة في رجب، وفعل عائشة وابن عمر.

والذي يظهر لي ـ والله أعلم ـ أن تخصيص شهر رجب بالعمرة ليس له أصل ، لأنه ليس هناك دليل شرعي على تخصيصه بالعمرة فيه، مع ثبوت أن النبي ﷺ لم يعتمر في رجب

ولوكان لتخصيصه بالعمرة فضل لدل أمته عليه ـ وهو الحريص عليهم ـ كما دلهم على فضل العمرة في رمضان ونحو ذلك.

العاشر من رجب: ﴿ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُشْتُ ﴾ [الرعد: ٣٩].

وكان أهل الجاهلية يتحرون الدعاء فيه على الظالم، وكان يُستجاب لهم، ولهم في ذلك أخبار مشهورة قد ذكرها ابن أبي الدنيا في كتاب «مجابي الدعوة» وغيره.

وقد ذُكر ذلك لعمر بن الخطاب، فقال عمر : إن الله كان يصنعُ بهم ذلك ليحجز بعضهم عن بعض، وأن الله جعل الساعة موعدكم والساعة أدهي وأمر. وروى زائدة ابن أبي الرَّقاد، عن زياد النميري، عن أنس قال: كان رسول الله ﷺ إذا دخل رجب قال: «اللَّهُمَّ بَارِك لَنَا في رَجَب وَشَعبَان وَبلِّغنا رَمَضَانَ »(١).

ورُوي عن أبي إسماعيل الأنصاري أنه قال: لم يصح في فضل رجب غير هذا ٦٩/ب الحديث، وفي قوله نظر؛ فإن هذا الإسناد فيه ضعف. وفي هذا الحديث/ دليل على استحباب الدعاء بالبقاء إلى الأزمان الفاضلة؛ لإدراك الأعمال الصالحة فيها؟ فإن المؤمن لا يزدُه عُمرهُ إلا خيرًا، وخيرُ الناس من طال عمره وحسن عمله. وكان السلف يستحبون أن يموتوا عقب عمل صالح، من صوم رمضان، أو رجوع من حج، وكان يقال: من مات كذلك غُفر له.

كان بعض العلماء الصالحين قد مرض قبل شهر رجب، فقال: إني دعوتُ الله أن يؤخر وفاتي إلى شهر رجب، فإنه بلغني أن لله فيه عتقاء، فبلغه الله ذلك ومات في شهر رجب.

شهر رجب مفتاحً أشهر الخير والبركة؛ قال أبو بكر الوراق البلخي: شهر رجب شهر الزرع، وشهر شعبان شهر السقى للزرع، وشهر رمضان شهر حصاد الزرع. وعنه قال: مَثَلُ شهر رجب مثل الريح، ومثل شعبان مثلُ الغيم، ومثل رمضان مثل المطر.

وقال بعضهم: السنة مثل الشجرة، وشهر رجب أيام توريقها، وشعبان أيام تفريعها، ورمضان أيامَ قطفها، والمؤمنون قطافَها. جدير بمن سوَّدَ صحيفته بالذنوب أن يُبيضها بالتوبة في هذا الشهر، وبمن ضيع عمره في البطالة أن يغتنم فيه ما بقي من

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١/ ٢٥٩) وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (٤٣٩٥).

العمر. بيضٌ صَحِيفَتَكَ السَّوداءَ في رَجَب بصالحِ العَسمَلِ المُنْجِي مِنَ اللهب شَهُسرٌ حَرامٌ أَتَى مِن أَشهِر حُسرُمٌ إذا دعا الله داع فسيسه لم يَخب طُوبي لعبد زكى فيه له عمل فكفَّ فيه عن الفحشاء والريَّب

انتهاز الفرصة بالعمل في هذا الشهر غنيمة ، واغتنام أوقاته بالطاعات له فضيلة

يا عَبْدُ أقبل مُنيبًا واغتنم رَجبًا فإن عَفْويَ عمَّنْ تابَ قد وجبا في هذه الأشهر الأبوابُ قد في عند للتائبين فكل نحسونا هربا حطُّوا الرَّكائب في أبواب رحمتنا بحسن ظن فكلٌ نال ما طلبا/ ٧٠/أ وقد نشرنا عليهم من تعطفنا نشار حُسنِ قبولِ فاز مَنْ نَهَبَا

### وظائفشهرشعبان

#### ويشتمل على مجالس:

## المجلس الأول في صيامه

خرَّج الإمامُ أحمد، والنسائي، ومن حديث أسامة بن زيد، قال: «كان رسولُ الله عَلَيْ يَصُومُ الأيامَ يسردُ حتى نقول لا يُفطرُ ، ويفطرُ الأيام حتى لا يكادُ يصوم، إلا يومين من الجمعة إن كانا في صيامه، وإلا صامهما. ولم يكن يصومُ من الشهور ما يصوم من شعبان. فقلتُ : يا رسول الله، إنك تصوم لا تكاد تفطر، وتُفطرُ حتى لا تكاد تصومُ إلا يومين إن دخلا في صيامك وإلا صمتهما. قال : «أي يُومين؟» قال : يومُ الإثنين، ويومُ الخميس. قال : «ذانك يومان تُعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم». قلتَ : ولم أرك تصومُ من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال : «ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين عز وجل، فأحبُّ أن يرفع عملي وأنا صائم» (١٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي (٤/ ٢٠١) وأحمد (٥/ ٢٠١) وحسنه الألباني في «صحيح النسائي» (٢٠٥٦).

<sup>(</sup>٢)البخاري (١٩٦٩) ومسلم (١١٥٦).

<sup>(</sup>٣)البخاري (١٩٧١) ومسلم (١١٥٧).

يصوم إذا صام حتى يقول القائل: لا والله لا يُفطرُ ، ويُفطرُ إذا أفطر حتى يقول القائل: لا والله لا يصوم». وفيهما (١) عن أنس له أنه سئل عن صيام النبي على القائل: «ما كنتُ أحبُ أن أراه من الشهر صائمًا إلا رأيته، ولا مفطرًا إلا رأيته، ولا من الليل قائمًا / إلا رأيته، ولا انتمًا إلا رأيته».

۷۰/ ب

ولمسلم عنه (٢)، قال: كان رسول الله على يصوم حتى يقال: قد صام قد صام، ويفطر حتى يقال: قد أفطر قد أفطر. وقد كان رسول الله على يُنكر على من يسرد صوم الدهر ولا يفطر منه، ويخبر عن نفسه أنه لا يفعل ذلك. ففي «الصحيحين» (٢) عن عبد الله بن عمرو أن النبي على قال له: «أَنصُومُ النَّهَارَ، وَتَقُومُ الليلَ؟»، قال: نعم، فقال النبي على: «لكني أصُومُ وأُفطر، وأُصلِّي وأنام، وأمسُّ النساء، فمن رغب عن سُنَّتي فليس منِّي». وفيهما (١) عن أنس: أن نفرًا من أصحاب النبي على قال بعضهم: لا أتزوجَ النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فبلغ ذلك النبي على فراش، فبلغ ذلك النبي على فراش، فبلغ ذلك النبي الله وقال: «ما بَالُ أَقْواَم يَقُولُونَ كَذَا وكَذَا؟ لكنِّي أُصلِّي وأَنامُ، وأصُومُ وأُفطِرُ، وأَتَزَوَّجُ النِّسَاء، فَمَن رَغِبَ عَن سُنَتِي فليسَ مَنَى».

وخرجه النسائي وزاد فيه (٥) «وقال بعضهم: أصومُ ولا أفطرُ». وفي «مسند الإمام أحمد» (٢)، عن رجل من الصحابة، قال: ذُكرَ لرسول الله على مولاة لبني عبد المطلب أنها قامت الليل، وتصومُ النهار. فقال النبيُّ عَلَيْ: «لَكنِي أَنَا أَنَامُ وَأُصلِي وَأُصلُومُ وأُفطرُ، فمن اقتدى بي فَهُو مني، ومَن رَغب عَن سُنتِي فَليس مني، إنَّ لكلً عَمَل شرَّة وَفترة، فَمَن كَانَت فترتُهُ إلى بدْعَة فَقَد ضَلَ، ومَن كَانَت

<sup>(</sup>١)البخاري (١٩٧٣) ومسلم (١١٥٨).

<sup>(</sup>۲)برقم (۱۱۵۸/۱۸۰).

<sup>(</sup>٣)البخاري (١٩٧٥) ومسلم (١١٥٩).

<sup>(</sup>٤)البخاري (٦٣ ٥٠) ومسلم (١٤٠١).

 $<sup>(7 \</sup>cdot /7)(0)$ 

<sup>(</sup>٦)(٥/ ٤٠٩) وقال الهيشمي في «المجمع» (٣/ ١٩٣): رجاله رجال الصحيح.

فترته لله الله الله المنكارة المنكارة المنكارة المنكارة المناكة المناكبة ال

وفي «المسند» و «سنن أبي داود» عن عائشة [رضي الله عنها] (\*) أن عشمان بن مظعون، أراد التبتل، فقال له رسول الله ﷺ : «أترغَبُ عَن سُنتي؟» قال : لا والله ؛ ولكن سنتك أريد. قال : «فإني أَنَامُ وأُصلِّي، وأَصُومُ وأُفطر، وَأَنكحُ النساء، فَاتَق اللهَ يَا عُثمانُ ؛ فإنَّ لأهلك عَلَيك حَقًا، وإنَّ لضيفك عليك حَقًا، وإنَّ لنفسك عليك حَقًا، فصم وأفطر، وصل ونه ونم وقد قال عكرمة وغيره: إن عثمان بن مظعون مقا، فصم وأفطر، وصل ونتم (١). وقد قال عكرمة وغيره: إن عثمان بن مظعون الله وعلي بن أبي طالب والمقداد وسالمًا مولئ أبي حذيفة في جماعة تبتلوا فجلسوا / في البيوت، واعتزلوا النساء، وحرموا طيبات الطعام واللباس، إلا ما يأكلُ ويلبس أهل السياحة من بني إسرائيل، وهمو اللاختصاء، وأجمعوا لقيام الليل وصيام النهار، فنزلت فيهم: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّاتٍ مَا أَحَلُ اللّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهُ لا يُحبُ الْمُعْتَدِينَ ﴾ [المائدة: ٧٧].

وفي "صحيح البخاري" أن سلمان زار أبا الدرداء، وكان النبي على قد آخى بينهما، فرأى أم الدرداء مُتبذلة، فقال لها: ما شأنك مُتبذلة؟ فقالت: إن أخاك أبا الدرداء لا حاجة له في الدنيا. فلما جاء أبو الدرداء قرب له طعامًا، قاله له: كُل، قال: إني صائم. فقال: ما أنا بأكل حتى تأكل، فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء ليقوم، فقال له سلمان: من أنم ذهب ليقوم، فقال له: من فلما كان من آخر الليل، قال سلمان: قُم الآن، فقاما فصليا. فقال سلمان: إن لنفسك عليك حقًا، وإن لضيفك عليك حقًا، وإن لضيفك عليك حقًا، وأن لأهلك عليك حقًا، فأعط كل ذي حق حقه. فأتيا النبي عليه فذكرا ذلك له، فقال: "صدق سلمان".

وَفي رواية في غير الصحيح، قال: «تُكلّت ْسلمانَ أُمُّهُ! لـقد أُشْبِعَ من العلم».

/v1

<sup>(\*)</sup> ساقطة من «جـ».

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبوداود (۱۳۲۹) وأحمد (٦/ ٢٦٨) وأورده الهيثمي في «المجمع» (١٠ /٣٠) ونسبه إلى أحمد البزار وقال: أسانيد أحمد رجالها ثقات. وقال الألباني في «الإرواء» (٧/ ٧٩): إسناده جيد قد صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث.

<sup>(</sup>۲) برقم (۲۱۳۹).

وهكذا قال النبي على لعبد الله بن عمرو بن العاص لما كان يصوم الدهر، فنهاه وأمره أن يصوم صوم داود، «يصوم يومًا ويفطر يومًا» وقال له: «لا أفضل من ذلك»(١) وقد ورد النهي عن صيام الدهر والتشديد فيه(١). وهذا كله يدل على أن أفضل الصيام ألا يستدام، بل يُعاقبُ بينه وبين الفطر، وهذا هو الصحيح من قول العلماء، وهو مذهب أحمد وغيره.

وقيل لعمر: إن فلانًا يصومُ الدهر، فجعل يقرعُ رأسه بقناة [معه] (\*)، ويقول: «كل يا دَهُرُ»، كُل يا دَهُر». خرجه عبد الرزاق (٣).

وقد أشار النبي علية إلى الحكمة في ذلك من وجوه:

منها: قوله على في صيام الدهر: «لا صام ولا أفطر»(٤)، يعني أنه لا يجد مشقة الصيام، ولا فقد الطعام والشراب والشهوة؛ لأنه صار الصيام له عادة مألوفة، فربما تضرر بتركه، فإذا صام تارة وأفطر أخرى حصل له بالصيام مقصوده بترك هذه الشهوات، وفي/ نفسه داعية إليها، وذلك أفضل من أن يتركها ونفسه لا تتوق ٧١/ب المها.

ومنها: قوله على في حق داود عليه السلام: «كانَ يَصُومُ يَومًا وَيُفطرُ يَومًا، وَلا يَفُرُ إِذَا لاقَى» (٥٠)، يُشير إلى أنه كان لا يُضعفه صيامه عن ملاقاة عدوه ومجاهدته في سَبيل الله. ولهذا روي عن النبي على أنه قال لأصحابه يوم الفتح - وكان في رمضان -: «إنَّ هَذَا يُوم قتَال فَأَفْطروا» (٢٠).

وكان عمر إذا بعث سرية قال لهم: لا تصوموا، فإن التقوي على الجهاد أفضل

(لطائف المعارف)

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٧٦).

<sup>(</sup>٢) كما في حديث عبدالله بن عمرو عند مسلم (١١٥٩): «لا صام من صام الأبد».

<sup>(\*)</sup> ساقطة من «ج».

<sup>(</sup>٣) في «مصنفه» (٧٨٧١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه (١٧٠٥) وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه» (١٣٩٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (١٨١/ ١١٥٩).

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن سعد في «الطبقاته» (٢/ ١/ ١٢٠).

١٩٤

من الصوم، فأفضل الصيام ألا تُضعف البدن حتى يعجز عما هو أفضل منه؛ من القيام بحقوق الله [تعالى] (\*)، أو حقوق عباده اللازمة، فإن أضعف عن شيء من ذلك مما هو أفضل منه كان تركه أفضل.

فالأول: مثل أن يُضعف الصيامُ عن الصلاة، أو عن الذكر، أو عن العلم، كما قيل في النهي عن صيام الجمعة ويوم عرفة بعرفة: إنه يُضعف عن الذكر والدعاء في هذين اليومين. وكان ابن مسعود يُقِلُ الصوم ويقول: إنه يمنعني من قراءة القرآن، وقراءة القرآن أفضل من الصيام. نص عليه سفيان الثوري وغيره من الأئمة. وكذلك تعلم العلم النافع وتعليمه أفضل من الصيام.

وقد نص الأثمة الأربعة على أنَّ طلبَ العلم أفضل من صلاة النافلة، والصلاة أفضل من الصيام المتطوع به، فيكون العلم أفضل من الصيام بطريق الأولى؛ فإن العلم مصباح يستضاء به في ظلمة الجهل والهوئ، فمن سار في طريق على غير مصباح لم يأمن أن يقع في بثر بوار فيعطب. قال ابن سيرين: إن قومًا تركوا العلم واتخذوا محاريب فصلوا وصاموا بغير علم، والله ما عمل أحد بغير علم إلا كان ما يفسدُ أكثر مما يُصلحُ.

والثاني: مثل أن يُضعفَ الصيامُ عن الكسب للعيال أو القيام بحقوق الزوجات، فيكون تركه أفضل. وإليه الإشارة بقوله ﷺ: «وإنَّ لأَهْلكَ عَلَيكَ حَقًا».

ومنها: ما أشار إليه ﷺ بقوله: «إنَّ لنَفْسكَ عَلَيكَ حَقًا فَأَعط كُلَّ ذي حَقَّ حَقَّهُ» يُشير إلى أن النفس وديعة لله عند ابن آدم، وهو مأمور أن يقوم بحقها، ومن حقها /٧٢ اللطف بها حتى تُوصلَ صاحبها إلى/ المنزل.

قال الحسنُ: نفوسكم مطاياكم إلى ربكم، فأصلِحُوا مطاياكم تُوصِلُكم إلى ربكم. فمن وفّى نفسه حظها من المباح بنية التقوي به على تقويتها على أعمال الطاعات، كان مأجورًا في ذلك، كما قال معاذ بن جبل: إني أحتسب نومتي كما

<sup>(\*)</sup> ساقطة من «ج».

أحتسب قومتي. ومن قصَّرَ في حَقّها حتى ضعُفَتْ وتضررت، كان ظالمًا لها. وإلى هذا أشار النبي على بقوله لعبد الله بن عمرو بن العاص: «إنك إذا فعلت ذلك نفهت له النفس، وهَجَمَت له العَيْنُ». ومعنى نفهت : كَلَّتْ وأعْيَتْ. ومعنى هجَمَت العينُ : غَارَت.

وقال لأعرابي جاءه فأسلم، ثم أتاه من عام قابل وقد تغيَّر فلم يعرفه، فلما عرفه سأله عن حاله، قال: «ومن أمرك أن تُعذب نفسك؟»(١).

فمن عذب نفسه بأن حمَّلَها ما لا تُطيقه من الصيام ونحوه فربما أثر ذلك في ضعف بدنه وعقله، فيفوته من الطاعات الفاضلة أكثر مما يحصل له بتعذيبه نفسه بالصيام.

وكان النبي الله يتوسط في إعطاء نفسه حقها ويعدل فيها غاية العدل؛ فيصوم ويُفطر، ويقومُ وينام، وينكح النساء، ويأكل مما يجد من الطيبات، كالحلواء والعسل ولحم الدجاج. وتارة يجوع حتى يربط على بطنه الحجر.

وقال: «عَرَضَ عَلَيَّ رَبِّي أَن يَجْعَلَ لِي بَطْحَاءَ مَكَّة ذَهَبًا. فَقُلتُ: لا يا رَب، وَلَكِن أَجُوعُ يومًا وَأَشْبَعُ يَومًا؛ فَإِذَا جُعتُ تَضَرَّعتُ إِلَيكَ وذَكَرتُكَ، وَإِذَا شَبِعتُ حَمَدتُكَ وَشَكَ، تُك»(٢).

فاختار على لنفسه أفضل الأحوال؛ ليجمع بين مقامي الشكر والصبر والرضا.

ومنها: ما أشار إليه بقوله الله بن عمرو: «لَعَلَّهُ أَن إَيطُولَ ﴿ " بِكَ حَيَاةٌ ». يعني أن من تكلف الاجتهاد في العبادة فقد تحمله قوة الشباب ما دامت باقية ، فإذا ذهب الشباب وجاء المشيب والكبر عجز عن حمل ذلك، فإن صابر وجاهد واستمر فربما هلك بدنه ، وإن قطع فقد فاته أحب الأعمال إلى الله تعالى ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي (٤/ ٢٩١) وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٢٤٢٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٢٣٤٧) وضعفه الألباني في "ضعيف الترمذي" (٢٠٨).

<sup>(\*)</sup> في «ج» [تطول].

وهو المُداومة على العمل. ولهذا قال النبي ﷺ: «اكلفُوا من العملِ مَا تُطيقُونَ، فوالله لا يَملُّ اللهُ حَتَّى تَمَلُّوا»(١).

لطائف المعارف

وقَال ﷺ: «أحَبُّ العَمَل إلَى الله أدومَهُ، وَإِنْ قَلَّ (٢٠).

٧١/ب فمن عَملَ عملاً يَقْوَىٰ عَليه بَدَنَّهُ في طولَ عُمرِه / ، في قوته وضعفه ، استقامَ سَيْرُهُ . ومَنْ حَملَ ما لا يُطيق فإنه قد يحدث له مرض يمنعه من العمل بالكلية ، وقد يسأمُ ويضجر فيقطع العمل ، فيصير كالمُنْبَتِّ لا أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقَى .

وأما صيام النبي عَلَيْ من الأيام: أعني: أيام الأسبوع، فكان يتحرى صيام الإثنين والخميس. وكذا رُوي عن عائشة رضي الله عنها أنَّ النبي عَلَيْ كان يتحرى صيام الإثنين والخميس»(٢). خرَّجه الإمام أحمد، والنسائي، وابن ماجه، والترمذي وحسنه.

وخرَّجَ ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي ﷺ يصومُ الإثنين والخميس؟ قال: «إن يوم الإثنين والخميس، فقيل: يا رسول الله! إنك تصومُ الإثنين والخميس يَغْفرُ اللهُ فيهما لِكُلِّ مُسلِم، إلا مُهْتَجِرين، فيَقُولُ: دَعُوهُما حَتَى يَصْطَلَحاً»(٤٠).

وخُرجه الإمام أحمد (٥)، وعنده: أن رسول الله ﷺ كان أكثر ما يصومُ الإثنين والخميس، فقيل له؟ قال: «إن الأعمال تُعْرضُ كُلَّ إثنين وَخَمِيس، فَيُغفَرُ لِكُلِّ مُسْلِم، أو لِكُلِّ مُؤمِن، إلا المُتَهَاجرَين، فَيَقُولُ: أَخُرهُمَا».

وأخرجه الترمذيُّ (٢)، ولفظهُ: قال: «تُعرَضُ الأعمالُ يوم الإثنين ويوم الخميس،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٦٤٦٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٦/ ٨٠) والنسائي (٢٠٢/٤) والترمذي (٧٤٥) وابن ماجه (١٧٣٩) وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٤٨٩٧).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه.

<sup>. (</sup>TY9/Y) (o)

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه.

فأحبُّ أن يُعرَضَ عملي وأنا صَائِمٌ » . ورُوي موقوفًا على أبي هريرة ، ورجَّحَ بعضهم وَقْفَهُ .

وفي "صحيح مسلم" (١)عن أبي هريرة مرفوعًا: "تُفْتَحُ أبوابُ الجنة يومَ الإثنين، ويومَ الخميس، فيُغفَرُ لكُلِّ عَبد لا يُشْرِكُ باللهِ شَيئًا، إلا رَجُلاً كَانَت بينَه وَبينَ أخيه شَعناء، يقولُ: أَنظرُوا هَذين حَتَّى يَصْطَلَحَا».

ويُرْوَىٰ بإسناد فيه ضعَفَ عن أبي أمامة مرفوعاً: «تُرفّعُ الأعمالُ يومَ الإثنين ويومَ الخميس، فيُغْفرُ للمستغفرين ويتركُ أهلُ الحقْد بحقْدهم» (٢). ورَوىٰ علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله عز وجل: ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْل إِلاَّ لَدَيْه رَقِيبٌ عَيدٌ ﴾ [5:١٨]، قال: يُكتبُ كلُ ما تكلم به من خير وشر، حتى إنه ليُكتبُ قوله: أكلتُ، وشربْتُ، وجَنتُ، ورأيتُ، حتى إذا كان يومُ الخميس عُرِضَ قوله وعمله فأقرَّ منه ما كان فيه من خير أو شر، وألقي سائرُه، فذلك قوله تعالى: ﴿ يَمْحُو اللّهُ مَا يَشَاءُ ويُثبُّتُ وَعِندَهُ أُمُ الْكَتَابِ ﴾ [الرعد: ٢٩]. خرَّجه ابن أبي حاتم وغيره. فهذا يدُلُ على اختصاص يوم الخميس بعرض الأعمال لا يوجد في غيره.

وكان إبراهيمُ النَّخعي يبكي إلى امرأته [يوم الخميس] (\*\*) وتبكي إليه، ويقول: اليوم تُعْرَضُ أعمالُنا على الله عز وجل.

فهذا عرض خاص في هذين اليومين غير العرض العام كل يوم، فإن ذلك عرض دائم كل يوم ، فإن ذلك عرض دائم كل يوم بُكرة [وعشيًا] (\*\*). ويدل على ذلك ما في «الصحيحين» (٣) عن أبي هريرة عن النبي على أنه قيال: «يَتَعَاقَبُونَ فيكُم مَلائكةٌ بالليل، ومَلائكةٌ بالنهار، فيَجتُمعُونَ في صَلاة الصبيح، وصلاة العصر، فَيسْئُلُ الذَّينَ بَاتُوا فيكُم - وَهُو أَعْلم - : كيف تَركتُم عبادي؟ فَيقُولُونَ: أَتَيناهُم وَهُم يُصلُّونَ، وتَركتناهُم وَهُم يُصلُّونَ».

1/٧٣

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(\*)</sup> ساقطة من «ب».

<sup>(\*\*)</sup> في «ب» [وعشية].

**<sup>(</sup>٣)** البخاري (٥٥٥)، ومسلم (٦٣٢).

وفي "صحيح مسلم" (١) عن أبي موسى الأشعري، قال: "قام فينا رسولُ الله على المخمس كلمات، فقال: "إنَّ اللَّه لا يَنَامُ، ولا يَنبغي لَهُ أَن يَنَامَ، يَخْفضُ القسطُ ويَرفَعُهُ، يُرفَعُ إليه عَمَلُ الليلِ قَبلَ النَّهار، وعَمَلُ النَّهَارِ قَبلَ الليلِ، حجَّابُهُ النُّورُ، لَو كشفه لأحرقَتْ سُبُحَاتُ وَجُهِهِ مَا انْتَهَى إليه بَصرهُ مَن خَلقه. . ويُروى عن ابن مسعود، قال: إن مقدار كل يوم من أيامكم عند ربكم ثنتا عَشرة ساعة، فتُعرضُ عليه أعمالكم بالأمس أول النهار اليوم، فيُنْظَرُ فيها ثلاث ساعات. وذكر باقيه.

كان الضحاك يبكي آخر النهار، ويقول: لا أدري ما [رُفع] (\*) من عملي: يا مَن عمله معروض على من يعلم السر وأخفى، لا تُبهرِجُ [ فإن الناقد] (\*\*) بصير. [شعر في المعنى] (٢).

السُّعْمُ على الجِسْمِ له ترداد والعُسمْر مُضَى وزلَّتي تَزْدَادُ والعُسمْر مُضَى وزلَّتي تَزْدَادُ ما أبعد شُعَلِّتِي وما لي زَادُ ما أكثر بهرجي ولي نَقَادُ

وحديث أسامة فيه أن النبي على حيامهما، وقد كان أسامة يصومهما حضراً وسفراً على مواظبة النبي على حيامهما، وقد كان أسامة يصومهما حضراً وسفراً لهذا. وفي «مسند الإمام أحمد» و «سنن النسائي» عن عبد الله بن عمرو أن النبي الهذا. وفي أكثر من ذلك، على أمرة أن يصوم ثلاثة أيام من كلا/ شهر. فقال له: إني أقوى على أكثر من ذلك، قال: «فَصُم من الجُمعة يوم الإثنين والخميس»، قال: إني أقوى على أكثر من ذلك، قال: «فَصُم صيام داود»(٣). وفي «مسند الإمام أحمد»(١) من رواية عثمان بن رسيد، حدثني أنس بن سيرين، قال: أتينا أنس بن مالك في يوم خميس، فدعا

<sup>(</sup>۱) برقم (۱۷۹).

<sup>(\*)</sup> في «جـ» [يرفع].

<sup>(\*\*)</sup> نَّي «ب» [فالناقد].

<sup>(</sup>٢) ساقطة من المطبوع .

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي (٤/ ٢١٢) وقال الألباني في «ضعيف النسائي» (٢٣٩٢): منكر بزيادة الموعد.

<sup>.(17./4)(2)</sup> 

بمائدته، فدعاهم إلى الغداء، فأكل بعض القوم وأمسك بعض، ثم أتوه يوم خميس، ففعل مثلها، فقال أنس: لعلكم إثنائيون، لعلكم خميسيون، كان رسول الله على يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال: لا يصوم.

وظاهر هذا الحديث يخالف حديث أسامة، وأن النبي ﷺ إنما كان يصوم الإثنين والخميس إذا دخلا في صيامه، ولم يكن يتحرى صيامهما في أيام سرد فطره، ولكن عثمان بن رُشيد ضعيف، ضعفه ابن معين وغيره، وحديث أسامة أصح منه.

وقد روري من حديث أم سلمة أن النبي على كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، أول خميس والإثنين والإثنين والإثنين والإثنين والخميس، وأكثر العلماء على استحباب صيام الإثنين والخميس. وروي كراهته عن أنس بن مالك من غير وجه عنه، وكان مجاهد يفعله، ثم تركه وكرهه. وكره أبو جعفر محمد بن علي صيام الإثنين، وكرهت طائفة صيام يوم معين كلما مر بالإنسان.

رُوي عن عمران بن حصين، وابن عباس، والشعبي، والنخعي، ونقله ابن القاسم عن مالك. وقال الشافعي في القديم: أكره ذلك، قال: وإنما أكرهه لئلا يتأسئ جاهل فيظن أن ذلك واجب، قال: فإن فعل فحسن، يعني على غير اعتقاد الوجوب.

وأما صيام النبي على من أشهر السنة فكان يصوم من شعبان ما لا يصوم من غيره من الشهور.

وفي «الصحيحين» (٢) عن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما رأيتُ رسول الله عليه استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صيامًا منه في شعان».

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي (٤/ ٢٢١) وهو شاذ كما قال الألباني في «ضيعف النسائي» (٢٤١٨).

<sup>(</sup>Y) أخرجه النسائي (٤/ ٢٢٠) وصححه الألباني في "صحيح النسائي" (٢٤ ١٣).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

زاد البخاري(١) في رواية: «كان يصومُ شعبان كله». ولمسلم(٢) في رواية: «كان ١٧٤أ يصوم شعبان/ كله، كان يصومُ شعبان إلاقليلاً». وفي رواية للنسائي<sup>(٣)</sup> عن عائشة قالت: كان أحب الشهور إلى رسول الله على أن يصوم شعبان، كان يصلُه برمضان».

وعنها وعن أم سلمة قالتا: «كان رسولُ الله ﷺ يصوم شعبان إلا قليلاً، بل كان يصومه كله»(١٤). وعن أم سلمة قالت: «ما رأيتُ رسول الله علي يصومُ شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان»(٥).

وقد رجح طائفة من العلماء؛ منهم ابنُ المبارك وغيره أن النبي ﷺ لم يستكمل صيام شعبان، وإنما كان يصوم أكثره. ويشهَدُ له ما في «صحيح مسلم»(١) عن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما علمته ـ يعني النبي ﷺ ـ صام شهرًا كله إلا رمضان». وفي رواية لـه(٧) أيضًا عنها قالت : «ما رأيته صام شهرًا كـاملًا، منذ قدم المدينة، إلا

وفي رواية له(^) أيضًا أنها قالت: «لا أعلم نبي الله ﷺ قرأ القرآن كله في ليلة، ولا صاّم شهرًا كاملاً غير رمضان». وفي رواية له (٩) أيضًا قالت: «ما رأيته قام ليلة حتى الصباح، ولا صام شهرًا متتابعًا إلا رمضان».

وفي «الصحيحين»(١٠٠) عن ابن عباس، قال: «ما صام رسول الله ﷺ شهرًا

<sup>(</sup>۱) برقم (۱۹۷۰).

<sup>(</sup>۲) برقم (۱۷۱/ ۱۱۵۱).

<sup>.(199/2)(4)</sup> 

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (٧٣٦).

<sup>(</sup>٥) السابق نفسه.

<sup>(</sup>٦) برقم (١١٥٦).

<sup>(</sup>٧) برقم (١٧٤/ ١١٥٦).

<sup>(</sup>٨) برقم (٧٤٦).

**<sup>(</sup>۹)** برقم (۱٤۱/۲۶۷).

<sup>(</sup>١٠) البخاري (١٩٧١) ومسلم (١١٥٧).

كاملاً غير رمضان». وكان ابن عباس يكره أن يصوم شهرًا كاملاً غير رمضان.

ورويٰ عبد الرزاق في «كتابه»(١) عن ابن جُريج، عن عطاء، قال: «كان ابنُ عباس ينهَىٰ عن صيام الشهر كاملاً، ويقول: ليَصُمْهُ إلا أيامًا، وكان ينهى عن إفراد اليوم كلما مربه، وعن صيام الأيام المعلومة، وكان يقول: لا تصُم أيامًا معلومة».

فإن قيل: فكيف كان النبي على يَكْ يَخُصُّ شعبان بصيام التطوع فيه مع أنه قال: «أفضلُ الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم».

فالجواب: أن جماعة من الناس أجابوا عن ذلك بأجوبة غير قوية؛ لاعتقادهم أن صيام المحرم والأشهر الحُرم أفضل من صيام شعبان، كما صرح به الشافعية وغيرهم، والأظهر خلاف ذلك، وأن صيام شعبان أفضل من صيام/ الأشهر ٧٤٠ الحرم. . ويدُلُّ على ذلك ما خرجه الترمذي من حديث أنس: سئُل النبي ﷺ: أي الصيام أفضارُ بعد رمضان؟ قال: «شعبان، تعظيمًا لرمضان»(٢). وفي إسناده مقال.

وفي «سنن ابن ماجه»(٣) أن أسامة كان يصومُ الأشهرَ الحُرمُ، فقال له رسولُ الله إرسال. وقد رؤي من وجه آخر يَعْضُدُه. فهذا نص في تفضيل صيام شوَّال على صيام الأشهر الحرم، وإنما كان كذلك لأنه يلي رمضان من بعده، كما أن شعبان يليه من قبله. وشعبان أفضل؛ لصيام النبي عَلَيْهُ له دون شوال، فإذا كان صيام شوال أفضل من الأشهر الحرم فلأن يكونَ صومُ شعبان أفضل بطريق الأولى.

فظهر بهذا أن أفضل التطوع ما كان قريبًا من رمضان؛ قبله وبعده، وذلك يلتحق بصيام رمضان؛ لقربه منه، وتكونُ منزلتُهُ من الصيام بمنزلة السنن الرواتب مع الفرائض قبلها وبعدها، فليتحق بالفرائض في الفضل، وهي تكملة لنقص الفرائض. وكذلك صيامُ ما قبلَ رمضانَ وبعده. فكما أن السنن الرواتب أفضل من

<sup>(</sup>۱) «المصنف» برقم (۷۸۵۵).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٦٦٣) وضعفه الألباني في «ضعيف الترمذي» (١٠٤).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

التطوع المطلق بالصلاة، فكذلك يكون صيام ما قبل رمضان وبعده أفضل من صيام ما بعد منه، ويكون قوله: «أفضلُ الصِّيامِ بَعدَ رَمَضَانَ المُحرَّم»(١) محمولاً على التطوع المطلق بالصيام.

فأما قبل رمضان وبعده فإنه يلتحق به في الفضل كما أن قوله في تمام الحديث: «وأفضلُ الصّلاة بَعدَ المكتُوبَة قِيامُ الليلِ»، إنما أريدَ به تفضيلُ قيام الليل على التطوع المُطلق دون السنن الرواتب عند جمهور العلماء، خلافًا لبعض الشافعية. والله أعلم.

فإن قيل: فقد قال النبي ﷺ: «أفضلُ الصّيّام صيامُ دَاودَ، كَانَ يَصُومُ يَومًا وَيُفطرُ يَومًا وَيُفطرُ يَومًا» (٢)ولم يصم كذلك، بل يصوم سردًا ويفطر سَردًا، ويصوم شعبان وكل اثنين وخميس.

النبي الصيام، قد فسره النبي السيام، قد فسره النبي المحيام، قد فسره النبي المحيام في حديث آخر بأنه صوم شطر الدهر، وكان صيام النبي الذا جُمع يبلغ صيام نصف الدهر أو يزيد عليه، وقد كان يصوم ـ مع ما سبق ذكره ـ يوم عاشوراء، أو تسع ذي الحجة، وإنما كان يُفرِقُ صيامه ولا يصوم يومًا ويفطر يومًا؛ لأنه كان يتحرى صيام الأوقات الفاضلة، ولا يضر تفريق الصيام والفطر أكثر من يوم ويوم، إذا كان القصد به التقوي على ما هو أفضل من الصيام، من أداء الرسالة وتبليغها، والجهاد عليها، والقيام يحقوقها، فكان صيام يوم وفطر يوم يضعفه عن ذلك. ولهذا لما سئل النبي الله في حديث أبي قتادة ـ عمن يصوم يومًا ويفطر يومين، قال: «وددتُ أبي طُوقتُ ذلك»(١٤).

وقد كان عبد الله بن عمرو بن العاص لما كُبُر يسرد الفطر أحيانًا ليتقوى به على

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) زيادة من المطبوع .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١١٦٢).

الصيام، ثم يعود فيصوم ما فاته محافظة على ما فارق عليه النبي ﷺ من صيام شطر الدهر، فحصل للنبي عليه أجر صيام شطر الدهر، وأزيد منه بصيامه المتفرق، وحصل له أجر تتابع الصيام بتمنيه لذلك، وإنما عاقه عنه الاشتغال بما هو أهم منه وأفضل. والله أعلم.

وقد ظهر بما ذكرناه وجه صيام النبي عَلَيْ لشعبان دون غيره من الشهور، وفيه معان أخر؛ وقد ذكر منها النبي عِينَ في حديث أسامة معنين.

أحدهما: أنه شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان؛ يشير عِين إلى أنه لما اكتنفه شهران عظيمان؛ الشهر الحرام، وشهر الصيام، اشتغل الناس بهما عنه، فصار مغفولاً عنه. وكثير من الناس يظن أن صيام رجب أفضل من صيامه لأنه شهر حرام، وليس كذلك. وروى ابن وهب، قال: حدثنا معاوية بن صالح، عن أزهر ابن سعد، عن أبيه، / عن عائشة، قالت: ذكر لرسول الله ﷺ ناس يصومون ٧٥/ب رجبًا، فقال: «فأينَ هُم عَن شَعْبَانَ»(١).

و في قوله: «يغفلُ النَّاسُ عَنهُ بَينَ رَجَب وَرَمَضَانَ»: إشارة إلىٰ أن بعض ما يشتهر فضله من الأزمان أو الأماكن أو الأشخاص قد يكون غيره أفضل منه، إما مطلقًا أو لخصوصية فيه لا يتفطن لها أكثر الناس. فيشتغلون بالمشهور عنه، ويفوتون تحصيل فضيلة ما ليس بمشهور عندهم.

وفيه دليل على استحباب عمارة أوقات غفلة الناس بالطاعة، وأن ذلك محبوب لله عز وجل، كما كان طائفة من السلف يستحبون إحياء ما بين العشائين بالصلاة، ويقولون: هي ساعة غفلة، وكذلك فضل القيام في وسط الليل؛ لشمول الغفلة لأكثر الناس فيه عن الذكر، وقد قال النبي ﷺ: «إن استطعتَ أَن تَكُونَ مـمَّن يَذْكُر الله في تلك السَّاعة فكُن ». ولهذا المعنى كان النبي يريد أن يؤخر العشاء إلى نصف الليل، وإنما علل ترك ذلك؛ لخشية المشقة على الناس. ولما خرج على أصحابه وهم ينتظرونه لصلاة العشاء قال لهم: «ما يُنْتَظرُهَا أحدٌ من أهل الأرض غَيرُكُم»(٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧٥٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه عبدالرزاق (٧٨٥٨).

وفي هذا إشارة إلى فضيلة التفرد بذكر الله في وقت من الأوقات لا يوجد فيه ذاكر له، ولهذا ورد في فضل الذكر في الأسواق ما ورد من الحديث المرفوع والآثار الموقوفة، حتى قال أبو صالح: إن الله ليضحك ممن يذكره في السوق. وسبب ذلك أنه ذكر في موطن الغفلة بين أهل الغفلة.

وفي حديث أبي ذر المرفوع: ثلاثة يحبهم الله: قوم ساروا ليلتهم، حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به فوضعوا رؤوسهم، فقام أحدهم يتملقني ويتلو آياتي. وقوم كانوا في سرية فانهزموا، فتقدم أحدهم فلقي العدو فصبر حتى قتل. وذكر أيضًا قومًا جاءهم سائل فسألهم فلم يعطوه، فانفرد أحدهم حتى أعطاه سرًا. فهؤلاء الثلاثة انفردوا عن رفقتهم بمعاملة الله سرًا بينهم وبينه. فأحبهم الله/.

فكذلك من يذكر الله في غفلة الناس، أو من يصوم في أيام غفلة الناس عن الصيام. وفي إحياء الوقت المغفول عنه بالطاعة فوائد:

منها: أنه يكون أخفى، وإخفاء النوافل وإسرارها أفضل، لا سيما الصيام؛ فإنه سر بين العبد وربه، ولهذا قيل: إنه ليس فيه رياء. وقد صام بعض السلف أربعين سنة لا يعلم به أحد، كان يخرج من بيته إلى سوقه ومعه رغيفان، فيتصدق بهما ويصوم، فيظن أهله أنه أكلهما، ويظن أهل سوقه أنه أكل في بيته. وكانوا يستحبون لمن صام أن يظهر ما يخفي به صيامه. فعن ابن مسعود أنه قال: "إذا أصبحتم صيامًا فأصبحوا مدهنين».

وقال قتادة: يستحب للصائم أن يدهن حتى تذهب عنه غبرة الصيام.

وقال أبو التياح: أدركت أبي ومشيخة الحي؛ إذا صام أحدهم ادهن ولبس أحسن ثيابه.

ويروى: أن عيسى ابن مريم عليه السلام قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فليدهن لحيته، وليمسح شفتيه من دهنه حتى ينظر الناظر إليه فيرى أنه ليس بصائم.

اشتهر بعض الصالحين بكثرة الصيام، فكان يجتهد في إظهار فطره للناس حتى كان يقوم يوم الجمعة والناس مجتمعون في مسجد الجامع، فيأخذ إبريقًا، فيضع

بلبلته في فيه ويمصه ولا يزدرد منه شيئًا، ويبقى ساعةً كذلك لِينظرَ الناسُ إليه فيظنُّون أنه يشرَبُ الماء، وما يدخل إلى حلقه منه شيء.

كم يستر الصادقُون أحوالهم وريحُ الصِّدْق ينُمُّ عليهم.

ريحُ الصيام أطيبُ من ريح المِسْكِ تستنشِقُه قلوبُ المؤمنين وإن خَفِي، وكلما طالَتْ علىه المدة از داد قوة ريحه:

كم أختُم حُبَّكُم عن الأغيار والدَّمْع يُذيع في الهوى أسراري كم أستُركُم هتكنتم أستاري من يُخفي في الهوى لَهيبَ النارِ/ ٧٦/ب ما أسرَّ أحدٌ سريرة إلا ألبسه الله رداء ها علانية .

وهَبني كتَّمتُ السَّرَّ أَوْ قلتُ غيرَه أَتخفَى على أهلِ القلوبِ السرائرُ أَبَى ذاك أنّ السرَّ في الوجهِ ناطِقُ وأنَّ ضميرَ القلبِ في العينِ ظاهرُ

ومنها: أنه أشقُّ على النفوس، وأفضلُ الأعمال أشقُها على النفوس، وسببُ ذلك أن النفوس تتأسى بما تشاهده من أحوال أبناء الجنس، فإذا كُثُرَت يقظة الناس وطاعاتُهم كثُر أهلُ الطاعة، لكثرة المقتدين بهم، فسهلت الطاعات. وإذا كثَرت العَفْلاتُ وأهلُها تأسَّى بهم عمومُ الناس، فيشُقُ على نفوس المتيقظين طاعاتهم؛ لقلة من يقتدون بهم فيها، ولهذا المعنى قال النبي عَلَيْد: «للعامل منهُم أَجْرُ خَمسينَ منكُمْ؛ إنَّكُم تَجدُونَ على الخَيرِ أَعْوانًا وَلا يَجدُونَ». وقال على: «بَدأَ الإسلامُ غَرِيبًا وسيَعُود غَريبًا كَمَا بَدَأ، فَطُوبَى للغُربًاء»(١). وفي رواية: قيل: ومن الغرباء؟ قال: «الذين يَصلُحُون إذا فَسدَ النَّاسُ»(١).

وفي "صحيح مسلم" (٢) من حديث معقل بن يَسار، عن النبي عَلَيْه، قال: «العبادة في الهَرْج كَالهجْرة إليَّ وخرَّجَه الإمام أحمد (٤)، ولفظه: «العبادة في الفتنة

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٤٥) وابن ماجه (٣٩٨٦) وأحمد (٢/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>٢) أخرَجه الطبراني في «الكبير» (٧٦٥٩) والآجري في «صفة الغرباء» (٥) واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» رقم (١٧٣).

<sup>(</sup>٣) برقم (٢٩٤٨). (٤) في «المسند» (٢٧٥).

٢٠٦

كالهجرة إلي ». وسبب ذلك أن الناس في زمن الفتن يتبعون أهواءهم ولا يرجعون إلى دين، فيكون حالُهم شبيهًا بحال الجاهلية، فإذا انفرد مِن بينهم من يتمسَّكُ بدينه ويعبد ربّه ويتبع مراضيه، ويجتنب مساخطَه، كان بمنزلة من هاجر من بين أهل الجاهلية إلى رسول الله على مُعرّمنًا به، متبعًا لأوامره، مجتنبًا لنواهيه.

ومنها: أن المنفرد بالطاعة بين أهل المعاصي والغفلة قد يُدفَع به البلاءُ عن الناس كلّهم، فكأنه يحميهم ويُدافعُ عنهم. وفي حديث ابن عمر الذي رويناه في «جزء ابن عرفة» مرفوعًا: «ذاكرُ الله في الغافلين كالذي يُقاتلُ عن الفاريّن، وذاكرُ الله في الغافلين كالذي يُقاتلُ عن الفاريّن، وذاكرُ الله في الغافلين كالذي تَحاَتَّ ورقُهُ من الصَّريد/ والصَريد: البردُ الشديد وذاكر الله في الغافلين يَغفِرُ الله له بعدد كل رطب ويابس، وذاكرُ الله في الغافلين يَغفِرُ الله له بعدد كل رطب ويابس،

قال بعض السلف: ذاكر الله في الغافلين كمثل الذي يحمي الفئة المنهزمة، ولو لا مَن يذكر الله في غفلة الناس لهلك الناس. رأى جماعة من المتقدمين في منامهم كأن ملائكة نزلَت إلى بلاد شتى. فقال بعضهم لبعض: اخسفُوا بهذه القرية، فقال بعضهم: كيف نخسف بها وفلان فيها قائم يصلى؟.

ورأى بعضُ المتقدمين في منامه مَن يُنشدُ [ويقول: ](٢)

لولا السنيسن لهم ورد يُصَلُّونسا وآخرون لهم سردٌ يصومونا للدُكدكت أرضكم من تحتكم سَحَرًا لأنكم قسوم ما تُطيعونا وفي «مسند البزار» (٣)عن أبي هريرة مرفوعًا: «مهلاً عن الله مهلاً، فلولا عبادٌ

1/٧٧

ر ١) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٦/ ١٨١) وبلفظ: ذكرالله في الغافلين بمنزلة الصابر عن الفارين.

أخرجه الطبراني (١٦/١٠) والتبريزي في «المشكاة» (٢٢٨٢) والهندي في «الكنز» (١٨٣٢) وأبو نعيم في «الحلية» (٢٦٨٤) وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (٧٠٠٣) وانظر «الضعيفة» (٧٦١).

<sup>(</sup>٢) زيادة من المطبوع .

<sup>(</sup>٣) رقم (٢١٩٣) وضعفه الهيثمي في «المجمع» (١٠/٢٢٧).

رُكَّعٌ، وأطفالٌ رُضَّعٌ، وبهائمُ رُتَّعٌ، لصُبَّ عَلَيكُمُ العَذَابُ صَبًا».

ولبعضهم في المعنى:

لسولا عبسادٌ للإلسه رُكَّعُ وصِبْيَةٌ مِنَ اليستامي رُضَعُ ومُسهه مَسلاتٌ في الفلاة رُتَّعُ صُببَّ عليكم العينابُ المُوجِعُ ومُسهه مَسلاتٌ في الفلاة رُتَّعُ صُببَّ عليكم العينابُ المُوجِعُ وقد قيل في تأويل قوله تعالى: ﴿ وَلَوْلا دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الأَرْضُ ﴾ [البقرة: ١٥٦]: إنه يدخل فيها دفعُهُ عن العصاة بأهل الطاعة. وجاء في الآثار: إنَّ الله يَدْفَعُ بالرجل الصالح عن أهله وولده وذريته ومن حوله. وفي بعض الآثار: يقول الله عز وجل: «أحبُّ العباد إلى المُتَحَابُون بجلالي المشَّاءُونَ في الأرض بالنَّصيحَة، المشاءُونَ على أَقْدَامهم إلى الجُمُعات». وفي رواية: «المعلقة قُلُوبهم بالمساّجد، والمستغفرون بالأستَحار، فإذا أردْتُ إنزالَ عَذَاب بأهْل الأرض

وقـال مُكحول: مـا دام في/ الناس خـمسةَ عشر يستغفر كلٌّ منهم اللهَ كلَّ يوم ٧٧/ب خمسًا وعشرين مرة لم يهلكوا بعذاب عامة». والآثار في هذا المعنى كثيرة جدًا.

وقد رُوِي في صيام النبي على شعبان معنى آخر، وهو أنه تُنْسَخُ فيه الآجالُ. فرُوي بإسناد فيه ضعفٌ عن عائشة، قالت: كان أكثر صيام رسول الله على في شعبان، فقلتُ: يا رسول الله، أرى أكثر صيامك في شبعان. قال: "إن هذا الشهر يُكتَبُ فيه لَلكِ الموتِ مَن يقبضُ، فأنا لا أحِبُّ أن يُنسَخَ اسمي إلا وأنا صائمٌ"(١).

وقد رُوي مُرسلاً، وقيل: إنه أصحُّ.

فنظَرْتُ إليهمْ صَرَفْتُ العذابَ عن الناس».

وفي حديث آخر مرسل: «تُقُطّعُ الآجالُ من شعبانَ إلى شعبانَ، حتى إن الرجل لينكحُ ويُولَدُ له ولقد خرج اسمُه في الموتَى»(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبويعلى (٩١١) وفيه مسلم بن خالد الزنجي، قال الهيشمي في «المجمع» (٣/ ١٩٢) فيه كلام وقد وثقه . وفيه سويد بن سعيد فيه مقال أيضًا .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في «تفسيره» (٧/ ٢٣٢) وابن الجوزي في «زاد المسير» (٧/ ٣٣٨) وابن الجوزي في «زاد المسير» (٧/ ٣٣٨) والهندي في «الكنز» (٢٧٨).

ورُوي في ذلك معنى آخر، وهو أن النبي على كان يصومُ من كلِّ شهر ثلاثةَ أيام، وربا أخر ذلك حتى يصومَ شعبان. رواه ابنُ أبي ليلى، عن أخيه عيسى عن أبيهما، عن عائشة رضي الله عنها. خرَّجه الطبرانيُّ. ورواه غيرُه، وزاد: «قالت عائشة: فربما أردتُ أن أصومَ فلم أُطق، حتى إذا صام صُمْتُ معه»(١).

وقد يُشكِلُ على هذا ما في "صحيح مسلم" (٢) عن عائشة، قالت: "كان رسول الله على هذا ما في "صحيح مسلم" (١) عن عائشة، وفيه أيضًا (٣) عنها، قالت: "ما علمته - تعني النبي على النبي على الله علمية - صام شهرًا كاملاً إلا رمضان، ولا أفطره كلّة حتى يصوم منه، حتى مضى لسبيله».

وقد يُجمَع بينهما بأنه قد يكون صومُه في بعض الشهور لا يبلغ ثلاثة أيام، في كملُ ما فاته من ذلك في شعبان، أو أنه كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام مع الإثنين والخميس، فيؤخّر الثلاثة خاصةً حتى يقضيَها في شعبان مع صوّمه الإثنين والخميس.

وبكُلِّ حال فكان النبي عَلَيْ عمله ديمة ، وكان إذا فاته شيءٌ من نوافله قضاه ، كما كان يقضي ما فاته من سنن الصلاة ، وما فاته من قيام الليل بالنهار . وكان إذا دخل أسعبان وعليه بقية من صيام تطوع [لم](١) يصمه ، قضاه في شعبان حتى يستكمل نوافلة بالصوم قبل دخول رمضان ، فكانت عائشة حينئذ تغتنم قضاء وكانت في غيره من الشهور ما عليها من فرض رمضان حينئذ لفطرها فيه بالحيض ، وكانت في غيره من الشهور مشتغلة بالنبي على فإن المرأة لا تصوم وبعلها شاهد إلا بإذنه .

فمَن دخل عليه شعبانُ وقد بقي عليه من نوافل صيامه في العام استُحِبّ له

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٢٠٩٨) وقال الهيثمي في «المجمع» (٣/ ١٩٢): فيه محمد بن أبي ليلئ وفيه كلام .

<sup>(</sup>۲) برقم (۱۱۱۲۰).

<sup>(</sup>٣) مسلم (١١٥٦).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: فلم.

قضاؤها فيه، حتى يُكمِّل نوافل صيامه بين الرمضانين. ومن كان عليه شيء من قضاء رمضان وجب عليه قضاؤه بعد رمضان مع القدرة، ولا يجوز له تأخيره إلى ما بعد رمضان آخر لغير ضرورة، فإن فعل ذلك وكان تأخيره لعذر مستمر بين الرمضانين. كان عليه قضاؤه بعد رمضان الثاني، ولا شيء عليه مع القضاء . وإن كان ذلك لغير عذر، فقيل: يقضي ويُطعمُ مع القضاء لكلِّ يوم مسكينًا، وهو قول مالك والشافعي وأحمد اتباعاً لآثار وردت بذلك . وقيل: يقضي ولا إطعام عليه، وهو قول أبي حنيفة. وقيل: يُطعمُ ولا يقضي، وهو ضعيفٌ.

وقد قيل في صوم شعبان معنى آخر، وهو: أن صيامه كالتمرين على صيام رمضان، لئلا يدخل في صوم رمضان على مشقة وكلفة، بل يكون قد تمرن على الصيام واعتاده، ووجد بصيام شعبان قبلَه حلاوة الصيام ولذته، فيدخل في صيام رمضان بقوة ونشاط.

ولَمَّا كان شعبان كالمقدمة لرمضان شُرع فيه ما يُشرع في رمضان من الصيام وقراءة القرآن، ليحصل التأهُّبُ لتلقي رمضان، وترتاض النفوس بذلك على طاعة الرحمن. وروينا بإسناد ضعيف عن أنس، قال: كان المسلمون إذا دخل شعبان أكبُّوا على المصاحف فقر أوها، وأخرجوا زكاة أموالهم تقوية للضعيف والمسكين على صيام رمضان.

وقال سلمة بن كُهيَل: كان يقال: شهر شعبان شهر القُرَّاءِ. وكان حبيب بن أبي/ ٧٨/ب ثابت إذا دخل شعبان قال: هذا شهر القراء. وكان عمرو بن قيس المُلائي إذا دخل شعبان أغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن.

قال الحسنُ بن سهل: قال شعبان: يا رب، جعلتني بين شهرين عظيمين، فما لير؟ قال: جعلتُ فبك قراءة القرآن.

يا مَن فرّط في الأوقات الشريفة وضيَّعها وأودعها الأعمال السيئة، وبئس ما استودعها.

مضى رجبٌ وما أحْسَنْتَ فيه وهذا شهرُ شعبان البارك فيا مَن ضيع الأوقات جهالاً بحُسرْمَتِهَا أفِقُ واحسَدْرْ بوارَكْ فسسوفَ تُفسارق اللذَّاتِ قهراً ويُخلي المسوتُ كُسرُها مِنكَ داركُ تَدارَكُ ما اسْتَطَعْتَ مِنَ الخطايا بتوبة منخلِص واجعل مَداركُ على طلبِ السلامةِ مِن جمعيم فيخير دُوي الجرائم مَن تداركُ

# المجلس الثاني في ذكر نصف شعبان

خرّج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في «صحيحه» والحاكم من حديث العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «إذا انتصف شعبان فلا تَصور مُوا حتى رمَضان ،(١). وصححه الترمذي وغيره.

واختلف العلماء في صحة هذا الحديث، ثم في العمل به، فأما تصحيحه فصححه غيرُ واحد، منهم الترمذي وابن حبان والحاكم والطحاوي وابن عبد البر، وتكلم فيه من هو أكبر من هؤلاء وأعلم. وقالوا: هو حديث منكر، منهم عبد الرحمن بن مهدي، والإمام أحمد، وأبو زرعة الرازي، والأثرم. وقال الإمام أحمد: لم يرو العلاء حديثًا أنكر منه، ورده بحديث: «لا تَقَدُّموا رمضانَ بصوم يوم أو يـومينُ»(٢) فإن مفهومه جواز التقدُّم بأكثر من يومين. وقال الأثرمُ: الأحاديثُ كلها تخالفه، يشير إلىٰ أحاديث صيام النبي ﷺ شعبان كله / ووصله برمضان، ٧٩/أ ونهيه عن التقدم على رمضان بيومين، فصار الحديث حينتذ شاذًا مخالفًا للأحاديث الصحيحة. وقال الطحاوي: هو منسوخ، وحكى الإجماع على ترك العمل به. وأكثر العلماء على أنه لا يُعمَلُ به، وقد أخذ به آخرون، منهم الشافعي وأصحابُه، ونَهَوا عن ابتداء التطوُّع بالصيام بعد نصف شعبان لِمَن ليس له عادة، ووافقهم بعضُ المتأخرين من أصحابنا.

ثم اختلفوا في علة النهي، فمنهم من قال: خشية أن يُزادَ في صيام رمضان ما ليس منه، وهذا بعيد جدًا فيما بعد النصف، وإنما يُحتمل هذا في التقدم بيوم أو

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه (١٦٥١) والترمذي (٧٣٨) وصححه الألباني في «صحيح أبي داود»

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٩١٤) ومسلم (١٠٨٢).

ومنهم من قال: النهي للتقوِّي على صيام رمضان شفقةً أن يضعفه ذلك عن صيام رمضان، ورُوي عن وكيع. ويَرُدُّ هذا صيامُ النبي ﷺ شعبان كلَّه أو أكثره ووصلُهُ برمضان.

هذا كلهُ في الصيام بعد نصف شعبان.

فأما صيام يوم النصف منه: فغير منهي عنه، فإنه من جملة أيام البيض الغُرّ المندوب إلى صيامها من كل شهر. وقد ورد الأمر بصيامه من شعبان بخصوصه، ففي «سنن ابن ماجه» بإسناد ضعيف عن علي عن النبي على «إذا كانَ ليلةُ نصف شعبانَ فَقُومُوا لَيلَها، وَصُومُوا نَهارَها، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَنزِلُ فيها لغروب الشَّمس إلى السَّماء الدُّيا، فَيقُولُ: ألا مُستَغفر له، ألا مُستَرزِقٌ فأرزُقه، ألا مُستَلَى فَأَعافيهُ، ألا كَذَا اللهِ تَعَى يَطَلُعَ الفجرُ» (١).

وفي فضل ليلة نصف شعبان أحاديث أخر متعددة، وقد اختلف فيها، فضعفها الأكثرون، وصحح ابن حبان بعضها وخرجه في «صحيحه».

ومِن أمثلها حديثُ عائشة، قالت: «فقدتُ النبي ﷺ فخرجْتُ فإذا هو بالبقيع رافع رأسه إلى السماء، فقال: «أكنت تَخَافينَ أن يَحيفَ اللهُ / عَلَيكِ وَرَسُولُهُ» فقلت: يا رسول الله، ظننتُ أنك أتبت بعض نسائك. فقال: «إن الله تَبَارَكُ وَتَعَالَى ينزلُ لَيلةَ النصف من شعبانَ إلى سماء الدنيا فيغفرُ لأكثر من عدد شعر غنّم ينزلُ ليلة النصف من شعبانَ إلى سماء الدنيا فيغفرُ لأكثر من عدد شعر غنّم كلب» (٢). خرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه، وذكر الترمذي عن البخاري أنه ضعفه.

وخرَّج ابن ماجه من حديث أبي موسى، عن النبي ﷺ، قال: «إن اللهَ لَيَطَّلِعُ لَيلَةَ النصفِ مِن شَعْبَانَ فيغفرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، إلا لِمُشْرِكَ أو مُشاحِنٍ»(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه (۱۳۸۸) وهو موضوع كما قال الألباني في "ضعيف ابن ماجه" (۲۲۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٧٣٩) وابن ماجه (١٣٨٨٩) وأحمد (٦/ ٢٣٨) وضعفه الألباني في «ضعيف ابن ماجه» (٢٦٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه (١٣٩٠) وحسنه الألباني في «صحيح ابن ماجه» (١١٤٨).

وخرّج الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ، قال: «إنَّ اللهَ ليطَّلعُ إلى خَلْقَهُ ليلةَ النصف من شَعْبَانَ فَيَعْفُرُ لعبَاده إلا اثْنَين: مُشَاحِنٌ، أو قَاتِلُ

وخرجه ابن حبان في «صحيحه» من حديث معاذ مرفوعًا.

ويُروىٰ من حديث عثمان بن العاص مرفوعًا: «إذا كَانَ لَيلةُ النصف من شَعْبَانَ نادَى مُنَاد: هَل من مُسْتَغفر فَأَغْفر لَه؟ هل من سَائل فَأُعْطيَه؟ فلا يَسـأَلُ أَحَدٌ شَيئًا إلا أُعْطيه، إلّا زانيةً بَفَرجها أَو مُشْركًا اللهِ وَفَي البابَ أَحاديثُ أخرُ فيها ضعفٌ.

ويُروىٰ عن نوف البكالي أن عليًّا [رضي الله عنه] (\*) خرج ليلة النصف من شعبان، فأكثر الخروج فيها، ينظر إلى السماء، فقال: «إن داود عليه السلام خرج ذات ليلةٍ في مثل هذه الساعة فنظر إلى السماء. فقال: إن هذه الساعة ما دعا الله أحدٌ إلا أجابه، ولا استغفره أحدُّ في هذه الليلة إلا غفر له، ما لم يكن عشَّارًا أو ساحرًا، أو شاعرًا، أو كاهنًا، أو عريفًا، أو شرطيًا، أو جابيًا، أو صاحبَ كوبةٍ، أو عُرْطُبةٍ ـ قال نوفٌ: الكوبة: الطَّبْلُ، والعُرْطُبة: الطُّنْبُور ـ اللهم ربَّ داود، اغفُر لمن دعاك في هذه الليلة، ولمن استغفرك فيها».

وليلةُ النصفُ من شعبان كان التابعون من أهل الشام ـ كخالد بن معدان ومكحول ولقمان / ابن عامر وغيرهم يعظِّمونها ويجتهدون فيها في العبادة، وعنهم أخذ ١٨٠٠ الناسُ فضلها وتعظيمها، وقد قيل: إنه بلغهم في ذلك آثارٌ إسرائيلية، فلما اشتهر ذلك عنهم في البلدان احتلف الناس في ذلك، فمنهم من قبلَه منهم ووافقهم على تعظيمها، منهم طائفة من عُبّاد أهل البصرة وغيرهم. وأنكر ذلك أكثرُ العلماء من أهل الحجاز، منهم عطاء وابن أبي مليكة، ونقله عبدُ الرحمن بن زيد بن أسلم عن فقهاء أهل المدينة، وهو قولُ أصحاب مالكٍ وغيرِهم. وقالوا: ذلك كلُّه بدعة.

واختلف علماءُ أهل الشام في صفة إحيائه على قولين:

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢/ ١٧٦) بإسناد لين.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في «الشعب» (٣٨٣٦).

<sup>(\*)</sup> في (ب، ج) [عليه السلام].

أحدهما: أنه يُستحبُّ إحياؤها جماعةً في المساجد، كان خالدُ بن معدان ولقمان بن عامر وغيرُهما يلبَسُون فيها أحسن ثيابهم ويتبخَّرُون ويكتحلون ويقومون في المسجد ليلتَهم تلك، ووافقهم إسحاق بن راهويه على ذلك، وقال في قيامها في المسجد جماعة: ليس ذلك ببدعة، نقله عنه حرب الكرمانيّ في مسائله.

والثاني: أنه يُكرَّهُ الاجتماع فيها في المساجد للصلاة والقَصص والدُّعاء، ولا يكره أن يُصلي الرجل فيها بخاصة نفسه، وهذا قول الأوزاعي إمام أهل الشام وفقيههم وعالِمهم، وهذا هو الأقرب إن شاء الله تعالى .

وقد روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عاملِه بالبصرة: عليك بأربع ليالٍ من السنة؛ فإن الله يُفرغُ فيهن الرحمة إفراغًا: أول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان، وليلة الفطر، وليلة الأضحى، وفي صحته عنه نظر.

وقال الشافعي: بلغنا أن الدعاء يُستجاب في خمس ليال: ليلة الجمعة، والعيدين، وأول رجب، ونصف شعبان. قال: واستُحبّ كل ما حكيت في هذه الليالي. ولا يُعرف للإمام أحمد كلامٌ في ليلة نصف شعبان. / ويُخرج في استحباب قيامها عنه روايتان، من الروايتين عنه: في قيام ليلة العيد، فإنه في رواية لم يستحب قيامها جماعة؛ لأنه لم يُنقَل عن النبي على وأصحابه. واستحبها في رواية لفعل عبد الرحمن بن يزيد بن الأسود لذلك، وهو من التابعين. فكذلك قيام ليلة النصف من شعبان لم يثبت فيها شيء عن النبي على ولا عن أصحابه، وثبت فيها عن طائفة من التابعين من أعيان فقهاء أهل الشام.

ورُوي عن كعب، قال: إن الله تعالى يبعث ليلة النصف من شعبان جبريل عليه السلام إلى الجنة، فيأمرها أن تتزين، ويقول: إن الله تعالى قد أعتق في ليلتك هذه عدد نجوم السماء وعدد أيام الدنيا ولياليها، وعدد ورق الشجر، وزِنَة الجبال، وعدد الرِّمال.

وروى سعيدُ بن منصور، حدثنا أبو معشر، عن أبي حازم ومحمد بن قيس، عن عطاء بن يسار، قال: ما مِن ليلة بعد ليلة القدر أفضلُ من ليلة النصف من شعبان،

ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيغفر لعباده كلهم، إلا لمشرك أو مشاحن أو قاطع رحم.

فيا مَن أُعتق فيها من النار، هنيئًا لك هذه المنحة الجسيمة، ويا أيها المردود فيها، جبر الله مصيبتك، فإنها مصيبة عظيمة.

بكيت على نفسسي وحُق لي البُّكا(\*) وما أنا من تضييع عمري في شكِّ لئن قلتُ إنى في صنيعي مُحسن في إني في قولي لذلك ذو إفك ليالى شعبان وليلة نصف بأيَّة حسال قد تنزَّلَ لي صَكِّي وحَقِّي لعمري أن أديم تضرُّعي لعلّ إله الخلِّق يسمح بالفكّ

فينبغي للمؤمن أن يتفرغ في تلك الليلة لذكر الله تعالى ودعائه بغفران الذنوب/ ١٨١١ وستر العيوب وتفريج الكروب، وأن يُقدِّم على ذلك التوبة، فإن الله تعالى يتوب فيها على من يتوب.

فعَم ليلة النصف الشريف مُصليًا فالشرفُ هذا الشهر ليلةُ نصف فكم من فتَّى قد بات في النصف غافلاً وقد نُسخَت فيه صحيفة حتفه فبادر بفعل الخير قبل انقضائه وحاذر مجوم الموت فيه بصرفه وصُمْ يومَها لله واحْسن رجاءَه لتظفر عند الكرب منه بلطفه

ويتعين على المسلم أن يجتنب الذنوب التيّ تمنع من المغفرة وقبولَ الدعاء فيَ تلكَ الليلة. وقد روي أنها: الشرك، وقتل النفس، والزِّنا، وهذه الثلاثة أعظم الذنوب عند الله عز وجل، كما في حديث ابن مسعود المتفق على صحته(١)، أنه سأل النبي عَلَيْ أَيُّ الذنب أعظم؟ قال: «أن تَجْعَلَ لله ندًا وَهُوَ خَلَقَكَ» قال: ثم أي؟ قال: «أن تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ» قال: ثَمَ أي؟ قال: «أن تُزَاني حَلِيلةَ جَارِكَ». فأنزل الله تعالى (\*\*) تصديق ذلك: ﴿ وَالَّذَينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهَ إِلَّهَا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ

<sup>(\*)</sup> في (ج) [وحقى أن أبكي]

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٦١) ومسلم (٨٦).

<sup>(\*\*)</sup> ساقطة من (ج).

النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ ﴾ [الفرقان: ٦٨]، الآية .

ومن الذنوب المانعة من المغفرة أيضًا: الشحناء، وهي حقدُ المسلم على أخيه بغضًا له؛ لهوئ نفسه، وذلك يمنع أيضًا من المغفرة في أكثر أوقات المغفرة والرحمة، كما في «صحيح مسلم»(١) عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «تُفتَعُ أَبوَابُ الجنة يَوم الإثنين وَالْخَميس، فيُغفَرُ لكُلِّ عَبد لا يُشْرِكُ باللهِ شَيْئًا، إلا رَجُلاً كَانَتَ بَينَهُ وَبَينُ أَخيه شَحْنَاءُ، إَفيقُولَ اللهِ الْفطُرُوا هَذينَ حَتى يَصْطَلحًا».

وقد فسَّر الأوزاعيُّ هذه الشحناء المانعة بالذي في قلبه شحناً ُ لأصحاب النبي عَلَيْتُهُ، ولا ريب أن هذه الشحناء أعظم جرمًا من مشاحنة الأقران بعضهم بعضًا. وعن الأوزاعي أنه قال: المشاحن كل صاحب بدعة فارق عليها الأمة. وكذا قال ابن ٨١/ب ثوبان: المشاحن هو التارك لسنة نبيه / ﷺ، الطاعن على أمته، السافك دماءهم. وهذه الشحناء أعنى شحناء البدعة. توجب الطعن على جماعة المسلمن، واستحلال دمائهم وأموالهم وأعراضهم، كبدع الخوارج والروافض ونحوهم.

**فأفضل الأعمال:** سلامةُ الصدر من أنوع الشحناء كلها، وأفضلها السلامة من شحناء أهل الأهواء والبدع التي تقتضي الطعن على سلف الأمة، وبغضهم والحقد عليهم، واعتقاد تكفيرهم أو تبديعهم وتضليلهم، ثم يلي ذلك سلامة القلب من الشحناء لعموم المسلمين، وإرادة الخير لهم، ونصيحتهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه. وقد وصف الله تعالى المؤمنين عمومًا بأنهم يقولون: ﴿ رَبُّنَا اغْفُرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بالإِيمَان وَلا تَجْعَلْ في قُلُوبِنَا غلاًّ لَلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إنَّكَ رَءُوفٌ رَّحيم ﴾ [الحشر: ١٠].

وفي «المسند»(٢) عن أنس أن النبي ﷺ قال لأصحابه ثلاثة أيام: «يَطلعُ عَـلَيكُمْ الآنَ رَجُلٌ من أهل الجنة» فيطلع رجل واحد، فاستضافه عبد الله بن عمرو، فنام عنده ثلاثًا لينظر عملُه، فلم يرَله في بيته كبير عمل، فأخبره بالحال، فقال له: هو ما

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(\*)</sup> في النسخة (ب): فيقال، في (ج) [يقال].

<sup>.(\\\</sup>T\\\T\)(\Y\

ترى، إلا أني أبيت وليس في قلبي شيءٌ على أحدٍ من المسلمين. فقال عبدُ الله: بهذا بلغ ما بلغ.

وفي «سنن ابن ماجه»(١) عن عبد الله بن عمرو، قال: قيل: يا رسول الله، أيُّ الناس أفضل؟ قال: «كلُّ مَخْمُوم القلب، صَدُوق اللسان» قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: (هُوَ التَّقِيُّ النقيُّ الذي لا إِثْمَ فِيهِ، ولا بَغْيَ، وَلا غلّ، ولا حَسَدَ».

قال بعض السلف: أفضل الأعمال سلامة الصدور، وسنخاوة النفوس، والنصيحة للأمة، وبهذه الخصال بلغ من بلغ، لا بكثرة الاجتهاد في الصوم والصلاة.

إخواني! اجتنبوا الذنوب التي تحرِم العبد مغفرة مولاه الغفار في مواسم الرحمة والتوبة والاستغفار.

أما الشرك فإنه: ﴿إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنْةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا للظَّالمينَ منْ / أَنصَارٍ ﴾ [المائدة: ٧٧].

وأما القتل: فلو اجتمع أهلُ السموات وأهل الأرض علىٰ قتل رجل مسلم بغير حقّ لأكبهم الله جميعًا في النار.

وأما الزنا: فحذار حذارِ من التعرُّض لسخط الجبار. الخلقُ كلهم عبيد الله وإماؤه، والله تعالى يغار، لا أحدٌ أغيرُ من الله أن يزني عبده أو تزني أمتُه، فمن أجل ذلك حرم الفواحش وأمر بغض ً الأبصار.

وأما الشحناء: فيا مَن أضمر لأخيه السوء وقصد له الإضرار ﴿لا تَحْسَبَنُ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤخِّرُهُمْ لِيَوْم تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ ﴾ [براهيم: ٤٢]، يكفيك حرمان المغفرة في أوقات مغفرة الأوزار.

1/1

<sup>(</sup>۱) برقم (۲۲۱۶) وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه» (۳٤۱٦).

۲۱۸

خساب عسبسلاً بارز المو لى بأسسبساب المعاصي ويحرَّ ما جناه لَم يخَفْ يوم القِسصاصِ يوم فسيسه تُرْعَدُ الأقدام من شسسيب النواصي يوم فسيد فنسوب فسي ازديساد وحسياة في انتقاصِ فسمتى أغمر ما أعلم لي فسيده خسلاصي

وقد روي عن عكرمة وغيره من المفسرين في قوله تعالى: ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴾ [الدحان: ٤]. أنها ليلة القدر، والجمهور على أنها ليلة القدر، وهو الصحيح.

وقال عطاء بن يسار: إذا كان ليلة النصف من شعبان دُفع إلى مَلَك الموت صحيفة، فيقال: اقبض من في هذه الصحيفة، فإن العبد ليغرسُ الغراس، وينكح الأزواج، ويبني البُنيان، وإن اسمه قد نُسخ في الموتى ما ينتظر به ملَكُ الموت إلا أن يؤمر به فيقبضه.

يا مغروراً بطول الأمل، يا مسروراً بسوء العمل، كُن مِن الموت على وجَل، فما تدري متى يهجم الأجل.

كلُّ أمـــرىء مُـــصَــبتح في أهله والموتُ أدنى من شـــراك نَعْله قال بعض السلف: كم من مُستقبل يو مًا لا يستكمله، ومن مؤمِّل عَداً لا يدركه، ١٨/ب إنكم لو رأيتم الأجل ومسيره لأبغضتم الأمل وغرورَهُ./

أَوْمِ لُ أَن أُخَلَّ دَ والمناي للسلط الدنيا أو غدا، أصبح من سكان القبور غداً.

كانك بالمضي إلى سببيلك وقد جدّ المُجَهِّز في رحيلك وجيء بغاسلٍ فاستعجلوه بقولهم له افْرَغ غسسيلك ولم تحسمِل سوى كفنٍ وقُطنٍ إليهم من كثيرك أو قليلك

فـــســوف تجــاور الموتى طويلاً فلذَرْني من قـصـيـرك أو طويلك أُخَىّ لقد نصحتُكَ فاستمع لي وبالله استعنت على قبولك ،

وقد مدّ الرجال إليك نعشًا فسأنت عليسه ممدودٌ بطولك ف وصلوا ثم إنهم تداع و الحملك من بكورك أو أصيلك فلما أسلموك نزلت قبراً ومن لك بالسلامَة في نزولك " أعسانك يوم تدخُله رحسيم وووف بالعبساد على دُخُسولك ألست ترى المنايا كل حين تُصيبك في أخيك وفي خليلك .

\* \* \*

# المجلس الثالث في أذكر إنه صيام آخر شعبان

ثبت في «الصحيحين»(١) عن عمران بن حُصين أن النبي على قال لرجل: «هَل صُمتَ من هَذَا الشهر شَيئًا؟» وفي رواية للبخاري(٢): أظنه يعني رمضان . وفي رواية لمسلم (٣) وعلقها البخاري (٤): «هَل صُمتَ من سرَر شَعْبَانَ شَيئًا؟». وفي رواية: «فإذا أفطرْتَ من رَمَضَانَ فَصُمْ يومين مَكَانَهُ»َ. وفي رواية: «يَومًا أَو يَومَينُ» شك شعبة.

وروي « من سرار هَذَا الشهر».

وقد اختلف في تفسير السرار، والمشهور أنه آخر الشهر؛ يقال: سرار الشهر وسراره، بكسر السين وفتحها، ذكره ابن السكيت وغيره. وقيل: إن الفتح أفصَحُ،

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۹۸۳) ومسلم (۱۱۲۱).

<sup>(</sup>٢) هو السابق نفسه.

<sup>(</sup>۳) برقم (۱۱۲۱).

 $<sup>.(</sup>YV1/\xi)(\xi)$ 

قاله الفراء. وسُمي آخرُ الشهر سراراً لاستسرارِ القمر فيه. وممن فسر السِّرار بآخر الشهر، الشهر أبو عبيد وغيره/ من الأئمة. وكذلك بوب عليه البخاري صيام آخر الشهر، وأشكل هذا على كثير من العلماء، فإن في «الصحيحين»(١) أيضًا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَلَيْ قال: «لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِيَومٍ أو يَومَينِ، إلا مَن كَانَ يَصُومُ صُومًا فَليَصُمهُ».

فقال كثير من العلماء، كأبي عبيد، ومن تابعه، كالخطابي، وأكثر شراح الحديث: إن هذا الرجل الذي سأله النبي على كان يعلم أن له عادة بصيامه، أو كان قد نذره، فلذلك أمره بقضائه. وقالت طائفة: حديث عمران يدل على أنه يجوز صيام يوم الشك وآخر شعبان مطلقًا، سواء وافق عادة أو لم يوافق. وإنما يُنهَى عنه إذا صامّه بنية الرمضانية احتياطًا، وهذا مذهب مالك، وذكر أنه القول الذي أدرك عليه أهل العلم، حتى قال محمد بن مسلمة من أصحابه: يكره الأمر بفطره، لئلا يعتقد وجوب الفطر قبل الشهر كما وجب بعده.

وحكى ابن عبد البر هذا القول عن أكثر علماء الأمصار، وذكر محمد بن ناصر الحافظ أن هذا هو مذهب أحمد أيضًا، وغُلِّظَ في نقله هذا عن أحمد، ولكن يُشكِلُ على هذا حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ ، وقوله : "إلا من كَانَ يَصُومُ صَومًا فَليَصُمهُ". وقد ذكر الشافعي في كتاب "مختلف الحديث" احتمالاً في معنى قوله : "إلا من كان يصومُ صومًا فليصمه". وفي رواية : "إلا أن يُوافق ذَلك صومًا كان يَصُومُهُ أَحَدُكُم (٢)" : أن المراد بموافقة العادة صيامه على عادة الناس في التطوع بالصيام دون صيامه بنية الرمضانية للاحتياط. وقالت طائفة : سر الشهر : أوله .

وخرج أبو داود (٣) في باب: تقدم رمضان من حديث معاوية أنه قال: إني متقدم الشهر، فمن شاء فليتقدم، فسئل عن ذلك، فقال: سمعت النبي على يقول: «صُومُوا الشهر وسره». ثم حكى أبو داود عن الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز أن

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٦٨٤) و(٦٨٥) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) ضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (٢٣٢٩).

سِرَّ الشهر أوله. قال أبو داود: وقال بعضهم: سره: وسطه. وفرَّق الأزهري بين سرار الشهر وسره، فقال: سراره وسُرره: آخره، وسِرُّه: وسطه، وهي أيام البيض، وسرَّكل شيء: جوفه.

وفي رواية لمسلم(١) في حديث عمران بن حصين المذكور / : «هُل صُمَّتَ مِن سرَّة ٨٣/ب هَذَا الشُّهر»، وفُسِّرَ ذلك بأيام البيض. قلت: لا يصحُ أن يفسر سرر الشهر وسَرَاره بأوله، لأنَّ أول الشهر يشتهر فيه الهلال ويُرَى من أول الليل، ولذلك سُمِّي الشهر شهرًا؛ لاشتهاره وظهوره. فتسمية ليالي الاشتهار لياليَ السرار قلب للغة والعُرف.

وقد أنكر العلماء ما [قد](\*) حكاه أبو داود عن الأوزاعي، منهم الخطابي، وروى بإسناده عن الوليد، عن الأوزاعي، قال: سِرُّ الشهر: آخره. وقال الهرويُّ: المعروف أن سر الشهر آخره. وفسر الخطابي حديث معاوية: «صُومُوا الشهرَ وَسـرَّه». بأن المراد بالشهر الهلال، فيكون المعنى: صوموا أول الشهر وآخره، فلذلك أمر معاوية بصيام آخر الشهر.

قلت: لما روى معاوية: «صُومُوا الشهر وسرَّه» وصام آخر الشهر، عُلِمَ أنه فسر

والأظهر أن المراد بالشهر شهر رمضان كله، والمراد بسرِّه آخر شعبان، كما في رواية البخاري في حديث عمران: «أظنه يعني رمضان». وأضاف السرر إلى رمضان، وإن لم يكن منه، كما سُمِّي رمضان شهر عيد وإن كان العيد ليس منه، لكنه يعقبه، فدل حديث عمران وحديث معاوية على استحباب صيام آخر شعبان. وإنما أمر بقضائه في أول شوال؛ لأن كلاً من الوقتين صيام يلي شهر رمضان، فهو ملتحق برمضان في الفضل، فمن فاته ما قبله صامه فيما بعده، كما كان النبي علية يصوم شعبان، وندب إلى صيام شوال.

وإنما يُشكل على هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في نهى النبي ﷺ عن تقدم

<sup>(</sup>۱) برقم (۱۱۲۱).

<sup>(\*)</sup> زیادة من (ب).

٢٢٢

رمضان بيوم أو يومين، إلا من له عادة أو من كان يصوم صومًا. وأكثر العلماء على أنه نهى عن التقدم إلا من كانت له عادة بالتطوع فيه، وهو ظاهر الحديث.

ولم يذكر أكثر العلماء في تفسيره بذلك اختلافًا، وهو الذي اختاره الشافعي في الحميرة ولم يرجّع ذلك الاحتمال / المتقدم. وعلى هذا فيرجح حديث أبي هريرة على حديث عمران، فإن حديث أبي هريرة فيه نهي عام للأمة عمومًا، فهو تشريع عام للأمة فيعمَلُ به.

وأما حديث عمران فهي قضية عين في حق رجل معين، فيتعين حمله على صورة صيام لا ينهي عن التقدم به جمعًا بين الحديثين. وأحسنُ ما حُمِلَ عليه أن هذا الرجل الذي سأله النبي على كان قد علم منه على أنه كان يصوم شعبان أو أكثره موافقة لصيام النبي في وكان قد علم منه بعضه، فسأله عن صيام آخره، فلما أخبره أنه لم يصم آخره أمره بأن يصوم بدله بعد يوم الفطر ؛ لأن صيام أول شوال كصيام آخر شعبان، وكلاهما حريم لرمضان. وفيه دليل على استحباب قضاء ما فات من التطوع بالصيام، وأن يكون في أيام مشابهة للأيام التي فات فيها الصيام في الفضل، وفيه دليل على أنه يجوز لمن صام شعبان أو أكثره أن يصله برمضان من غير فصل بينهما. فصيام آخر شعبان له ثلاثة أحوال:

أحدها: أن يصومه بنية الرمضانية احتياطًا لرمضان، فهذا منهي عنه، وقد فعله بعض الصحابة، وكأنهم لم يبلغهم النهي عنه، وفرق ابن عمر بين يوم الغيم والصحو في يوم الثلاثين من شعبان، وتبعه الإمامُ أحمد.

والثماني: أن يُصام بنية النذر أو قضاء عن رمضان أو عن كفارة ونحو ذلك، فجوّزه الجمهور. ونهى عنه من أمر بالفصل بين شعبان ورمضان بفطر يوم مطلقًا، وهم طائفة من السلف. وحُكي كراهتُه أيضًا عن أبي حنيفة والشافعي، وفيه نظر.

والشالث: أن يُصام بنية التطوع المطلق، فكرهه من أمر بالفصل بين شعبان ورمضان بالفطر، منهم الحسن، وإن وافق صومًا كان يصومه، ورخص فيه مالك ومن وافقه، وفرق الشافعي والأوزاعيُّ وأحمد وغيرُهم بين أن يُوافق عادةً أو لا،

وكذلك يُفرقُ بين مَن تقدَّم صيامُه بأكثرَ من يومين ووصلَه برمضان، فلا يُكره أيضًا إلا عند من كره الابتداء بالتطوع بالصيَّام / بعد نصف شعبان، فإنه ينهَىٰ عنه إلا أن الممان. يبتدئ الصيامَ قبل النصف ثم يَصلَه برمضان.

وفي الجملة فحديث أبي هريرة هو المعمول به في هذا الباب عند كثير من العلماء، وأنه يكره التقدُّم قبل رمضان بالتطوُّع بالصيام بيوم أو يومين لمن ليس له به عادة، ولا سبق منه صيامٌ قبل ذلك في شعبان متصلاً بآخره، ولكراهة التقدُّم ثلاثة معان:

أحدها: أنه على وجه الاحتياط لرمضان، فينهى عن التقدُّم قبلَه؛ لئلا يزاد في صيام رمضان ما ليس منه، كما نُهِي عن صيام يوم العيد لهذا المعنى، [حذرًا](\*) ممّا وقع فيه أهلُ الكتاب في صيامهم، فزادوا فيه بآرائهم وأهوائهم. وخرَّج الطبرانيُّ(۱) وغيرهُ عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: إنّ ناسًا كانوا يتقدّمون الشهر فيصومون قبل النبي على فأنزل الله ـ عز وجل ـ : ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمنُوا لا تُقدّمُوا بَيْنَ يَدَي الله ورَسُولِه ﴾ [الحبرات: ١]. قالت عائشة: إنما الصومُ صومُ الناس، والفَطْرُ فطرُ الناس. ومع هذا فكان من السلف من يتقدّمُ للاحتياط، و الحديثُ حجّةٌ عليه، ولهذا في عن صيام يوم الشكّ. قال عمّار: من صامة فقد عصى أبا القاسم على .

ويوم الشكّ: هو اليوم الذي يُشك فيه، هل هو من رمضان أو غيره؟ فكان من المتقدِّمين من يصومُه احتياطًا، ورخّص فيه بعض الحنفية للعلماء في أنفسهم خاصّة دون العامة؛ لثلا يعتقدوا وجوبه بناءً على أصلهم في أن صوم رمضان يجزئ بنية الصيام المطلق والنفل، ويوم الشك هو الذي تحدّث برؤيته مَن لم يُقبَل قولُه.

فأما يومُ الغيم: فمِن العلماء من جعله يوم شكِّ ونهي عن صيامه، وهو قول الأكثرين، ومنهم من صامه احتياطًا، وهو قول ابن عمر، وكان الإمام أحمد يتابعه على ذلك، وعنه في صيامه ثلاثة روايات مشهورات، ثالثها: لا يُصامُ إلا مع الإمام

<sup>(\*)</sup> في (ب) [حذاراً].

<sup>(</sup>١) في «الأوسط» (٢٧١٣).

٥٨/أ وجماعة المسلمين، لئلا يقع الافتياتُ عليهم والانفراد / عنهم. وقال إسحاق: لا يُصامُ يَومُ الغيم، ولكن يتلوم بالأكل فيه إلى ضَحوة النهار خشية أن يُشهد برؤيته بخلاف حال الصحو، فإنه يأكل فيه من غدوة.

والمعنى الثاني: الفَصْلُ بين صيام الفرض والنَّفُل، فإن جنس الفصل بين الفرائض والنوافل مشروع، ولهذا حَرُمَ صيامُ يوم العيد. ونَهَىٰ النبيُّ اللهُ أن وصَلَ] (\*) صلاةٌ مفروضةٌ بصلاة حتى يفُصلَ بينهما بسلام أو كلام، وخصوصًا سُنّةُ الفجر قبلها، فإنَّه يُشرَعُ الفصلُ بينها وبين الفريضة، ولهذا يُشرَعُ صلاتُها في البيت والاضطجاعُ بعدَها.

ولَمَّا رأىٰ النبيُّ ﷺ رجلاً يُصلِّي وقد أقيمت صلاةُ الفجر، قال له: «الصُّبْعَ المِّا؟»(١).

وفي «المسند»(٢) أنه ﷺ قال: «افصِلُوا بَينَهَا وَبَينَ المَكْتُوبَةِ ولا تَجعَلُوهَا كَصَلاةِ الظُّهر».

وفي [«سنن] (\*\*) أبسي داود» (٣) أن رجلاً صلى مع النبي على ، فلما سلّم قام يَشفع ، فوثب عليه عمر فأخذ بمنكبيه ، فهزّه ، ثم قال : اجلس ، فإنه لم يهلك أهل الكتاب ، إلا أنه لم يكن لصلاتهم فصلٌ ، فرفع النبي على [بصرَه ، فقال : «أَصَابَ الله بِكَ يَا ابنَ الخَطَّاب» . ومن علّل بهذا ، فمنهم من كره وصل صوم شعبان برمضان مطلقًا . ورُوي عن ابن عمر قال : لو صُمْتُ الدهر كلّه لأفطرتُ الذي بينهما . ورُوي فيه حديثٌ مرفوع لا يصحُ . والجمهور على جواز صيام ما وافق عادةً ؛ لأن الزيادة إنما تُخشيل إذا لم يُعرف سببُ الصيام .

**<sup>(\*)</sup>** في (ب) [تواصل].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٦٣) ومسلم (٧١١).

<sup>. (</sup>TEO/7) (Y)

<sup>(</sup>٣) وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (١٠٠٧).

<sup>(\*\*)</sup> في (ب) [مسند].

والمعنى الثالث: أنه أمر بذلك؛ للتقوِّي على صيام رمضان، فإنّ مواصلةً الصيام قد تُضعفُ عن صيام الفرْض، فإذا حصل الفطرُ قبلَه بيوم أو يومين كان أقرب إَلَىٰ التقوِّي علىٰ صيام رمضان. وفي هذا التَّعليَل نظرٌ، فإنه لا يُكرَهُ التقدُّمُ بأكثرَ من ذلك، ولا لمن صام الشهر كلَّه، وهو أبلغ في معنى الضُّعف، لكنَّ الفطر ْ بنّية التقوِّي لصيام رمضان حسَنٌ لمن أضعفه مواصلة الصيام، كما كان عبدُ الله بن عمرو بن / العاصّ يسرُدُ الفِطر أحيانًا، ثم يسردُ الصومَ ليتقوّىٰ بفطره على صَوْمِهِ. ١٥٥/ب ومنه قولُ بعض الصحابة: إنِّي أحتسبُ نومتي كما أحتسِب قومتي.

وفي الحديث المرفوع: «الطَّاعمُ الشَّاكرُ كَالصَّائم الصَّابر». خرجه الترمذيُّ(١)

ولربما ظن بعضُ الجهال أن الفطر قبل رمضان يُراد به اغتنامُ الأكل؛ لتأخذ النفوسُ حظَّها من الشهوات قبل أن تُمنعَ من ذلك بالصيام، ولهذا يقولون: هي أيام توديع للأكل، وتسمَّىٰ تنحيسًا، واشتقاقه من الأيام النحِسات ومَن قال: هو تنهيسٌ، بالهاء، فهو خطأ منه، ذكره ابن دُرُسْتَوَيْه النحويُّ، وذكر أن أصل ذلك [مَتَلقّىٰ](\*)من النصاريٰ، فإنهم يفعلونه عند قرب صيامهم، وهذا كله خطأ وجهل ممن ظنه. وربما لم يقتصر كثير منهم على اغتنام الشهوات المباحة، بل يتعدَّىٰ إلى المحرّمات، وهذا هو الخسران المبين. وأنشد بعضهم في هذا:

فواصل شرب ليلك بالنهار إذا العــشــرون من شــعــبــان ولّت فسإن الوقت ضاق على الصّغارِ ولا تشرَبْ بأقـــــداح صـغــــــار وقال آخر:

فاستقياني راحًا بماء الغمام جاء شعبان منذراً بالصيسام ومن كانت هذه حالُه فالبهائم أعقلُ منه وله نصيبٌ من قوله تعالىٰ: ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنَّ وَالإنس لَهُمْ قُلُوبٌ لاَ يَفْقَهُونَ بِهَا ﴾ [الاعراف: ١٧٩]. الآية. وربما

(لطائف المعارف)

<sup>(</sup>١) في «السنن» (٢٤٨٦) وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٣٩٤٢).

<sup>(\*)</sup> في (ب): [ملتقي].

تكرّه كثيرٌ منهم بصيام رمضان، حتى إن بعض السفهاء من الشعراء كان يسبُّه. وكان للرشيد ابن سفيه، فقال مرةً:

دعاني شهرُ الصوم لا كان من شهر ولا صُمْتُ شهرًا بعدَه آخر الدهر فلو كان يُعْديني الأنامُ بقُدرَةِ على الشهر الستعديَّتُ جَهْدي على الشهرِ

فأخذه داءُ الصرع، فكان يُصْرِّعُ في كلِّ يومٍ مراتٍ متعددة، ومات قبلَ أن يدركه ٨٦/أ رمضان آخر. وهؤلاء السُّفهاء يستثقلون رمضان؛ لاستثقالهم/ العبادات فيه، من الصلاة والصيام، فكثير من هؤلاء الجهّال لا يُصلِّي إلا في رمضان إذا صام، وكثير منهم لا يجتنب كبائر الذنوب إلا في رمضان، فيطولُ عليه، ويشُقُّ علىٰ نفسه مفارقتُها](\*) لمألوفِها، فهو يَعُدُّ الأيام والليالي، ليعودَ إلىٰ المعصية، وهؤلاء مُصِرُّون على ما فعلوا وهم يعلمون، فهم هَلْكي ومنهم مَن لا يصبر [علي] (\*\*) المعماصي، فهو يواقعها في رمضان.

وحكاية محمد بن هارون البُّلْخي مشهورة قد رُويت من وجوه، وهو أنه كان مُصِرًا على شرب الخمر، فجاء في آخر يومٍ من شعبان وهو سكران، فعاتَبتُهُ أمُّه وهي تسجُرُ تنورًا، فحملها فألقاها في التنُّور فاحترقت، وكان بعد ذلك قد تاب وتعبُّد، فرؤي له في النوم أن الله قد غفر للحاجِّ كلهم سواهُ. فمن أراد اللهُ به خيرًا حبّب إليه الإيمان وزينه في قلبه، وكرّه إليه الكفر والفسوق والعصيان، فصار من الراشدين. ومن أراد به شرًا خلَّى بينه وبين نفسه، فاتبعه الشيطان، فحبَّب إليه الكفر والفسوق والعصيان، فكان من الغاوين.

الحنذرَ الحذرَ من المعاصى! فكم سلَبت من نعم، وكم جلبَت من نقم، وكم خرّبت من ديار، وكم أخلَتْ ديارًا من أهلها، فما بقي منهم ديّار، كم أخذت من العصاة بالثار، كم محَت لهم من آثار:

عَوَاقِبُ الذَّنْبِ تُخْشَى وهْيَ تُنتظَرُ يا صاحب الذنب لا تأمن عواقبه فكلُّ نفس ســـتُـجْـزَى بالذي كـسَـبَتْ وليسس للخلسق من ديّانهم وزر

أين [حــال](\*) هؤلاء الحمقيٰ من قوم كان دهرُهم كلُّه رمضان، ليلُهم قيامٌ ونهارُهم صيامٌ.

باع قومٌ من السَّلَفِ جارية، فلما قرُب شهرُ رمضان رأتهم يتأهّبون له ويستعدون بالأطعمة وغيرها، فسألتهم فقالوا: نتهيأ لصيام رمضان، فقالت: وأنتم لا تصومون إلا رمضان؟ لقد كنتُ عند قوم كلُّ زمانهم رمضان، رُدُّوني عليهم. وباع الحسنُ بن صالح جاريةً له، فلما انتصف الليل قامت فنادتهم: يا أهل الدار، الصلاة الصلاة، قالوا: طلع الفجرُ؟ قالت: وأنتم لا تُصلُّون إلا المكتوبة،/ ثم جاءَتْ إلى ٨٦/ب الحسن، فقالت: بعتني على قوم سوءٍ لا يُصلُّون إلا [المكتوبة](\*\*)، رُدني ردَّني.

قال بعضُ السلف: صمُ الدنيا واجعل فطرك الموتَ. الدُّنيا كلُّها شهرُ صيام المتقين، يصومون فيه عن الشهوات المحرمات، فإذا جاءهم الموتُ فقد انقضَىٰ شهرُ صيامهم واستهلُّوا عيد فطرهم.

ويوم لقاكم ذاك فطر صيامي وقـد صُـمتُ عن لذّات دهريَ كلِّـهـا من صام اليوم عن شهواته أفطر عليها بعد مماته، ومن تعجّل ما حُرِّم عليه قبلَ وفاته عرقبَ بحرمانه في الآخرة وفواته، وشاهدُ ذلك قوله تعالىٰ: ﴿أَذْهَبْتُمْ طَيَهَاتكُمْ فِي حَيَاتكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُم بِهَا﴾ [الاحقاف: ٢٠]. وقـولُ الـنبي ﷺ : «مَـن شُرَّبَ الْخُلُّمرَ فَيَ اللَّذِيا لَم يُشْرَبهَا في الآخِرَة»(١). و «مَن لَبِسَ الحريَر في الدُّنيا لم يَلْبَسْه في الآخرَة"<sup>(٢)</sup>.

أنت في دار شــــــات واجمعل الدنيا كميسوم صممته عن شهواتك وليكن فطرك عند الله حسه في يدوم وفسساتك

<sup>(\*)</sup> في (ب، ج): [الفرائض].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٧٥) ومسلم (٢٠٠٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٨٤٣) ومسلم (٢٠٧٣).

في حديث مرفوع خرجه ابن أبي الدنيا: «لو يَعلَمُ العبادُ مَا في رَمَضَانَ لَتَمنّتُ أُمَّتى أَن يَكُونَ رَمَضَانُ السَّنَة كلَّها ١١٠٠. وكان النبيُّ عَلَيْ يبشِّرُ أصحابه بقدوم رمضًان، كما خرجه الإمام أحمد والنسائي عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ ، قال : كان النبي ﷺ يبشر أصحابه، يقول: «قَد جَاءَكُم شَهرُ رَمَضَانَ، شَهْرٌ مُبَارَكٌ، كَتَبَ اللهُ عَلَيكُم صيامَهُ، تُفتَحُ فيه أبوابُ الجنان، وتُعْلَقُ فيه أبوابُ الجَحيم، وتَعُلّ فيه الشياطينُ، فيهَ لَيلَةٌ خَيرٌ من ألف شهر، مَن حُرمَ خَيرهَا فَقَد حُرمٍ "(٢). قُال بعضُ العلماء: هذا ألحديثُ أصلٌ في تَهنئة النَّاس بعضَهم بعضًا بشهر رَمضان .

كيف لا يبشَّرُ المؤمنُ بفتح أبواب الجنان، كيف لا يبشر المذنب بغلق أبواب النيران، كيف لا يبشر العاقل بوقت / يغل فيه [الشيطان](\*)، من أين يشبه هذا الزمان زمانٌ، وفي حديث آخر: «أَتَاكُم رَمَضَانُ سَيَدُ الشُّهُورِ فَمَرحَبًّا به وأَهْلاً»(٣). جاء شهر الصيام بالبركات فأكسرم به من زائس هُو آت وروي أن النبي ﷺ كان يدعو ببلوغ رمضان، فكان إذا دخل [شهر](\*\*) رجب يقول: «اللهمُّ بَارك لنَا في رَجَب وَشَعبَانَ وَبَلِّغنَا رَمَضَانَ»(٤) خرجه الطبراني وغيره من حديث أنس. وقال مُعلِّي ابن الفضل: كانوا يدعون الله [تعالى](\*\*) ستة أشهرٍ أن يبلِّغهم رمضان، ثم يدعونه ستة أشهر أن يتقبل منهم. وقال يحييٰ بن أبي كثير: كان من دعائهم: اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم لي رمضان، وتسلمه مني متقبلاً.

بلوغ شهر رمضان وصيامه نعمة عظيمةٌ على من أقدره الله عليه، ويدل عليه

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (٧٧٣) وضعف الهيثمي إسناده في «المجمع» (٣/ ١٤١) وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» (١٨٩١٢) وابن عراق في «تنزيه الشريعة»

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۲/ ۲۳۰).

<sup>(</sup>١١) في (ب): [الشياطين].

<sup>(</sup>٣) أخرجه البزار (٦٦٣) وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (٣٣٢١). . .

<sup>( 🐃 )</sup> ساقطة من (ب) .

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه.

حديث الثلاثة الذين استشهد اثنان منهم، ثم مات الثالث على فراشه بعدهما، فرؤي في المنام سابقًا لهما، فقال النبي ﷺ: «أليس صلَّى بَعدَهُمَا كَلـذَا وكَذَا صَلاةً، وأَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَهُ، فَوَالذِي نَفْسي بِيده، إِنَّ بِينَهُمَا لأبعد مُمَّا بين السَّمَاء **والأرض**»(١). خرجه الإمام أحمد وغيرهُ.

مَن رَحِم في شهر رمضان فهو المرحوم، ومن حَرِم خيرَه فهو المحروم، ومن لم يتزود فيه لمعاده فهو ملوم.

أتى رمسضان مزرعة العسباد لتطهيس القلوب من الفسساد فأدِّ حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه للمعاد فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادمًا يوم الحسصاد

يا من طالت غيبته عنا قد قربت أيام المصالحة يا من دامت خسارته قد أقبلت أيام التجارة الرابحة . من لم يربح في هذا الشهر ففي أي وقت يربح؟! من لم يقرب فيه من مولاه فهو على بعده لا يبرح.

أناسٌ أعـــرضــوا عنا بلا جُــرم ولا مَــعنى أساؤوا ظنَّهُم فينا فه للَّ أحسنوا الظنَّا/ ١٨٧ب فــــان عـــادوا لنا عُـــنا وإن خـــانوا فـــمـا خُنّا فان كانوا قد استَغنوا فالمان كانهم أغنا كم يُنادَىٰ: حَيّ على الفلاح وأنت خاسر؟! كم تُدْعَىٰ إلى الصلاح وأنت على الفساد مُثابر؟!

فأفبِلْ فسسا لخَيْرِ يُسْتَفْسِلُ إذا رمسضانُ أتى مُسقْبِسِلاً لعلك تُخْطئه قسابلاً كم ممّن أمَّلَ أن يصومَ هذا الشَّهرَ فخانَه أمُّلُه، فصَّارَ قبلَهُ إلَّى ظُلْمَة القَّبْر. كم من مُستقبلَ يومًا لا يستكمله، ومؤمِّل غدًا لا يدركُه: إنكم لو أبْصَرْتُم الأَجلَ ومسيره،

<sup>(1)</sup> i= == i=ac (1/ 777).

لأبغضتُم الأملَ وغُرُوره.

خطب عمرُ بن عبد العزيز آخرَ خطبة خطبها، فقال فيها: إنكم لم تُخْلُقُوا عبثًا، ولن تُتْركُوا سُدَّى ، وإنَّ لكم معادًا ينزِلُ الله فيه للفصل بين عباده، فقد خاب وخسر من خرج من رحمة الله التي وسعَتْ كلَّ شيءٍ، وحرم جنَّةً عرْضُها السماواتُ والأرض. ألا ترون أنكم في [أسلاب] (\*) الهالكين، وسيرثها بعدكم الباقون؟ كذلك حتى تُرَدَّ إلى خير الوارثين. وفي كلِّ يوم تُشيِّعون غاديًا ورائحًا إلى الله قد قَضَىٰ نحْبَه، وانقضَىٰ أجلُه، فتودِّعُونه وتَدَعُونَه في صَدْع من الأرض غير موسَّد ولا مُمهَّد، قد خلع الأسباب، وفارق الأحباب، وسكن التراب، وواجه الحساب، غنيًا عما خلف، فقيرًا إلى ما أسلف، فاتقوا الله عباد الله قبل نزول الموت وانقضاء مواقيته، وإنِّي لأقولُ لكم هذه المقالة وما أعلم عند أحدٍ من الذنوب أكثر مما أعلم عندي، ولكني أستغفر الله وأتوب إليه. ثم رفع طرف ردائه وبكي حتى شهق، ثم نزل فما عاد إلى المنبر بعدها حتى ـ مات رحمة الله عليه .

> واثْلُ القُرآنَ وسبِّحْ فيه مُجتهدًا واحمل على جسد ترجو النجاة له كَم كُنَّتَ تعرفُ مُدِّن صام في سَلَف أفناهُمُ الموتُ واسْتَبْقاك بعدَهُمُ

يا ذا الذي ما كفاهُ الذنبُ في رجَب حتَّى عصى ربَّهُ في شهر شعبان لقد أظلك شهرُ الصوم بعدهماً فلا تصيِّرهُ أيضًا شهر عصيان/ فإنه شهر تسبيح وقرآن فسوف تُضْرَمُ أجساً دُ بنيران مِن بينِ أهلِ وجــيـــرانِ وإخــوانِ حَيّا فَما أُقربَ القياصيُّ من الدّاني ومُعْبَجَب بثياب العيد يقطعُها فأصْبَحَت في غد أثواب أكفان حتى مستى يَعْمُرُ الإنسانُ مسكّنَهُ مَصيرُ مَسكّنه تُعبرٌ لإنسان

\* \* \*

(\*) في(ب): [أسلاف].

#### وظائف شهررمضان المعظم [قدره] \* المعظم المعظم المعلق المعلق

وفيه مجالس:

# المجلس الأول في فضل الصيام

ثبت في «الصحيحين»(١) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي على الله عنه وكل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمنالها إلى سبعمائة ضعف، قال الله - عز وجل -: إلا الصيام فإنّه لي وأنا أجْزي به وإنّه تُرك شهوته وطَعامه وشرابه من أجلي للصائم فرحتان: فرْحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربّه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ربح المسك». وفي رواية : «كلّ عمل ابن آدم له إلا الصبيام؛ فانه لي وأنا أجزي به»(٣). وفي رواية للبخاري: «لكلّ عمل كفّارة والصوم لي وأنا أجزي به»(٣). وخرجه الإمام أحمد له من هذا الوجه، ولفظه: «كلّ عمل ابن آدم له كفّارة إلا الصوم لي وأنا أجزي به».

<sup>(\*)</sup> زيادة من (ب).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٩٠٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٧٥٣٨).

<sup>(</sup>٤) في «المسند» (٩٧٦٧، ١٠٦٤٠).

<sup>(\*)</sup> زيادة من المطبوع.

شهر رمضان شهر الصبر (١).

وفي حديث آخر عنه ﷺ، قال: «الصومُ نصْفُ الصَّبْر»(٢). خرجه الترمذيُّ. والصَّبُّرُ ثلاثةُ أنواع: صبرٌ / على طاعة الله، وصبرٌ [عن](\*) محارم الله، وصبرٌ علىٰ أقدار الله المؤلة. وتجتمعُ الثلاثة كلُّها في الصوم؛ فإنّ فيه صبرًا على طاعة الله، وصبرًا عما حرّم اللهُ على الصائم من الشهوات، وصبرًا على ما يحصُلُ للصائم فيه من ألم الجوع والعطش، وضعف النفس والبدن.

وهذا الألم الناشيء من أعمال الطاعات يُثابُ عليه صاحبُه، كما قال [الله](\*) تعالىٰ في المجاهدين: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَّا وَلا نَصَبُّ وَلا مَحْمَصَةٌ في سبيل اللَّه وَلا يَطْنُونَ مَوْطُنَا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلا يَنَالُونَ مَنْ عَدُو ّ نَيْلاً إِلاَّ كُتبَ لَهُم به عَمَلٌ صَالحٌ إِنَّ اللَّهَ لا يُضيعُ أَجْرَ الْمُحْسنينَ ﴾ [التربة: ١٢٠]. وفي حديث سلمان المرفوع الذي أخرجه ابن خزيمة (٣) في «صحيحه» في فضل شهر مضان: «وَهُوَ شَهرُ الصبر، وَالصَّبرُ ثَوابُه الجنةُ». وفي «الطبراني»(٤) عن ابن عمر مرفوعًا: «الصَّيامُ للهِ لا يَعلَمُ ثُوابَ عَمله إلا اللهُ ـ عَزَّ وَجَلّ ـ ». ورُوي مرسلاً وهو أصحُّ.

واعلم أنّ مضاعفة الأجر للأعمال تكون بأسباب:

منها: شرف المكان المعمول فيه ذلك العمل، كالحرم. ولذلك تُضاعَفُ الصلاة في مسجدَي مكة والمدينة. كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح(٥) عن النبي عَيَاقٍ، قال: «صلاةٌ في مَسْجدي هَذَا خَيرُ من ألف صَلاة فيمًا سواهُ منَ المساجد إلا المسجد الحرامَ». وفي رُواية: ﴿فَإِنه أَفضلُ». وكذلكَ رويٌ أَنَّ الصّيامَ يُضَاعَفَ بَالحرم. وفَي «سنن ابن ماجه»(٦٠) بإسنادٍ ضعيفٍ، عن ابن عباس مرفوعًا: «مَن أَدْرُكَ رَمَضَانَ بمكَّةً

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (١٩ ٥٥) وضعفه الألباني في "ضعيف الترمذي" (٧٠٠).

<sup>(\*\*)</sup> زيادة من المطبوع . (۞) في (ب): [عليٰ].

**<sup>(</sup>۳)** فی «صحیحه» (۱۸۸۷). (٤) في «معجمه الأوسط» (٨٦٥).

<sup>(</sup>٥) عند البخاري (١١٩٠) ومسلم (١٣٩٤).

<sup>(</sup>٦) برقم (٣١١٧) وهو موضوع كما قال الألباني في «ضعيف ابن ماجه» (٦٠٨).

فصامَهُ وَقَامَ منهُ مَا تَيَسَّرَ كَتَبَ اللهُ لَهُ مائة ألف شَهر رَمَضَانَ فيما سواهُ». وذكر له ثوابًا كثيرًا.

ومنها: شرفُ الزمان، كشهر رمضان وعشر ذي الحجة. وفي حديث سلمان الفارسي المرفوع الذي أشرنا إليه في فضل شهر رمضان: «مَن تَطَوع فيه بخَصلَة من أ خصَالُ الخير / كَانَ كَمَن أدَّى فَريضةً فيما سواهُ، ومَن أدَّى فيه فريضةً كَانَ كَمَنْ أُدَّى ١/٨٩ سَبعينَ فَريضَةً فيما سواه»(١). وَفي «الَترمذَي»(٢) عن أنسَ:َ سئل النبي ﷺ: أيُّ الصدقة أفضلُ؟ قال: (صَدَقة فِي رَمَضَانَ». وفي «الصحيحين»(٣) عن النبي عليه، قال : «عُمرة في رَمَضَانَ تَعْدلُ حَجَّةً» أو قال : «حَجةً مَعي».

وورد في حديث آخر: «إنّ عَمَلَ الصَّائم مُضَاعَفٌ».

وذكر أبو بكر بن أبي مريم عن أشياخه أنهم كانوا يقولون: إذاحضر شهرُ رمضان فانبسطوا فيه بالنفقة، فإنّ النفقة فيه مضاعفة كالنفقة في سبيل الله، وتسبيحة فيه أفضل من ألف تسبيحة في غيره. وقال النخعي: صومٌ يومٍ من رمضانَ أفضلُ من ألفِ يومٍ، وتسبيحةٌ فيه أفضلُ من ألفِ تسبيحةٍ، وركعةٌ فيه أَفضلُ من ألفِ ركعةٍ .

فلمّا كان الصيامُ في نفسه مضاعفًا أجرُه بالنسبة إلىٰ سائر الأعمال، كان صيامُ شهر رمضان مُضاعفًا على سائر الصيام؛ لشرف زمانه؛ وكونه هو الصومُ الذي فرضه الله على عباده، وجعل صيامه أحد أركان الإسلام التي بُني الإسلامُ عليها. وقد يُضاعفُ الثوابُ بأسبابِ أخَرَ، منها: شرف العامل عند الله وقُربُهُ منه، وكثرةُ تقواه، كما ضوعف أجرُ هذه الأمةِ على أجورِ مَن قبلَهم من الأم، وأعطُوا كِفْلَين

**وأما على الرواية الثانية**: فاستثناء الصيام من بين الأعمال يرجع إلى أن سائر الأعمال للعباد، والصيام اختصه الله تعالى لنفسه من بين أعمال عباده، وأضافه

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) برقم (٦٦٣) وضعفه الألباني في «ضعيف الترمذي» (١٠٤).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٧٨٢) ومسلم (١١٥٦).

إليه. وسيأتي ذكر توجيه هذا الاختصاص إن شاء الله تعالى.

وأما على الرواية الثالثة: فالاستثناء يعود إلى التكفير بالأعمال، ومن أحسن ما قيل في معنى ذلك: ما قاله سفيان بن عيينة ـ رحمه الله ـ ، قال: هذا من أجود الأحاديث وأحكمها، إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبده، ويُؤدَّى ما عليه من الأحاديث وأحكمها، إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبده، ويُؤدَّى ما عليه من المظالم من سائر / عمله، حتى لا يبقى إلا الصوم، فيتحمّل الله ـ عز وجل ـ ما بقى عليه من المظالم، ويُدْخِلُه بالصوم الجنة. خرّجه البيهقيُّ في «شعب الإيمان» وغيره. وعلى هذا فيكون المعنى أن الصيام لله عز وجل، فلا سبيل لأحد إلى أخذ أجره من الصيام، بل أجره مدّخر لصاحبه عند الله عز وجل، وحينئذ فقد يقال: إن سائر الأعمال قد يُكفّر بها ذنوب صاحبها فلا يبقى لها أجر "، فإنه روى أنه يوازن يوم القيامة بين الحسنات والسيئات، ويُقص بعضها من بعض، فإنْ بقي من الحسنات والسيئات، ويُقص بعضها من بعض، فإنْ بقي من الحسنات خرّجة الحاكم من حديث ابن عباس مرفوعًا، فيحتمل أن يقال في الصوم: إنه لا يسقُطُ ثوابُه بقاصة ولا غيرها، بل يوقر أجره لصاحبه حتى يدخل الجنة، فيوفًى يسقُطُ ثوابُه بقاصة ولا غيرها، بل يوقر أجره لصاحبه حتى يدخل الجنة، فيوفًى أجره فيها.

وأما قوله: «فإنه لي»، فإن الله خص الصيام بإضافته إلى نفسه دون [غيره من] «اسائر الأعمال، وقد كَثُر القولُ في معنى ذلك من الفقهاء والصُّوفية وغيرِهم، وذكروا فيه وجوهًا كثيرة. ومن أحسن ما ذُكِر فيه وجهان:

أحدهما: أنّ الصيام هو مُجَرَّد تَرُكِ حُظوظ النفس وشهواتها الأصلية التي جُبِلْتْ على الميل إليها لله عز وجل، ولا يوجد ذلك في عبادة أخرى غير الصيام؛ لأن الإحرام إنما يُترك فيه الجماع ودواعيه من الطّيب دون سائر الشهوات؛ من الأكل والشرب، وكذلك الاعتكاف مع أنه تابع للصيام.

وأما الصلاةُ فإنه وإن ترك المصلِّي فيها جميع الشهواتُ إلا أنّ مدَّتها لا تطول، فلا يجد المصلِّي فقْدَ الطعام والشراب في صلاته، بل قد نُهي أن يُصلِّي ونفسُه تتوقُ

<sup>(\*)</sup> زيادة من (ب).

إلى طعام بحضرته حتى يتناول منه ما يسكِّنُ نفسَه، ولهذا أمر بتقديم العشاء على الصلاة.

[وذهبتُ](\*) طائفة من العلماء إلى إباحة شرب الماء في صلاة التطوُّع، وكان ابنُ الزبير يفعله في صلاته، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهذا بخلاف الصيام، فإنه يستوعِبُ النهار كلَّه، فيجدُ الصائم / فقْدَ هذه الشهوات، وتتوقُ نفسُه إليها، ٩٠/أ خصوصًا في نهار الصيف، لشدة حرِّه وطُولِهِ، ولهذا رُوِي أنَّ من خصال الإيمان الصومَ في الصيف، وقد كان رسول الله علي على يصوم رمضان في السفر في شدة الحر دون أصحابه، كما قال أبو الدرداء: «كنا مع النبي على في رمضان في سفر وأحدُنا يضَعُ يدَهُ على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائمٌ إلا رسول الله على وعبد الله بن رواحة»(١).

وفي «الموطأ»(٢) أنه عَلَيْهُ كان بالعَرْج يصُبُّ الماء على رأسه وهو صائمٌ مِنَ العَطَش، أو من الحرِّ، فإذا اشتدّ توقانُ النفس إلى ما تشتهيه مع قدرتِها عليه، ثم تركتُهُ لَله عز وجل في موضع لا يَطَّلعُ عليه إَلا الله، كان ذلك دليلاً على صحَّة الإِيمان، فإن الصائمَ يعلم أنَّ لَه ربًا يَطَّلُّعُ عليه في حلوته، وقد حرَّم عليه أن يتنَّاولُ شهواتهِ المجبول على الميل إليها في الخلوة، فأطاع ربَّه، وامْتَثَلَ أمرَه، واجْتَنَبَ نهيُّهُ خوفًا مَن عقابه، ورغبةً في ثوابه، فشكر اللهُ تعالىٰ له ذلك، واخْتَصَّ لنفسه عملَهُ هذا من بين سائر أعماله، ولهذا قال بعد ذلك: «إنه إنما تَرَكَ شَهُوْتَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ من أَجْلي ». قال بعض السلف: طوبي لمن ترك شهوة حاضرة لوعد غيب لم يره.

لًا علم المؤمنُ الصائم أنّ رضا مولاه في ترك شهواته، قدّم رضا مولاه على هواه، فصارت لذته في ترك شهوته لله، لإيمانه باطلاع الله عليه وثوابه وعقابه أعظم من لذته في تناولها في الخلوة؛ إيثارًا لرضا ربه على هوى نفسه، بل المؤمن

<sup>(\*)</sup> في (ب): [وذهب].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٤٥) ومسلم (١١٢٢).

<sup>(</sup>٢) (١/ ٢٩٤) «كتاب الصيام/ باب: ماجاء في السفر». وصححه الألباني في صحيح أبي داود (۲۳۲٥).

يكره ذلك في خلوته أشد من كراهته لألم الضرب.

ولهذا أكثر المؤمنين لو ضرب على أن يفطر في شهر رمضان لغير عذر لم يفعل، لعلمه بكراهة الله لفطره في هذا الشهر، وهذا من علامات الإيمان أن يكره المؤمن ما يلائمه من شهواته إذا علم أن الله يكرهه، فتصير لذته فيما يرضي مولاه وإن كان مخالفًا لهواه، ويكون ألمه فيما يكرهه مولاه، وإن كان موافقًا لهواه، وإذا كان هذا فيما حرم لعارض الصوم من الطعام والشراب ومباشرة النساء، فينبغي أن يتأكد ذلك فيما حرم على الإطلاق، كالزنا، وشرب الخمر، وأخذ الأموال، أو الأعراض بغير حق، وسفك الدماء المحرمة، فإن هذا يسخط الله على كل حال وفي كل زمان بغير حق، وسفك الدماء المحرمة، فإن هذا يسخط الله على كل حال وفي كل زمان ولهذا جعل النبي على من علامات وجود حلاوة الإيمان: «أنْ يكره أن يَرجع إلى الكُفر بعد أن أنقذه الله، كما يكره أن يُلقى في النّار»(١).

وَقَالَ يُوسَفَ مَ عَلَيْهِ السَّلَامِ : ﴿ رَبِّ السَّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَّيَّهُ ﴾ [يوسف: ٣٣].

سئل ذو النون المصري: متى أحب ربي؟ قال: إذا كان ما يكرهه أمر عندك من الصبر. وقال غيره: ليس من أعلام المحبة أن تحب ما يكرهه حبيبك. وكثير من الناس يمشي على العوائد دون ما يوجبه الإيمان ويقتضيه، فلهذا كثير منهم لو ضرب ما أفطر في رمضان لغير عذر. ومن جهالهم من لا يفطر لعذر ولو تضرر بالصوم، مع أن الله يحب منه أن يقبل رخصته، جريًا منه على العادة، وقد اعتاد مع ذلك ما حرم الله من الزنا وشرب الخمر وأخذ الأموال والأعراض أو الدماء بغير حق، فهذا يجري على عوائده في ذلك كله لا على مقتضى الإيمان، ومن عمل بمقتضى الإيمان صارت لذته في مصابرة نفسه عما تميل نفسه إليه إذا كان فيه سخط الله، وربما يرتقي إلى أن يكره جميع ما يكرهه الله منه، وينفر منه وإن كان ملائمًا للنفوس، كما قيل:

<sup>(</sup>١) ثبت ذلك من حديث أنس رضي الله عنه عند البخاري (١٦) ومسلم (٤٣).

و قال آخر:

#### \* فـــما لجـرح إذا أرضاكم ألم \*

وقال آخر:

وأنت عندي كـــروحي بل أنت منهــا أحب 

الوجه الثاني: أن الصيام سربين العبد وربه لا يطلع عليه غيره؛ لأنه مركب من نية باطنة لا يطلع عليها إلا الله، وترك لتناول الشهوات التي يستخفيٰ بتناولها في العادة، ولذلك قيل: لا تكتبه الحفظة. وقيل: إنه ليس فيه رياءٌ، كذا قاله الإمام أحمد وغيره، وفيه حديث مرفوع مرسل. وهذا الوجه اختيار أبي عبيد وغيره. وقد يرجع إلى الأول، فإن من ترك ما تدعوه نفسه إليه لله عز وجل حيث لا يطلع عليه غير من أمره ونهاه، دل على صحة إيمانه، والله تعالى يحب من عباده أن يعاملوه سرًا / بينهم وبينه، وأهل محبته يحبون أن يعاملوه سرًا [بينهم ١٩١] وبينه](\*)، بحيث لا يطلع على معاملتهم إياه سواه، حتى كان بعضهم يود لو تمكن من عبادة لا تشعر بها الملائكة الحفظة. وقال بعضهم لما أطلع على بعض سرائره: إنما كانت تطيب الحياة لما كانت المعاملة بيني وبينه سرًا، ثم دعا لنفسه بالموت فمات. والمحبون يغارون من اطلاع الأغيار على الأسرار التي بينهم وبين من يحبهم ويحبونه.

نسيم صبانجد متى جئت حاملا تحيتهم فاطو الحديث عن الركب ولا تُذع الســر المصّـوُن فإنـني أغار على ذكر الأحبة من صحبي وقر له: «تَركَ شَهوتَهُ وطعامَهُ وَشَرابَهُ من أَجْلى» فيه إشارة إلى المعنى الذي ذكرناه، وأن الصائم تقرب إلى الله بترك ما تشتهّيه نفسه من الطعام والشراب

<sup>(\*)</sup> زيادة من المطبوع.

۲۳۸

والنكاح، وهذه أعظم شهوات النفس. وفي التقرب بترك هذه الشهوات بالصيام فوائد:

منها: كسر النفس، فإن الشبع والري ومباشرة النساء تحمل النفس على الأشر والبطر والغفلة.

ومنها: تخلي القلب للفكر والذكر: فإن تناول هذه الشهوات قد تقسي القلب وتعميه، وتحول بين العبد وبين الذكر والفكر، وتستدعي الغفلة، وخلو البطن من الطعام والشراب ينور القلب ويوجب رقته ويزيل قسوته ويخليه للذكر والفكر.

ومنها: أن الغني يعرف قدر نعمة الله عليه بإقداره له على ما منعه كثيراً من الفقراء من فضول الطعام والشراب والنكاح، فإنه بامتناعه من ذلك في وقت مخصوص وحصول المشقة له بذلك، يتذكر به من منع ذلك على الإطلاق، فيوجب له ذلك شكر نعمة الله عليه بالغنى، ويدعوه إلى رحمة أخيه المحتاج ومواساته بما يكن من ذلك.

ومنها: أن الصيام يضيق مجاري الدم، التي هي مجاري الشياطين من ابن آدم، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرئ الدم، فتسكن بالصيام وساوس الشيطان، وتنكسر ثورة الشهوة والغضب، ولهذا جعل النبي على الصوم وجاء؛ لقطعه عن شهوة النكاح.

واعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله [تعالى] (\*) بترك هذه الشهوات المباحة في غير حالة الصيام إلا بعد التقرب إليه بترك ما حرمه الله / في كل حال، من الكذب والظلم والعدوان على الناس في دما ثهم وأموالهم وأعراضهم، ولهذا قال النبي همن لَم يَدَع قَولَ الزُّور والعَملَ به، فَلَيسَ لله حَاجَةً في أَن يَدَع طَعَامَهُ وَسَرابَهُ ( ). خرجه البخاريُّ. وفي حَديث آخر: «ليسَ الصيامُ مِنَ الطعامِ

<sup>(\*&</sup>lt;sup>)</sup> في (ب): [عز وجل].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٠٣).

والشراب، إنما الصيام من اللغو والرَّفَثِ (١) قال الحافظ أبوموسى المديني: هو على شرط مسلم.

قال بعض السلف: أهون الصيام ترك الشراب والطعام. وقال جابر: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك](\*)، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء.

إذا لم يكن في السمع مني تصاون وفي بصري غض وفي منطقي صمت فعظي إذًا من صومي الجوع والظمأ فإن قلت إني صمت يومي فما صمت

وقال النبي على الله على الله على الله على الله تعالى بترك المباحات لا يكمل إلا من قيامه السهر (١٠). وسر هذا أن التقرب إلى الله تعالى بترك المباحات لا يكمل إلا بعد التقرب إليه بترك المحرمات، فمن ارتكب المحرمات ثم تقرب بترك المباحات، كان بمثابة من يترك الفرائض ويتقرب بالنوافل، وإن كان صومه مجزئًا عند الجمهور بحيث لا يؤمر بإعادته، لأن العمل إنما يبطل بارتكاب ما نهي عنه فيه لخصوصه، دون ارتكاب ما نهي عنه لغير معنى يختص به. هذا هو أصل جمهور العلماء.

وفي «مسند الإمام أحمد»: إنّ امرأتين صامتا في عهد النبي فكادتا أن تموتا من العطش، فذكر ذلك للنبي على فأعرض، ثم ذكرتا له فدعاهما فأمرهما أن يتقيا، فقاءتا مل قدح قيحًا ودمًا وصديدًا ولحمًا عبيطًا (٣). فقال النبي على الله كَهُمَا، وأَفْطَرَتا عَلَى مَا حَرَّمَ الله عَلَيهِ مَا، جَلَسَت إِحْدَاهُمَا إِلَى الأُخْرَى، فَجَعَلتا يَأْكُلان لُحُومَ الناس (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي (٤/ ٢٧٠) والهندي في «الكنز» (٢٣٨٦٤) وابن خزيمة (١٩٩٦) وابن حبان (٣٤٧٠) والحاكم (١/ ٣٤٠) وهو حسن.

<sup>(\*)</sup> ما بين القوسين سقط كثير من (ج).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه (١٦٩٠) وأبن خزيمة (١٩٩٧) والحاكم (١/ ٤٣١) والبيهقي (٤/ ٢٧٠) وصححه الالباني في «صحيح الجامع» (٤٨٨).

<sup>(</sup>٣) طريًا نديًا .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٥/ ٤٣١) وضعفه الألباني في «الضعيفة» (٩١٩).

المعنى - والله أعلم - ورد في القرآن بعد / ذكر تحريم الطعام والشراب على الصائم بالنهار ذكر تحريم أكل أموال الناس بالباطل؛ فإن تحريم هذا عامٌّ في كل زمان ومكان، بخلاف الطعام والشراب، فكان إشارة إلى أن من امتثل أمر الله في اجتناب الطعام والشراب في نهار [صومه](\*)، فليمتثل أمره في اجتناب أكل الأموال بالباطل؛ فإنه محرم بكل حال لا يباح في وقت من الأوقات.

وقوله ﷺ: "وللصائم فَرحتَان؛ فَرحةٌ عندَ فطره، وَفَرحةٌ عندَ لقاء ربّه". أما فرحة الصائم عند فطره، فإن النفوس مجبولة على الميل إلى ما يلائمها من مطعم ومشرب ومنكح، فإذا منعت من ذلك في وقت من الأوقات، ثم أبيح لها في وقت آخر، فرحت بإباحة ما منعت منه، خصوصًا عند اشتداد الحاجة إليه، فإن النفوس تفرح بذلك طبعًا، فإن كان ذلك محبوبًا لله كان محبوبًا شرعًا. والصائم عند فطره كذلك، فكما أن الله تعالى حرم على الصائم في نهار الصيام تناول هذه الشهوات، فقد أذن له فيها في ليل الصيام، بل أحب منه المبادرة إلى تناولها في أول الليل وآخره، فأحب عباده إليه أعجلهم فطرًا، والله وملائكته يصلون على المتسحرين.

فالصائم ترك شهواته لله بالنهار تقربًا إليه وطاعة له، وبادر إليها في الليل تقربًا إلى الله وطاعة له، فما تركها إلا بأمر ربه، ولاعاد إليها إلا بأمر ربه، فهو مطيع له في الحالين. ولهذا نهي عن الوصال في الصيام، فإذا بادر الصائم إلى الفطر تقربًا إلى مولاه، وأكل وشرب وحمد الله، فإنه يرجئ له المغفرة أو بلوغ الرضوان بذلك.

وفي الحديث: «إنَّ اللهَ ليَرضَى عَنْ عَبده أَن يَأْكُلَ الأكلَةَ فَيَحمدُهُ عَلَيهَا، ويَشرَبَ الشربَةَ فَيَحمدُهُ عَلَيهَا» (١). وربما استجيبَ دعاؤه عند ذلك، كما جاء في الحديث المرفوع الذي خرجه ابن ماجه (٢): «إن للصَّائم عندَ فطره دَعْوةً مَا تُردّ».

وإن نوى بأكله وشربه تقوية بدنه على القيام والصيام، كان مثابًا على ذلك. كما

<sup>(\*)</sup> في (ج): [صيامه].

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٧٣٤).

<sup>(</sup>٢) برقم (١٧٥٣) وضعفه الألباني في «ضعيف ابن ماجه» (٣٤٥).

۹۲/ب

أنه إذا نوىٰ بنومه في الليل والنهار / التقوي على العمل، كان نومه عبادة.

وفي حديث مرفوع: «نومُ الصائم عِبَادَةٌ»(١). قالت حفصة بنت سيرين: قال أبو العالية: الصائم في عبادة ما لم يغتب أحدًا، وإن كان نائمًا على فراشه.

قال: وكانت حفصة تقول: يا حبّذا عبادةٌ وأنا نائمة على فراشي». خرجه عبد لرزاق.

فالصائم في ليله ونهاره في عبادة، ويستجاب دعاؤه في صيامه وعند فطره. فهو في نهاره صائمٌ صابرٌ، وفي ليله طاعمٌ شاكرٌ.

وفي الحديث الذي خرجه الترمذي وغيره: «الطَّاعِمُ الشاكِرُ بِمَنزِلَةِ الصائِمِ الصَّابر»(٢).

ومن فهم هذا الذي أشرنا إليه لم يتوقف في معنى فرح الصائم عند فطره؛ فإن فطره على الوجه المشار إليه من فضل الله ورحمته، فيدخل في قول الله تعالى: ﴿ قُلْ بِفَصْلِ اللّه وَبَرَحْمَته فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُو خَيْرٌ مَمًا يَجْمَعُونَ ﴾ [برنس: ٥٥]. ولكن شرط ذلك أن يكون فطره على حلال، فإن كان فطره على حرام كان ممن صام عما أحل الله، وأفطر على ما حرم الله، ولم يستجب له دعاء، كما قال النبي في في الذي يطيل السفر «بمد يديه إلى السماء: يا رب! يارب! ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملسمه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك»(٣).

وأما فرحه عند لقاء ربه، فيما يجده عند الله من ثواب الصيام مدخرًا، فيجده أحوج ما كان إليه، كما قال [الله] ( تعالى: ﴿ وَمَا تُقَدَّمُوا لَأَنفُسكُم مَنْ خَيْرِ تَجدُوهُ عِندَ الله هُو خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ﴾ [المزمل: ٢٠] وقال تعالى: ﴿ يَوْمُ تَجدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمَلَتْ مَنْ خَيْرً مُحْضَرًا ﴾ [ال عمران: ٣] وقال تعالى: ﴿ فَمَن يَعْمَلْ مَثْقَالَ ذَرَّة خَيْرًا يَرَهُ وَمَن

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في «الشعب» (٣٩٣٨) وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (٩٧٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٢٤٨٦) وابن ماجه (١٧٦٥) وأحمد (٤٢ ٣٤٣) والحاكم (١/٢٢٢) وابن حبان (٩٥٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٠١٥).

<sup>(\*)</sup> زيادة من المطبوع.

يَعْمَلْ مَثْقَالَ ذَرَّة شَرًّا يَرَهُ ﴾] (\*) [الزلزلة: ٧] .

وقد تقدم قول ابن عيينة أن ثواب الصائم لا يأخذه الغرماء في المظالم بل يدخره الله عنده للصائم حتى يدخله [به] (\*\*) الجنة. وفي « المسند» (١) عن عقبة بن عامر، عن النبي على قال: «ليسَ مِنْ عَمَلِ يَوم إلا يُخْتَمُ عَلَيه».

وعن عيسى عليه السلام، قال: إن هذا الليل والنهار خزانتان، فانظروا ما تضعون فيهما، فالأيام خزائن للناس ممتلئة بما خزنوه فيها من خير وشر، وفي يوم القيامة / تفتح هذه الخزائن لأهلها؛ فالمتقون يجدون في خزائنهم العز والكرامة، والمذنبون يجدون في خزائنهم الحسرة والندامة، الصائمون على طبقتين:

إحداهما: من ترك طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى، يرجو عنده عوض ذلك في الجنة، فهذا قد تاجر مع الله وعامله، والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملاً، ولا يخيب معه من عامله بل يربح عليه أعظم الربح. وقال رسول الله على لرجل: «إنك لَن تَدَعَ شَيئًا اتَّقاءَ الله إلا آتاكَ اللهُ خَيْرًا منه» خرجه الإمام أحمد (٢٠). فهذا الصائم يعطى في الجنة ما شاء الله من طعام وشراب ونساء، قال الله تعالى: ﴿ كُلُوا وَاشْرُبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الأَيَّامِ الْخَالِيةِ ﴾ [الحاقة: ٢٤]. قال مجاهد وغيره: نزلت في الصائمين.

قال يعقوب بن يوسف الحنفي: بلغنا أن الله تعالى يقول لأوليائه يوم القيامة: يا أوليائي، طالما نظرت إليكم في الدنيا وقد قلصت شفاهكم عن الأشربة وغارت أعينكم، وخفقت بطونكم، كونوا اليوم في نعيمكم وتعاطوا الكأس فيما بينكم، وفح كُلُوا وَاشْرِبُوا هَنِينًا بِمَا أَسْلَقْتُمْ فِي الأَيَّامِ الْخَالِية ﴾ [الحانة: ٢٤] وقال الحسن: تقول الحوراء لولي الله وهو متكئ معها على نهر العسل تعاطيه الكأس: إن الله نظر إليك في يوم صائف بعيد ما بين الطرفين، وأنت في ظما هاجرة من جهد العطش، فباهي وم صائف بعيد ما بين الطرفين، وأنت في ظما هاجرة من جهد العطش، فباهي

<sup>(\*)</sup> زيادة من (ب).

<sup>(\*\*)</sup> ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>١) (١٤٦١٤) وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٢٣٢٥).

<sup>(</sup>٢) (٥/ ٧٩) وصحح إسناده الألباني في «الضعيفة» (١/ ١٩).

بك الملائكة، وقال: انظروا إلى عبدي ترك زوجته وشهوته ولذته وطعامه وشرابه من أجلي، رغبة فيما عندي، اشهدوا أني قد غفرت له، فغفر لك يومئذ وزوجنيك. وفي « الصحيحين»(١) عن النبي ﷺ، قال: «إِنَّ في الجَنَّة بابًا يُقَـالُ لُهُ: الرَّيَّانُ،

يَدخُل َّمَنهُ الصَّائمُونَ، لا يَدخُلُ منهُ تَخيرُهُم». وفي رواية : «فإذَا دَخَلُوا أُغلقَ».

وفي رواية<sup>(٢)</sup>: «من دَخَلَ منهُ شَرَب، وَمَن شَرِبَ لَم يَظُمَأ أَبَدًا».

وفي / حديث عبد الرحمن بن سمرة، عن النبي عليه في منامه الطويل، قال: ٩٣/ب «ورأيتُ رَجُلا مِن أُمَّتِي يَلهَتُ عطَنتًا، كُلمَا وَرَدَ حَوْضًا مُنعَ [منه](\*) فَجَاءَهُ صيامُ رَمَضَانَ، فَسَقَاهُ وَأَرْوَاهُ. خرجه الطبراني (٣) وغيره، وروىٰ آبن أبي الدنيا بإسنادَ فيه ضعف، عن أنس مرفوعًا: «الصائمُون يُنفَخُ مِن أَفْوَاهِهِم رِيحُ المسكِ، ويُوضَعُ لَهُم مَائِدَةٌ تحتَ العَرِش؛ يَأْكُلُونَ منهَا والنَّاسُ في الْحَسَابِ» (٤ُ).

وعن أنس موقُوفًا: «إن للَّه مَائدَةً لَم تَر مثلَهَا عَينٌ، وَلَم تَسمَع أُذُن، وَلا خَطَرَ عَلَى قَلب بَشَر، لا يَقعُدُ عَلَيهَا إلا الصائمُونَ».

وعن بعض السلف، قال: بلغنا أنه يوضع للصوام مائدةٌ يأكلون عليها والناسُ في الحساب، فيقولون: يا رب! نحن نحاسب وهم يأكلون؟! فيقال: إنهم طالما صاموا وأفطرتم، وقاموا ونمتم، رأى بعضهم بشر بن الحارث في المنام وبين يديه مائدة وهو يأكل، ويقال له: كل يا من لم يأكل، واشرب يا من لم يشرب، كان بعض الصالحين قد صام حتى انحنى وانقطع صوته فمات، فرئي بعض أصحابه الصالحين في المنام فسئل عن حاله، فضحك وأنشد.

قد كُسى البهاء وطافت بأباريق حوله الخدام ثم حلي وقسيل يا قسارئ ارقسا فلَعهري لقد براك الصيامُ

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۸۹٦) ومسلم (۱۱۵۲).

<sup>(</sup>٢) عند النسائي (٤/ ١٦٨) وصححه الالباني في «صحيح النسائي» (٢٢٣).

<sup>(\*)</sup> ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٣) قال الهيثمي في «المجمع» (٧/ ١٧٩): رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما سليمان ابن أحمد الواسطي وفي الآخر خالد بن عبد الرحمن المخزومي، كلاهما ضيعف.

<sup>(</sup>٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١/ ١٨٢).

اجتاز بعض ُ العارفين بمناد ينادي على السحور في رمضان: يا ما خبأنا للصوام فتنبه بهذه الكلمة، وأكثر من الصيام رأى بعض العارفين في منامه كأنه أدخل الجنة، فسمع قائلاً يقول له: هل تذكر أنك صمت لله يومًا قط؟ فقال: نعم! قال: فأخذتني صواني النثار من الجنة، من ترك لله في الدنيا طعامًا وشرابًا وشهوة مدة يسيرة عوضه الله عنده طعامًا وشرابًا لا ينفد، وأزواجًا لا يمتن أبدًا.

1/4 شهرُ / [رمضان] (\*) فيه يزوج الصائمون. في الحديث: (إن الجنةَ لَتُزخرَفُ وَتُنَجَّد مِنَ الحَول إلَى الحَول للدُّخُول رَمَضَانَ، فَتَقُولُ الحُور: يَا رَب، اجْعَل لَنَا فِي هَذَا الشهرِ مِنْ عَبَادكَ أَزواجًا تَقَرُّ أَعَيُننا بِهِم، وَتَقُرُّ أَعَيُنكُم بِنَا »(١) وفي حديث آخر: (إن الحُورَ تُنَادِي في شَهرِ رَمَضَانَ: هل مِن خَاطِب إلى الله فَيُزوِّجَه؟) (٢).

مهور الحور [العين](\*\*) طول التهجد، وهو حاصل في شهر رمضان أكثر من غيره.

كان بعض الصالحين كثير التهجد والصيام، فصلى ليلة في المسجد ودعا، فغلبته عيناه، فرأى في منامه جماعة علم أنهم ليسوا من الآدميين، بأيديهم أطباق عليها أرغفة ببياض الثلج، فوق كل رغيف در كأمثال الرمان، فقالوا: كل، فقال: إني أريد الصوم. قالوا له: يأمرك صاحب هذا البيت أن تأكل، قال فأكلت، وجعلت أخذ ذلك الدر لاحتمله، فقالوا له: دعه نغرسه لك شجرًا ينبت لك خيرًا من هذا.

قال: أين؟ قالوا: في دار لا تخربُ، وثمر لا يتغير، وملك لا ينقطع، وثياب لا تبلئ. فيها رضوى، وعينا، وقرةُ أعين، أزواج رضيات مرضياتُ راضيات، لا يغرنَ ولا يغرن؛ فعليك بالانكماش فيما أنت، فإنما هي غفوة حتى ترتحل فتنزل

<sup>(\*)</sup> ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>١) ذكره الهندي في «الكنز» (٢٣٧١) وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٢/ ٢٦) وقال الهيثمي في «المجمع» (٣/ ١٤٢): رواه الطبراني في «الكبيروالأوسط» باختصار، فيه الوليد بن الوليد القلانسي، وثقه أبوحاتم وضعفه جماعة.

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه.

<sup>( \*\* )</sup> ساقطة من (ج) .

الدار. فما مكث بعد هذه الرؤيا إلا جمعتين حتى توفى ، فرآه ليلة وفاته في المنام بعض أصحابه الذين حدثهم برؤياه وهو يقول: ألا تعجب من شجر غرس لي في يوم حدثتك وقد حمل!؟ فقال له: ما حملٌ؟ قال: لا تسأل، لا يقدر أحد على صفته، لم ير مثل الكريم إذا حل به مطيع.

يا قوم! ألا خاطبٌ في هذا الشهر إلى الرحمان؟ ألاراغبٌ فيما أعدهُ الله للطائعين في الجنان؟ ألا طالبٌ لما أخبر به من النعيم المقيم، مع أنه ليس

من يرد مُلك الجنان فليسدع عنه التسواني وليهم في ظلمه الليه للي نور القسسران وليصل صومًا بصوم إن هذا العصيش فالني إنما العـــيش جـــوار الـلـ ــه فــى دار الأمـــان/ ١٩٤/ب

الطبقة الثانية من الصائمين: من يصوم في الدنيا عما سوى الله، فيحفظ الرأس وما حوى، ويحفظ البطن وما وعيى، ويذكر الموت والبلي، ويريد الآخرة فيترك زينة الدنيا، فهذا عيد فطره يوم لقاء ربه وفرحه برؤيته.

أهل الخصوص من الصوام صومهم صون اللسان عن البهتان والكذب صون القلوب عن الأغيار والحجب والعارفون وأهلل الأنس صومهم العارفون لا يسليهم عن رؤية مولاهم قصر ، ولا يرويهم دون مشاهدته نهرٌ ؛ همهم أجل من ذلك.

كبيرت همسة عبيد طـمـعـت في أن تـــراك ف\_\_\_\_امي عن سواك من يصم عن مفطرات من صام عن [شهوته](\*) في الدنيا، أدركها غدًا في الجنة، ومن صام عمًّا سوى الله، فعيدهُ يوم لقائه. ﴿ مَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لآتٍ ﴾ [العنكبوت: ٥].

<sup>(\*)</sup> في (ب)، (ج): [شهواته].

٢٤٦

وقد صمت عن لذات دهري كلها ويسوم لقساكم ذاك فطر صيامي

رؤي بشر في المنام، فسئل عن حاله، فقال: علم قلة رغبتي في الطعام فأباحني النظر إليه، وقيل لبعضهم: أين نطلبكَ في الآخرة؟ قال: في زمرة الناظرين إلى الله، قيل له: كيف عملت ذلك؟ قال: بغضي طرفي له عن كل محرم، وباجتنابي فيه كل منكر ومأثم؛ وقد سألته أن يجعل جنتي النظر إليه.

يا حبيب القلوب من لي سواكا ارحم اليوم مذنبًا قد أتاكا ليس لي في الجنان أمولاي رأس (\*\*) غيسر أني أريدها لأراكا

يا معاشر التائبين! صوموا اليوم عن شهوات الهوئ؛ لتدركوا عيد الفطر يوم اللقاء، لا يطولن عليكم الأمد باستبطاء الأجل؛ فإن معظم نهار الصيام قد ذهب، وعيد اللقاء قد اقترب.

إن يومسًا جسامعًا شملي بهم ذاك عيدي ليس لي عيد سواه قوله: "ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ربح المسك"، خلوف الفم/: رائحة ما يتصاعد منه من الأبخرة؛ لخلو المعدة من الطعام بالصيام، وهي رائحة مستكرهة في مشام الناس في الدنيا، لكنها طيبة عند الله حيث كانت ناشئة عن طاعته، وابتغاء مرضاته. كما أن دم الشهيد يجيء يوم القيامة يثعب دمًا لونه لون الدم، وريحه ربح المسك، وبهذا استدل من كره السواك للصائم، أو لم يستحبه من العلماء، وأول من علمناه استدل بذلك عطاء ابن أبي رباح. وروي عن أبي هريرة أنه استدل به، لكن من وجه لا يثبت.

وفي المسألة خلاف مشهور بين العلماء، وإنما كرهه من كرهه في آخر نهار الصوم؛ لأنه وقت خلو المعدة وتصاعد الأبخرة، وهل يدخل وقت الكراهة بصلاة العصر، أو بزوال الشمس، أو بفعل صلاة الظهر في أول وقتها، على أقوال ثلاثة، والثالثُ هو المنصوص عن أحمد. و في طيب ريح خلوف الصائم عند الله عز وجل معنان:

<sup>(\*)</sup> في (ج): [رأيٰ ولكن].

أحدهما: أن الصيام لما كان سرًا بين العبد وربه في الدنيا، أظهره الله في الآخرة علانية للخلق؛ ليشتهر بذلك أهل الصيام، ويعرفون بصيامهم بين الناس جزاءً لإخفائهم صيامهم في الدنيا. وروى أبو الشيخ الأصبهاني بإسناد فيه ضعف، عن أنسِ مرفوعًا: «يخرجُ الصَّائِمُونَ مِن قُبُورِهِم يُعْرَفُون بِرِيحٍ أَفْوَاهِهِم، أَفْواهُهُم أَطْيَبُ مِنْ ريح المسْك»(١).

قال مكحولٌ: يروح أهل الجنة برائحة، فيقولون: ربنا، ما وجدنا ريحًا منذ دخلنا الجنة أطيب من هذه الريح، فيقال: هذه رائحة أفواه الصوَّام، وقد تفوح رائحة الصيام في الدنيا وتستنشق قبل الآخرة، وهو نوعان:

أحدهما: ما يدرك بالحواس الظاهرة. كان عبد الله بن غالب من العباد المجتهدين في الصلاة ، والصيام، فلما دفن كان يفوح من تراب قبره رائحةُ المسك، فرؤي في المنام، فسُئل عن تلك الرائحة التي توجد من قبره، فقال: تلك رائحة التلاوة والظمأ.

والنوع الشاني: ما تستنشقه الأرواح والقلوب، فيوجبُ ذلك للصائمين المخلصين المودة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفي / حديث الحارث الأشعري، عن ٩٥/ب النبي عَلَيْهِ: «أَنَّ زَكَرِيا عَلَيه السَّلام قَالَ لَبني إِسْرَاتِيلَ: آمُرُكمُ بالصِّيام، فَإِنَّ مثل ذَلك كمَثَل رَجُل في عصاَبَة، معه صُرَّة فيها مَسكٌّ، فَكُلُّهُم يُعْجِبهُ ريحُهُ، وَإِنَّ ريحَ الصَّائم أَطيَبُ عندَ اللَّه من ريحً المسك»(٢). خرجَه الترمذي وغيره .

لما كان معاملة المخلصين بصيامهم لمولاهم سراً بينه وبينهم، أظهر الله سرهم لعباده فصار علانية، فصار هذا التجلي والإظهار جزاءً لذلك الصون والإسرار.

في الحديث: «ما أسر أَحَدُ سَريرة إلا ألبَسه الله رداءها عَلانية "".

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١٦٧١٨) والترمذي (٢٨٦٤) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (١٧٢٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني (١٧٠٢) و هو ضعيف جدًا كما قال الألباني في "ضعيف الجامع"

قال يوسف بن أسباط: أوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء: قل لقومك يخفون لي أعمالهم، وعلى إظهارها لهم.

تذلل أرباب الهوى في الهوى عز وفقرهم نحو الحبيب هو الكنز وسترهم فيه السرائر شهرةٌ وغير تلاف النفس فيه هو العجز

والمعنى الشاني: أن من عبد الله وأطاعه، وطلب رضاه في الدنيا بعمل، فنشأ من عمله آثار مكروهة للنفوس في الدنيا، فإن تلك الآثار غير مكروهة عند الله، بل هي محبوبة له وطيبة عنده؛ لكونها نشأت عن طاعته واتباع مرضاته. فإخباره بذلك للعاملين في الدنيا فيه تطييب لقلوبهم؛ لئلا يكره منهم ما وجد في الدنيا.

قال بعض السلف: وعد الله موسى ثلاثين ليلة أن يكلمه على رأسها؛ فصام ثلاثين يومًا، ثم وجد من فيه خلوفًا فكره أن يناجي ربه على تلك الحال، فأخذ سواكًا فاستاك به، فلما أتي لموعد الله إياه، قال له: يا موسى، أما علمت أن خلوف فم الصائم أطيب عندنا من ريح المسك، ارجع فصم عشرة أخرى.

ولهذا المعنى كان دم الشهيد ريحه يوم القيامة كريح المسك، وغبارُ المجاهدين في سبيل الله ذريرة أهل الجنة .

ورد في ذلك حديث [مرسل](١) كل شيء ناقص في عرف الناس في الدنيا؛ حتى إذا انتسب إلى / طاعته ورضاه فهو الكامل في الحقيقة.

خلوف أفواه الصائمين له أطيب من ريح المسك، عري المحرمين لزيارة بيته أجمل من لباس الحلل.

نَوْحُ المذنبين على أنفسهم من خشيته أفضل من التسبيح. إنكسار المخبتين لعظمته هو الجبر ذل الخائفين من سطوته هو العز تهتك المحبين في محبته أحسن من الستر. بذل النفوس للقتل في سبيله هو الحياة. جوع الصائمين لأجله هو الشبع، عطشهم في طلب مرضاته هو الري. نصب المجتهدين في خدمته هو الراحة.

ذل الفتى في الحب مكرمة وخضوعه لحبيبه شرف

(١) زيادة من المطبوع .

هبت اليوم على القلوب نفحة من نفحات نسيم القرب. سعى سمسار المواعظ للمهجورين في الصلح. وصلت البشارة للمنقطعين بالوصل، وللمذنبين بالعفو، وللمستوجبين النار بالعتق.

لما سلسل الشيطان في شهر رمضان، وخمدت نيران الشهوات بالصيام، انعزل سلطان الهوئ، وصارت الدولة لحاكم العقل بالعدل؛ فلم يبق للعاصي عذرً. يا غيوم الغفلة عن القلوب تقشعي.

يا شموس [التقوي والإيمان اطلعي. يا صحائف أعمال [الصالحين] ﴿ الرَّفْعِي . يا قلوب الصائمين اخشعي. يا أقدام المجتهدين اسجدي لربك واركعي، يا عيون المتهجدين لا تهجعي. يا ذنوب التائبين لا ترجعي.

يا أرض الهوي ابلعي ماءك، ويا سماء النفوس أقلعي. يا بروق الأشواق للعشاق المعي. يا خواطر العارفين ارتعى. يا همم المحبين بغير الله لا تقنعي. يا جنيد اطرب. يا شبلي احضر يا رابعة اسمعي، قد مدت في هذه الأيام موائد الإنعام للصوام، فما منكم إلا من دُعى. ﴿ يَا قُوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعَيَ اللَّه ﴾ [الاحقاف: ٣١] ويا همم المؤمنين أسرعي، فطوبي لمن أجاب فأصاب، وويل لمن طرد عن الباب وما دُعي.

[وقال آخر] (\*\*\*):

ليت شعري إن جئتهم يقبلوني أم ترانى إذا وقــــفت لديهم

ســـاًلتك يا بانة / الأجــرعي مـــتى رفع الحي من لعلعي ٩٦/ب وهل مرر قلبي مع الظاعني ن أم خار ضعفًا فلم يتبعي رحلنا ووافـــقنا الصــادقــون ولم يتــخلف ســوى مُــدعي

أم تراهم عن بابهم يصرفوني يأذنوا بالدخــول أم يطردوني

**(\*)** في (ج): [القائمين].

<sup>(</sup> ١٠٠٠ زيادة من الأصل.

### المجلس الثاني في فضل الجود في رمضان وتلاوة القرآن

في «الصحيحين» (١) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ، قال : «كان النبي على المجود الناس ، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن ، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن ؛ فلرسول الله على حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الربح المرسلة ».

وخرجه الإمام أحمد بزيادة في آخره، وهي: «لا يُسأَلُ عَن شَيء إلا أَعْطَاهُ» (٢) . الجودُ: هو سعة العطاء وكثرته، والله تعالى يو صفُ بالجود.

وفي الترمذي (٢) من حديث سعد بن أبي وقاص، عن النبي ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ جَوادٌ يُحِبُّ الْجُودَ، كَرِيمٌ يُحبِ الكَرَم».

وفيه أيضًا: من حديث أبي ذر رضي الله عنه ، عن النبي عن ربه ، قال : "يقولُ اللهُ تَعَالَى يَا عيادي! لَو أَنَّ أَوْلَكُم وآخركُم، وَحَيَّكُم ومَيتكُم، وَرَطبكُم ويَابِسكُم اجْتَمَعُوا فِي صَعيد وآحد، فَسَالَ كُل إِنسان منكُم، مَا بَلَغَت أُمنيته، فَأَعطيت كُل سائل منكُم، مَا بَلَغَت أُمنيته، فَأَعطيت كُل سائل منكُم، مَا بَلَغت أُمنيته، فَغَمَس كُل سائل منكُم، مَا نَقصَ ذَلكَ مَن مُلكي إلا كَمَا لَو أَنَّ أَحَدكُم مَرَّ بالبحر، فَغَمَس فيه إبرة ثُم رَفَعَهَا إليه؛ ذَلكَ بَأتي جَوادٌ واجدٌ ماجددٌ، أفعلُ مَا أُريدُ، عَطَائي كلامٌ، وعَذَابي كلامٌ، إنَّما أَمرِي لشيء إذا أَردتُ أن أَقُولَ لَهُ: كُن فَيكُون "(أ).

الأثر المشهور / عن فضيل بن عياض: إن الله تعالى يقول كل ليلة: أنا الجواد ومني الجود ، أنا الكريم ومني الكرم ، فالله سبحانه وتعالى أجود الأجودين ، وجوده يضاعف في أوقات خاصة ، كشهر رمضان ، وفيه أنزل قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا

<sup>(</sup>١) البخاري (٦) ومسلم (٢٣٠٨).

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۸۸۲ ، ۳۲۳).

<sup>(</sup>٣) برقم (٢٧٩٩) وضعفه الألباني في «ضعيف الترمذي» (٢٨٥).

<sup>(</sup>٤) الترمذين (٢٤٩٥) وضعفه الألباني في «ضعيف الترمذي» (٤٤٧).

سَأَلَكَ عَبَادي عَنَى فَإِنَّى قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانَ ﴾ [البقرة: ١٨٦].

وفيَ الحَديثَ الذَي خُرجه الترمذي وغيرَه: «أنه يُنَادي فيه مُناد: يا بَاغِيَ الخَيرِ هَلُمَّ، ويا باغِيَ الشَّرِّ أقصر، وللَّه عُتَقَاءُ منَ النَّار، وَذَلكَ كُلَّ لَيلَةَ»(١).

ولما كان الله عز وجلَ قد جَبل نبيه عَلَيْ علَى أكمل الأخلاَق وأشرفها، كما في حديث أبي هريرة، عن النبي عَلَيْ، قال: «إنما بُعِشْتُ لأَتَمَّم مَكَارِمَ الأخلاقِ»(٢). وذكره مالك في «الموطأ» بلاغًا، فكان رسول الله عَلَيْهُ أجود الناس كلهم.

وخرج ابن عدي (٢) بإسناد فيه ضعف من حديث أنس مرفوعًا: «ألا أُخْبِرُكُم بِالأَجُودُ اللهُ الأَجْودُ الأَجْودُ، وأَنَا أَجْودُ بَنِي آدَمَ، وأَجَودُهم من بَعْدي رَجُلٌ بِالأَجود الأَجودُ الله الأَجْودُ الله علمًا فَنَشَرَ علمَهُ، يُبْعَثُ يومَ القيامة أُمَّة وَحدَه، ورَجُلٌ جَادَ بِنفسه فَي سَبِيلِ الله». فدل هذا على أنه يَعَيِي أَجودُ بني آدم على الإطلاق، كما أنه أفضَلهم وأعلمهم وأعلمهم وأشجعهم وأكملهم في جميع الأوصاف الحميدة.

وكان جوده بجميع أنوع الجود، من بذل العلم والمال، وبذل نفسه لله تعالىٰ في إظهار دينه وهداية عباده، وإيصال النفع إليهم بكل طريق؛ من إطعام جائعهم، ووعظ جاهلهم، وقضاء حوائجهم، وتحمل أثقالهم.

ولم يزلْ على هذه الخصال الحميدة منذ نشأ، ولهذا قالت له خديجة في أول مبعثه: والله، لا يخزيك الله أبدًا، إنك لتصل الرحم، وتقري الضيف، وتحمل الكل وتكسب المعدوم، وتعين على نوائب الحق(٤٠).

ثم تزايدت هذه الخصال فيه بعد البعثة وتضاعفت أضعافًا كثيرة.

وفي «الصحيحين»(٥) عن أنس، قال: «كان رسول الله على أحسن الناس، وأمر وأشبع الناس، وأجود الناس»، وفي «صحيح مسلم» عنه، قال: «ما سُئل ٩٧/ب

<sup>(</sup>١) الترمذي (٦٨٢) وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (٩٥٧).

<sup>(</sup>٢) صححه الألباني في صحيح «الأدب المفرد» (٢٧٣) وانظر «الصحيحة» (٤٥).

<sup>(</sup>٣) في «الكامل» (١/ ٣٥٨). ً

<sup>(</sup>٤) كما في البخاري (٣).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٢٩٠٨) ومسلم (٢٣٠٧).

رسولُ الله عَلَيْ على الإسلام شيئًا إلا أعطاهُ، فجاءه رجلٌ فأعطاه غنمًا بين جبلين، فرجع إلى قومه ] (\*\*)، فقال: يا قوم، أسلموا؛ فإن محمدًا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة ». وفي رواية له: «إن رجلاً سأل النبي عَلَيْ غنمًا بين جبلين، فأعطاه إياه، فأتى قومه، فقال: يا قوم، أسلموا؛ فإن محمدًا يعطى عطاء ما يخاف الفقر »(١).

قال أنس: إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يمسي حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها، [وفيه] (\*\*) أيضًا (\*): عن صفوان بن أميَّة، قال: لقد أعطاني رسول الله على ما أعطاني، وإنه لمن أبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. قال ابن شهاب: أعطاه يوم حنين مائة من النعم، ثم مائة، وفي مغازي الواقدي أن النبي على أعطى صفوان بن أميَّة يومئذ واديًا معلوءًا إبلاً ونعمًا، فقال صفوان: أشهدُ ما طابت بهذا إلا نفس نبي. وفي «الصحيحين» عن جبير بن مطعم: أن الأعراب علقوا بالنبي على من معنى من حنين يسألونه أن يقسم بينهم، فقال: «لو كان لي عددُ هذه العضاه نعمًا لقسمته بينكم، ثم يسألونه أن يقسم بينهم، فقال: «لو كان لي عددُ هذه العضاه نعمًا لقسَمته بينكم، ثم

وفيهما<sup>(٤)</sup> عن جابر، قال: «ما سئل رسول الله ﷺ شيئًا فقال: لا» وأنه ﷺ قال لجسابر: «لو جَاءَنَا مَالُ البَحْرَين لَقَد أَعْطَيتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا، وَقَالَ بِيديه: جَمِيعًا». وخرج البخاري<sup>(٥)</sup> من حديث سهل بن سعد: أن شملة أهديت للنبي ﷺ فلبسها وهو محتاج إليها، فسأله إياها رجل فأعطاه، فلامه الناس، وقالوا: كان محتاجًا إليها، وقد علمت أنه لا يرد سائلاً، فقال: إنما سألتها لتكون كفني، فكانت كفنه، وكان جودُه ﷺ كلَّهُ لله عز وجل، وفي / ابتغاء مرضاته، فإنه كان يبذل تُ

<sup>(1)</sup> amba (17 TT).

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط في النسخة (ب).

<sup>(</sup>Y) مسلم (MI MY).

**<sup>(</sup>ﷺ)** في (ب): [وفيها].

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٨٢١).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٦٠٣٤) ومسلم (٢٣١١).

<sup>(</sup>**٥)** برقم (۱۲۷۷).

المال: إما لفقير، أو محتاج، أو ينفقه في سبيل الله، أو يتألف به على الإسلام من يقوى الإسلام بإسلامه.

وكان يؤثر على نفسه وأهله وأولاده، فيعطي عطاء يعجز عنه الملوك مثل كسرى وقيصر، ويعيشُ في نفسه عيش الفقراء، فيأتي عليه الشهرُ والشهران لا يوقد في بيته نارُ، وربما ربط على بطنه الحجر من الجوع. وكان قد أتاه على سبي مرة، فشكت إليه فاطمةُ ما تلقى من خدمة البيت، وطلبت منه خادمًا يكفيها مؤونة بيتها، فأمرها أن تستعين بالتسبيح والتكبير والتحميد عند نومها، وقال: «لا أُعطيكَ وَأَدَعُ أَهلَ الصَّفَّة تُطوى بُطُونُهُم منَ الجُوع» (١) وكان جوده على يتضاعف في شهر رمضان على غيره من الشهور، كما أن جود ربه يتضاعف فيه أيضًا، فإن الله جبله على ما يحبه من الأخلاق الكرية، وكان على ذلك من قبل البعثة.

ذكر ابن إسحاق عن وهب بن كيسان، عن عبيد بن عمير، قال: كان رسول الله يجاور في حراء من كل سنة شهراً، يطعم من جاءه من المساكين، حتى إذا كان الشهر الذي أراد الله به ما أراد من كرامته، من السنة التي بعثه الله فيها، وذلك الشهر شهر رمضان، خرج إلى حراء كما كان يخرج لجواره معه أهله، حتى إذا كانت الليلة التي أكرمه الله تعالى برسالته، ورحم العباد بها، جاءه جبريل من الله عز وجل، ثم كان بعد الرسالة جوده في رمضان أضعاف ما كان قبل ذلك؛ فإنه كان يلتقي هو وجبريل عليه السلام، وهو أفضل الملائكة وأكرمهم، ويدارسه الكتاب الذي جاء به إليه، وهو أشرف الكتب وأفضلها، وهو يحث على الإحسان ومكارم الأخلاق.

وقد كان [رسول الله] (\*) ويسخط لله خلقًا بحيث يرضى لرضاه، ويسخط للسخطه، ويسارع إلى ما حث / عليه ويمتنع مما زجر عنه؛ فلهذا كان يتضاعف ما جوده وإفضاله في هذا الشهر؛ لقرب عهده بمخالطة جبريل عليه السلام، وكثرة مدارسته له هذا الكتاب الكريم، الذي يحث على المكارم والجود.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١/ ٧٩).

<sup>(\*)</sup> ساقطة من (ب)، (ج).

ولا شك أن المخالطة تؤثر وتورث أخلاقًا من [المخالط] (\*) كان بعض الشعراء قد امتدح ملكًا جوادًا، فأعطاه جائزة سنية، فخرج بها من عنده وفرقها كلها على الناس، وأنشد:

لمست بكفي كفه أبتغي الغنى ولم أدر أن الجود من كفه يعدي فبلغ [ذلك الملك](١) فأضعف له الجائزة. وقد قال بعض الشعراء [يمتدح](١) بعض الأجواد ولا يصلح أن يكون ذلك إلا لرسول الله على:

تعسود بسط الكف مستى لو انه ثناها لقبض لم تجسبه أنامله تراه إذا ما جسته مستهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله هو البحر من أي النواحي أتيت فلجسته المعروف والجود ساحله ولو لم يكن في كفه غير روحه لجساد بها فليستق الله سائله

سمع الشبلي قائلاً يقول: يا الله! يا جواد أ! فتأوه وصاح ، وقال: كيف يمكنني أن أصف الحق بالجود ومخلوق يقول أفي شكله ، فذكر هذه الأبيات ، ثم بكئ ، وقال: بلئ يا جواد ؛ فإنك أو جدت تلك الجوارح ، وبسطت تلك الهمم ، فأنت الجواد كل الجواد ؛ فإنهم يعطون عن محدود ، وعطاؤك لا حد له ولا صفة ، فيا جواد أ يعلو كل جواد ، وبه جاد كل من جاد .

وفي تضاعف جوده عليه في شهر رمضان بخصوصه فوائدٌ كثيرة:

منها: شرف الزمان، ومضاعفة أجر العمل فيه. وفي «الترمذي»(٢) عن أنس مرفوعًا: «أفضل الصدقة صدقة في رمضان».

ومنها: إعْانة الصائمين، والقائمين والذاكرين على طاعاتهم، فيستوجب المعين [٩٩] لهم مثل أجرهم، كما أن من جهز غازيًا / فقد غزا، ومن خلفه في أهله فقد غزا.

(﴿) في (ج): [المخالطة].

(١) في النسخة (ب): الملك ذلك.

(٢) في النسخة (ج): يمدح.

(٣) سبق تخريجه.

وفي حديث زيد بن خالد عن النبي ﷺ، قال: «مَن فَطَّرَ صَائمًا فَلَهُ مثلُ أَجْرِهِ، مِن غَسِيرٍ أَن يَنقُصَ مِن أَجسر الصَّائِم شَيءٌ (١) خسرجه الإمام أحسم والنسائي، والترمذي، وابن ماجه. وخرجه الطبراني من حديث عائشة، وزاد: «وما عَملَ الصَّائِمُ مِن أَعْمَالِ البرِّ إلا كَانَ {أَجْرُهُ } (٢) لصَاحِبِ الطَّمَامِ مَا دَامَ قُوة الطعام فيه (٢).

وخرج ابن خزيمة في «صحيحه» من حديث سلمان مرفوعًا حديثًا في فضل شهر رمضان، وفيه: «وَهُوَ شَهَر اللَّواسَاة، وَشَهرٌ يزادُ فيه في رزق المُومن؛ مَن فَطَّرَ فيه صَائمًا كَانَ مَغْفرةً لذَنُوبه، وَعَتقَ رَقَبَه مَن النار، وكَانَ لَهُ مثلُ أَجَرِه مِن غَير أَن يَنقُصَ من أَجره شَيء» قالوا: يا رسول الله! ليس كلنا يجدُ ما يفطرُ الصَائم، قال: «يُعطي اللهُ هَذا الثَّوابُ لمَن فَطَّر صَائمًا عَلَى مذقة لَبَن، أو تَمرَة، أو شَربة ماء، ومَن أشبع فيه صَائمًا سَقاهُ الله من حَوضي شَربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجَنة»(٤).

ومنها: أن شهر رمضان شهر يجودُ الله فيه على عباده بالرَّحمة والمغفرة والعتق من النار، لا سيما في ليلة القدر. والله تعالى يرحمُ من عباده الرحماء، كما قال على يرحمُ اللهُ من عباده الرُّحمَاءُ (٥).

فمن جاد على عباد الله جاد الله عليه بالعطاء والفضل؛ والجزاء من جنس العمل.

ومنها: أن الجمع بين الصيام والصدقة من موجبات الجنة، كما في حديث علي ـ رضي الله عنه ـ، عن النبي على الله عنه ـ، عن النبي على قال: "إنَّ فِي الجَنَّةِ غُرَفًا يُرَى ظُهُ ورُهَا مِن بُطُونِهَا،

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٨٠٧) وأحمد (٤/ ١١٤) وابن ماجه (١٨٤٦) وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٦٤١٥).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من: (ب)، (ج).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٧١٣٦) وقال الهيثمي في «المجمع» (٣/ ١٥٧): فيه الحكم بن عبدالله الأبلي، وهو متروك.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١٢٨٤).

و بُطُونِهَا مِن ظُهُورِهَا». قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ قال: «لمن طَيَّبَ الحَلامَ، وَأَطْعَمَ الطَعَامَ، وأَدَامَ الصيامَ، وصَلَّى بالليل والنَّاسُ نيَام»(١).

وهذه الخصال كلها تكون في رمضان، فيجتمع فيه للمؤمن الصيام، والقيام؛ والصدقة وطيب الكلام؛ فإنه ينهى فيه الصائمُ عن اللغو والرفث.

والصيامُ والصلاةُ والصدقةُ توصل صاحبها إلى الله عز وجل؛ قال بعض السلف: الصلاة / توصل صاحبها إلى نصف الطريق، والصيامُ يوصله إلى باب السلف، والصدقة تأخذ بيده فتدخله على الملك، وفي "صحيح مسلم" عن أبي هريرة [رضي الله عنه] (٢) عن النبي ﷺ، أنه قال: «مَن أَصْبِحَ منكُم اليومَ صائمًا؟» قال أبو بكر: أنا، [قال: «من تَبِعَ منكمُ اليومَ جنازَة؟» قال أبو بكر: أنا، قال: «من تَصدَقة؟» قال أبو بكر: أنا، قال: «من تَصدَقة؟» قال أبو بكر: أنا، قال: «ما الجتمعن في امْرِئ أنا، قال: «ما الجتمعن في امْرِئ الا دَخل الجنّة» (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (١٩٩١) وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (٢١٢٣).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من: (ج).

**<sup>(</sup>٣)** ساقطة من: (ب)، (ج).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٠٢٨).

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الترمذي (٢٢١٦) وابن ماجه (٣٧٢) والبيهقي (٤/ ٨٣) والحاكم (٢/ ١٦٣). وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه» (٣٢٢٤).

بشقِّ تَمْرَةَ»(١).

كان أبُّو الدرداء يقول: صلُّوا في ظلمة الليل ركعتين لظلمة القبور. صوموا يومَّا شديدًا حرَّه لحرِّيوم النشور، تصدقوا بصدقة لشريوم عسير.

ومنها: أن الصيام لابد أن يقع فيه خللٌ ونقصٌ؛ وتكفير الصيام للذنوب مشروطٌ بالتحفظ مما ينبغي التحفظ منه؛ كما ورد ذلك في حديث خرَّجه ابن حبان في «صحيحه». وعامّة صيام النَّاس لا يجتمع في صومه التحفظ كما ينبغي، ولهذا نُهي أن يقول الرجل: صمت رمضان كله، أو قمته كله، فالصدقة تجبر ما فيه من النقص والخلل، ولهذا [وجب](٢) في آخر شهر رمضان زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث.

والصيامُ والصدقة لهما مدخلٌ في كفارات الأيمان، ومحظورات الإحرام، وكفارة الوطء في رمضان. ولهذا كان الله تعالىٰ قد خير المسلمين في ابتداء الأمر بين الصيام وإطعام المسكين، ثم نسخ ذلك وبقي / الإطعامُ لمن يعجزُ عن الصِّيام؛ ١٠٠٠/أ لكبره، ومن أخر قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخرُ، فإنَّه يقضيه ويضم إليه إطعام مسكين لكل يوم، تقوية له عند أكثر العلماء، كما أفتى به الصحابة. وكذلك من أفطر لأجل غيره، كالحامل، والمرضع؛ على قول طائفة من العلماء.

ومنها: أن الصائم يدع طعامه وشرابه لله، فإذا أعان الصائمين على التقوي على طعامهم وشرابهم كان بمنزله من ترك [شهوة](٣) لله، وآثر بها، أو واسي منها. ولهذا يشرع له تفطير الصُّوَّام معه إذا أفطر؛ لأن الطعلم يكون محبوبًا له حينئذ، فيواسى منه، حتى يكون ممن أطعم الطعام على حبه، ويكون في ذلك شكر لله على نعمة إباحة الطعام والشراب له، ورده عليه بعد منعه إياه، فإن هذه النعمة إنما عرف قدرها عند المنع منها.

(لطائف المعارف)

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٤١٧).

<sup>(</sup>٢) في النسخة: (ب): أوجب.

<sup>(</sup>٣) في النسخة : (ج): شهوته.

وسئل بعض السلف: لم شرع الصيام؟ قال: ليذوق الغني طعم الجوع فلا ينسئ الجائع. وهذا من بعض حكم الصوم وفوائده. وقد ذكرنا فيما تقدم حديث سلمان المرفوع وفيه: «وَهُوَ شَهَرُ المُواسَاة»(١) فمن لم يقدر فيه على درجة الإيثار على نفسه فلا يعجز عن درجة أهل المواساة. كان كثير من السلف يواسون من إفطارهم أو يؤثرون به ويطوون، وكان ابن عمر يصومُ، ولا يفطرُ إلا مع المساكين، فإذا منعهم أهله عنه، لم يتعش تلك الليلة. وكان إذا جاءه سائل وهو على طعامه، أخذ نصيبه من الطعام وقام، فأعطاه السائل، فيرجع وقد أكل أهله ما بقي في الجفنة، فيصبح صائماً ولم يأكل شيئاً.

واشتهى بعض الصالحين من السلف طعامًا، وكان صائمًا فوضع بين يديه عند فطوره، فسمع سائلاً يقولُ: من يقرض الملي (الوفي)(٢) (الغني)(٣)؟ فقال: عبده المعدم من الحسنات، فقام فأخذ الصحفة فخرج بها إليه، وبات طاويًا، وجاء سائل إلى الإمام أحمد، فدفع إليه رغيفين، كان يعدهما لفطره، ثم طوى وأصبح صائمًا، وكان الحسنُ يطعم إخوانه [في السفر](٤)/ [وهو(٥) صائم تطوعًا، ويجلس يروحهم وهم يأكلون، وكان ابن المبارك يطعم إخوانه في السفر الألوان من الحلواء وغيرها وهو صائم، سلام الله على تلك الأرواح، رحمة الله على تلك الأشباح؛ لم يبق منهم إلا أخبارٌ وآثار. كم بين من يمنع الحق الواجب عليه وبين أهل الإيثار.

لا تعرضن لذكرنا في ذكررهم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد

وله فوائد أخر: قال الشافعي [ رضي الله عنه](١٠): أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء برسول الله عليه ، ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم،

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من النسخة : (ب).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من النسخة: (ج)و(أ).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من المطبوع.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين زيادة من النسخة: (ب).

<sup>(</sup>٦) زيادة من المطبوع.

ولتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم. وكذا قال القاضي أبو يعلى وغيره من أصحابنا أيضًا. ودل الحديث أيضًا على استحباب دارسة القرآن في رمضان، والاجتماع على ذلك، وعرض القرآن على من هو أحفظ له وفيه دليل على استحباب الإكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان.

وفي حديث فاطمة عليها السلام عن أبيها عليه الخبرها: أن جبريل عليه السلام كان يعارضه القرآن كلَّ عام مرة، وأنه عارضه في عام وفاته مرتين (١). وفي حديث ابن عباس: «أن المدارسة بينه وبين جبريل كانت ليلاً». فدلَّ على استحباب الإكثار من التلاوة في رمضان ليلاً؛ فإن الليل تنقطع فيه الشواغل، وتجتمع فيه الهمم ويتواطأ فيه القلب واللسان على التدبر، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ نَاشَعَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُ وَطُنًا وَأَقُومُ قِيلاً ﴾ [المرمل: ٦] وشهر رمضان له خصوصية بالقرآن، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ عَمَا قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللّٰهِ الْقُرْآنُ ﴾ [البقرة: ١٨٥].

وقد قال ابن عباس ـ رضي الله عنه ما ـ : إنه أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في ليلة القدر . ويشهدُ لذلك قولُه تعالى : ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي اللَّهَ الْقَدْرِ ﴾ [الندا: ١] ، وقوله : ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةَ مُّبَارَكَة ﴾ [الدخان: ٣] .

وقد سبق عن عبيد بن عمير أن النبي ري بلك بلدئ بالوحي ونزول القرآن عليه في شهر رمضان .

وفي «المسند»(٢) عن واثلة بن الأسقع، عن النبي على أنه قال: «نَزَلَتْ صُحُفُ إبراهيم في أول لَيلة من شَهر رَمَضَانَ، وأنزلت التوراةُ لستٌ مَضينَ من رَمَضَانَ، وأنزلت التوراةُ لستٌ مَضينَ من رَمَضَانَ، وأُنزلَ الإنجيلُ لَشَلاتُ عَشرة من رَمَضَانَ، وأُنزلَ القرآنُ لاَرْبَع وَعشرينَ خَلَت من رَمَضَانَ» وقد كان النبي على عليل القراءة في قيام رمضان بالليل أكثر من غيره، وقد صلى معه حذيفة ليلة في رمضان، قال: فقرأ بالبقرة، ثم النساء، ثم آل عمران، لا يمر بآية تخويف إلا وقف وسأل. قال: فما صلى الركعتين حتى جاءه

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) (٤/ ١٠٧) وحسنه الألباني في «الصحيحة» (١٥٧٥).

بلالٌ فآذنه بالصلاة (١)، خرَّجه الإمام أحمد، وخرَّجه النسائي، وعنده: أنه ما صلى إلا أربع ركعاتٍ.

وكان عمر قد أمر أبي بن كعب وتميمًا الداري أن يقوما بالناس في شهر رمضان، فكان القارئ يقرأ بالمائتين في ركعة، حتى كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، وما كانوا ينصرفون إلا عند الفجر. وفي رواية: أنهم كانوا يربطون الحبال بين السواري، ثم يتعلقون بها، وروي أن عمر جمع ثلاثة قراء، فأمر أسرعهم قراءة أن يقرأ بالناس ثلاثين، وأوسطهم بخمس وعشرين، وأبطأهم بعشرين، ثم كان في زمن التابعين يقرؤون بالبقرة في قيام رمضان في ثمان ركعات، فإن قرأ بها في اثنتي عشرة ركعة رأوا أنه قد خفف. قال ابن منصور: سئل إسحاق بن راهويه: كم يقرأ في قيام شهر رمضان؟ فلم يرخص في دون عشر آيات. فقيل له: إنهم لا يرضون. فقال: لا رضوا فلا تؤمهم إذا لم يرضوا بعشر آيات من البقرة، ثم إذا صرت إلى الآيات الخفاف فبقدر عشر آيات من البقرة، يعني في كل ركعة. وكذلك كره مالك أن يقرأ دون عشر آيات.

وسئل [الإمام] (٢) أحمد عما روي عن عمر كما تقدم ذكره في السريع القراءة والبطيء؟ فقال: في هذا مشقة على الناس ولا سيما في هذه الليالي القصار]، وإنما الأمر على ما يحتمله الناس وقال أحمد لبعض أصحابه، وكان يصلي بهم في رمضان: هؤلاء قوم ضعفى ، اقرأ خمسًا ، ستًا، سبعًا وقال: فقرأت فختمت ليلة سبع وعشرين، وقد روي عن الحسن: أن الذي أمره عمر أن يصلي بالناس كان يقرأ خمس آيات، ست آيات. وكلام الإمام أحمد يدل على أنه يراعى في القراءة حال المأمومين، فلا يشق عليهم، وقاله أيضًا غيره من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة وغيرهم. وقد روي عن أبي ذر: «أن النبي على قام بهم ليلة ثلاث وعشرين إلى قصف الليل وليلة خمس وعشرين إلى نصف الليل. فقالوا له: لو نفلتنا بقية ليلتنا؟

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٧٧٢) والنسائي (٢/ ٢٢٤) وأحمد (٥/ ٤٠٠).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ج).

فقال: «إن الرجل إذا صلَّى مَعَ الإمامِ حَتى يَنصَرِفَ كُتِبَ لَهُ بَقِيَّة لَيلَتِه»(١). خرجه أهل السنن وحسنه الترمذي.

وهذا يدل على أن قيام ثلث الليل ونصفه يكتب به قيام ليلة، لكن مع الإمام. وكان الإمام أحمد يأخذ بهذا الحديث ويصلي مع الإمام حتى ينصرف، ولا ينصرف حتى ينصرف الإمام، وقال بعض السلف: من قام نصف الليل فقد قام الليل.

وفي "سنن أبي داود" عن عبد الله بن عمرو [بن العاص] (")، عن النبي على القانين، قام بمائة آية كُتب من القانين، قال : "من قام بمائة آية كُتب من القانين، ومَن قام بمائة آية كُتب من القانين، ومَن قام بألف آية كُتب من الله نظرين ". يعني أنه يكتب له قنطار من الأجر . ويروئ من حديث تميم وأنس مرفوعًا: "ومن قراً بمائة آية في ليلة كُتب له قيام ليلة "وفي إسنادهما ضعف وروي حديث تميم موقوفًا عليه . وهو أصح . وعن ابن مسعود، قال: "من قراً في ليلة خمسين آية لم يُكتب من الغافلين، ومن قراً مائة آية كُتب من القانين، ومن قراً مائة آية كُتب من القانين، ومن قراً مائة آية كُتب من القانين، ومن قراً ثراً ثلاثمائة آية كُتب له قنطار".

ومن أراد أن يزيد في القراءة ويطيل، وكان يصلي لنفسه فليطول ما شاء، كما قاله النبي ﷺ. وكذلك من صلى بجماعة يرضون بصلاته، وكان بعض السلف يختم في / قيام رمضان في كل ثلاث ليال، وبعضهم في كل سبع؛ منهم قتادة.

وبعضهم في كل عشر؛ منهم أبو رجاء العطاردي. وكان السلف يتلون القرآن في شهر رمضان في الصلاة وغيرها؛ كان الأسود يقرأ القرآن في كل ليلتين في رمضان، وكان النخعي يفعل ذلك في العشر الأواخر منه خاصة وفي بقية الشهر في ثلاث، وكان قتادة يختم في كل سبع دائمًا، وفي رمضان في كل ثلاث، وفي العشر الأواخر كل ليلة. وكان للشافعي في رمضان ستون ختمة يقرؤها في غير الصلاة. وعن أبي حنيفة نحوه. وكان قتادة يدرس القرآن في شهر رمضان وكان

1/1.1

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۱۳۷۵) والترمذي (۲۰ ۸) والنسائي (۳/ ۸۳) وابن ماجه (۱۳۲۷). وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (۱۳۷۵).

<sup>(</sup>٢) وصححه الألباني في «صحيح أبو داود» (١٣٩٨).

<sup>(</sup>٣) زيادة من المطبوع.

الزهري إذا دخل رمضان قال: فإنما هو تلاوة القرآن، وإطعام الطعام.

قال ابن عبد الحكم: كان مالك إذا دخل رمضان نفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم، وأقبل على تلاوة القرآن من المصحف، وقال عبد الرزاق: كان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على تلاوة القرآن. وكانت عائشة ورضي الله عنها ـ تقرأ في المصحف أول النهار في شهر رمضان، فإذا طلعت الشمس نامت، وقال سفيان: كان زبيد [اليامي](()) إذا حضر رمضان أحضر المصاحف، وجمع إليه أصحابه . وإنما ورد النَّهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث على المداومة على ذلك، فأما في الأوقات المفضلة ، كشهر رمضان خصوصاً الليالي التي يطلب فيها ليلة القدر ، أو في الأماكن المفضلة ، كمكة [شرفها الله](())، لمن دخلها من غير أهلها، فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن، اغتناماً للزمان والمكان . وهذا قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأثمة ، وعليه يدل عمل غيرهم، كما سبق ذكره .

واعلم أن المؤمن يجتمع له في شهر رمضان جهادان لنفسه، جهاد بالنهار على الصيام، وجهاد بالليل على القيام. فمن جمع بين هذين الجهادين، ووفى على الصيام، وصبر عليهما، وفي أجره بغير حساب. قال كعب ": ينادي يوم القيامة مناد: إن كل حارث يعطى بحرثه ويزاد غير أهل القرآن والصيام، يعطون أجورهم بغير حساب، ويشفعان له أيضًا عند الله عز وجل - ، كما في «المسند» عن عبد الله بن عمرو، عن النبي على قال: «الصيام والقُرآنُ يَشفعان للعبد يَوم القيامة، يقول الصيام أ: أي رب إ منعته الطعام والشهوات يقول الليل فَسَفَعني فيه، فَيُشفَعن». فالصيام يشفع لمن منعه الطعام والشهوات المحرمة كلها، سَواءٌ كان تحريها يختص بالصيام كشهوة الطعام، والشراب، والنكاح، ومقدماتها، أو لا يختص به، كشهوة فضول الكلام المحرم، والنظر والنكاح، ومقدماتها، أو لا يختص به، كشهوة فضول الكلام المحرم، والنظر

<sup>(</sup>١) ساقطة من النسخة: (ج).

<sup>(</sup>٢) زيادة من المطبوع.

<sup>(</sup>٣) (٢/ ١٧٤) وصححه الألباني في «صحيح الجامع».

المحرَّم، والسَّماع المحرَّم، والكسب المحرم؛ فإذا منعه الصيامُ من هذه المحرمات كلها، فإنه يشفع له عند الله يوم القيامة، ويقول: يا رب! منعته شهواته، فشفعني فيه، فهذا لمن حفظ صيامه، ومنعه من شهواته.

فأما من ضيَّع صيامه ولم يمنعه مما حرمه الله عليه، فإنه جدير أن يضرب به وجه صاحبه؛ ويقول له: ضيعك الله كما ضيعتني. كما ورد مثل ذلك في الصلاة. قال بعض السلف: إذا احتضر المؤمن، يقال للملك: شمَّ رأسه أ. قال: أجدُ في رأسه القرآن: فيقال: شمَّ قلبه: فيقول: أجدُ في قلبه الصيام، فيقال: شمَّ قدميه، فيقول: أجدُ في قدميه القيام. فيقال: حفظ نفسه حفظه الله عز وجل.

وكذلك القرآن [إنما يشفع لمن](١) منعه من النوم بالليل، فإن من قرأ القرآن وقام به، فقد قام بحقه فيشفع له.

وقد ذكر النبي ﷺ رجلاً، فقال: «ذاك لا يتوسدُ القرآن»(٢) يعني لا ينام عليه فيصير له كالوسادة.

وخرج الإمام أحمد (٣) من حديث بريدة مرفوعًا: "إن القُراآن يَلقَى صَاحِبَهُ يوم القيامة حينَ يَنشَقَ عَنهُ قَبرُهُ، كالرجل / الشَّاحب فيقولُ: هَل تَعْرِفُني؟ أنا صَاحِبُك ١١٠٢ الذي أظَمأتُكَ في الهَوَاجِر، وأسهرتُ ليلكَ، وكُل تَاجِر مِن وراء تَجَارَته؛ فَيعُطَى الذي أظَمأتُكَ في الهَوَاجِر، وأسهرتُ ليلكَ، وكُل تَاجِر مِن وراء تَجَارَته؛ فَيعُطَى الملكَ بِيمينه، والخُلدَ بشماله، ويُوضَعُ على رأسه تاج الوقار، ثم يُقالُ له: أقراً واصْعَدْ في درَجَ الجَنة وعُرفها، فَهُو في صُعُود ما دام يَقرَأُ؛ هزّا كَانَ أَو تَرْتيلاً». وفي حديث عبادة ابن الصامت الطويل: "إن القراآن يَاتي صاحبَهُ في القبر، فَيقُولُ له: أنا الّذي عبادة أَسْهُ ليلك، وأَظمئُ نَهَارك، وأَمنعُك شَهواتك، وسمعك وبصرك؛ فستجدني من الأخلاء خَليل صدْق. ثُم يَصعدُ فَيَسألُ لهُ فَراشًا ودثارًا، فَيُؤمَرُ لهُ بِفراش مِن الجنة، وقنديل منَ الجنة، وياسمينَ من الجنة. ثُم يَدفَعُ القُرآنَ في قِبلَة القَبر، فَيُوسَعُ

<sup>(</sup>١) ساقط من المطبوع.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣/ ٤٤٩).

<sup>(</sup>٣) في «المسند» (٥/ ٣٤٨).

قال ابن مسعود: ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذ الناس ينامون، وبنهاره إذا الناس يفطرون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبورعه إذا الناس يخلطون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون، وبحزنه إذا الناس يفرحون(١).

قال محمد بن كعب: كنا نعرف قارئ القرآن بصفرة لونه. يشير إلى سهره وطول تهجده. قال وهب بن الورد: قيل لرجل: ألا تنامُ؟ قال: «إن عجائب القرآن أطرُن نومي. وصحب رجل رجلاً شهرين، فلم يره نائمًا، فقال: ما لي لا أراك نائمًا؟ قال: إن عجائب القرآن أطرن نومي؛ ما أخرجُ من أعجوبة إلا وقعتُ في أخرى.

قال أحمد بن أبي الحواري: إني لأقرأ القرآن وأنظرُ في آية آية، فيحير عقلي بها، وأعجب من حفاظ القرآن كيف يهنيهم النوم، ويسعهم أن يشتغلوا بشيء من الدنيا، وهم يتلون كلام الله؟ أما إنهم لو فهموا ما يتلون وعرفوا حقّه، وتلذذوا به، واستحلوا المناجاة به، لذهب عنهم النومُ فرحًا بما قد رزقوا، وأنشد ذو النون [المصري](٢)».

منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بليلها لا تهجع فهموا عن الملك العظيم كلامه فهمًا تذل له الرقاب وتخضع

فأما من كان معه القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار، فإنه ينتصب القرآن/[خصماً له، يطالبه بحقوقه التي ضيعها، وخرج الإمام أحمد (٣) من حديث سمرة [بن جندب](٤): أن النبي الله وأى منامه رجلاً مستلقبًا على قفاه، ورجل قائم بيده فهر أو صخرة ، فيشدخ به رأسه، فيتدهده الحجر، فإذا ذهب ليأخذه عاد رأسه كما كان، فيصنع به مثل ذلك، فسأل عنه، فقيل له: هذا رجل آتاه الله القرآن فنام عنه بالليل، ولم يعمل به بالنهار، فهو يفعل به ذلك إلى يوم القيامة ».

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبونعيم في «الحلية» (١/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٢) زيادة من المطبوع.

<sup>(</sup>٣) في «المسند» (٥/ ١٤) وأخرجه البخاري بنحوه (١٣٨٦).

<sup>(</sup>٤) زيادة من النسخة (ب).

وقد خرجه البخاري بغير هذا اللفظ.

وفي حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ: "يُمثّلُ القُرآنُ يَومَ القيامَة رَجُلاً، فَيُؤتّى بالرَّجُلِ قَد حَملَهُ فخالَفَ أَمرُهُ، فَيَتَمثّلُ لَهُ خَصْمًا، فيقولُ: يَا رَبِّ! حَمَّلَةُ إِيَّايٍ؛ فَبِسُ حَاملٌ تَعَدَّى حُدُودي، وَضَيَّع فَرَائضي، وَرَكِ مَعْصيتي، وَتَرَك طَاعَتي، فما يَزَالُ يَقْذفُ عليه بالحُجَج حَتَّى يُقالَ: شَأَنكَ بِه، إِفياخُذَ بيده إُنَا، فما يُرسلهُ حتى يَكُبُّهُ على منخره في النَّار، ويؤتّى بالرَّجُلِ الصَالِح كان قد حَملَهُ وحَفظ أَمرَهُ، فَيتَمثّلُ خَصماً دُونهُ، فيقولُ: با ربِّ، حَمَّلتهُ إِيَّاي، فَخَيرُ حَامل؛ حَفظ حُدُودي، وعَملَ بِفَرَائضي، واجْتَنَبَ مَعصيتي، واتَبّعَ طَاعَتي، فلا يَزَالُ يَقْذفُ له بالحُجَج حتى يُقالَ: شَأَنكَ بِه، إِفَيَاخُذًا إِنَا بيدَه، فَمَا يُرسِلَهُ حتى يُلبِسَهُ حُلةَ الإستَبرق، ويَعقد عليه تَاجَ المُلك، ويَسقيهُ كَاسَ الحَمْرِ» (٢٠).

يا من ضيع عمره في غير الطاعة! يا من فرط في شهره، بل في دهره وأضاعه! يا من بضاعته التسويف والتفريط، وبئست البضاعة! يا من جعل خصمه القرآن وشهر رمضان، كيف ترجو ممن جعلته خصمك الشفاعة؟!.

ويل لمن شفعاؤه خصماؤه والصُّورُ في يوم القيامة ينْفَخُ رب صائم حظه من صيامه الجوعُ والعطش، وقائم حظه من قيامه السهرُ. كل قيام لا ينهي عن الفحشاء والمنكر لا يزيدُ صاحبه إلا [بعدًا، وكل صيام لا يصان عن قول الزور والعمل به لا يورثُ صاحبه إلا] (\*) مقتًا / وردًا.

يا قوم! أين آثارُ الصيام؟ أين أنوارُ القيام؟

للبين فاين شاهد الأحران لا يقبل مُدع بلا برهان

إن كنت تنوح يـا حــمــــام البــــان أجــفــانـك للدمـــوع أم أجــفــاني

1/1.4

<sup>(</sup>١) في النسخة (ب) : فيأخذه .

<sup>(</sup>٢) أخَرجه أبو نعيم في «الحلية» (٢/ ٢٢٠) والهندي في «الكنز» (٢٤٤٤) والزبيدي في «الإتحاف» (٣٢٢).

<sup>(\*)</sup> زيادة من المطبوع.

هذا عباد الله في شهر ومضان الذي أنزل فيه القُر آن البنون ١٨٥ وفي بقيته للعابدين مستمتع وهذا كتاب الله يتلئ فيه بين أظهركم ويسمع وهو القرآن الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعًا يتصدع ومع هذا فلا قلب يخشع ولا عين تدمع ولا صيام يصان عن الحرام فينفع! ولا قيام استقام فيرجئ في صاحبه أن يشفع! قلوب خلت من التقوى فهي خراب بلقع وتراكمت عليها ظلمة الذنوب فهي لا تبصر ولا تسمع كم تتلئ علينا آيات القرآن وقلوبنا كالحجارة أو أشد قسوة وكم يتوالئ علينا شهر ومضان وحالنا فيه كحال أهل الشقوة: لا الشاب منا ينتهي عن الصبوة ، ولا الشيخ ينزجر عن القبيح فيلتحق بالصفوة . أين نحن من قوم إذا سمعوا داعي الله أجابوا الدعوة ، وإذا تلبت عليهم آيات الله [جلت قلوبهم جلوه] وإذا مبينا عاموا صامت منهم الألسنة والأسماع والأبصار؟ أفما لنا فيهم أسوة؟! كم بيننا وبين حال أهل الصفا أبعد مما [بيننا] وبين الصفا والمروة ، كلما حسنت منا الأقوال ساءت الأعمال ، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم [وحسبنا الله] (٢٠) .

يانفسُ فاز الصالحون بالتُّقى وأبصرُوا الحق وقلبي قد عمي يا حسسنهم والليل قد جنهم ونورهم يف ووق نور الأنجم إن بالذكر في ليلهم فعيشهم قد طاب إبالترنم إن قلوبهم للذكر قد تفرغت دموعهم كلؤلؤ منتظم قلوبهم للذكر قد تفرغت وخلع الغفران خير القسم/ أسحارهم بهم لهم قد أشرقت وخلع الغفران خير القسم/ ويحك يا نفس ألا تيسقظ ينفع قسبل أن تزل قسدمي مصضى الزمان في توان وهوى فاستدركي ما قد بقي واغتنمي

\* \* \*

<sup>(</sup>١)في النسخة (ج): وجلت قلوبهم وجلتها جلوة.

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ج): هنا.

<sup>(</sup>٣) زيّادة من المطبّوع.

<sup>(</sup>٤) في النسخة (بُ): تنعموا.

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ب): بالتنعم.

## المجلس الثالث في ذكر العشر الأوسط من شهر رمضان وذكر نصف الشهر الأخير

في «الصحيحين»(١) عن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ، قال: كان رسول الله على العشر الأوسط من رمضان ، فاعتكف عامًا ، حتى إذا كانت ليلة إحدى وعشرين ، وهي الليلة التي يخرج في صبيحتها من الاعتكاف ، قال : «من كَانَ اعْتَكَفَ مَعي فَلْيَعتَكف العشر الأواخر. وقَد أُريتُ هذه الليلة ثُم أُنسيتُها ، وقد رأيتُ هذه الليلة ثُم أُنسيتُها ، وقد رأيتُ من أمبُد في ماء وطين من صبيحتها ، فالتمسُوها في العشر الأواخر ، والتمسوها في كلِّ وتر ». فأمطرت السماء تلك الليلة ، وكان المسجد على عريش ، فوكف المسجد ، فبصرت عيناي رسول الله على جبهته أثر الماء والطين من صبح إحدى وعشرين .

وفي رواية في «الصحيحين»(٢) في هذا الحديث: أنه اعتكف العشر الأول، ثم اعتكف العشر الأول، ثم اعتكف العشر الأواخر. فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف، فاعتكف الناسُ معه.

وهذا يدلُ على أن ذلك كان منه قبل أن يتبين له أنها في العشر الأواخر، ثم لما تبين له ذلك اعتكف العشر الأواخر حتى قبضه الله عز وجل -، كما [روته] (٣) عنه عائشة وأبو هريرة وغيرهما.

وروي أن عمر - رضي الله عنه - جمع جماعة من الصحابة ، فسألهم عن ليلة

<sup>(</sup>۱) البخاري (۸۱۳)ومسلم (۱۱۲۷).

<sup>(</sup>٢) السابق نفسه.

<sup>(</sup>٣) في النسخة(ب) ، (ج): رواه.

القدر، فقال بعضهم: كنا نراها في العشر الأوسط، ثم بلغنا أنها في العشر الأواخر. وسيأتي الحديث بتمامه في موضع آخر إن شاء الله تعالى .

وخرج ابن أبي عاصم في «كتاب الصيام» وغيره من حديث خالد بن محدوج، عن أنس: أن النبي على قال : «التمسُوها في أوّل لَيلة، أو في تسع، أو في أربع عشرة». وخالد هذا فيه ضعف . وهذا يدل على أنها تطلب في ليلتين من العشر الأول، وفي ليلة من العشر الأوسط وهي أربع عشرة. وقد سبق من حديث واثلة ابن الأسقع مرفوعًا: «إن الإنجيل أنزل لئلاث عشرة من رمضان» (۱). وقد ورد الأمر بطلب ليلة القدر في النصف الأواخر من رمضان، وفي أفراد ما بقي من العشر الأوسط من هذا النصف، وهما ليلتان: ليلة سبع عشرة، وليلة تسع عشرة.

أما الأول: فخرجه الطبراني من حديث عبد الله بن أنيس، أنه سأل النبي على عن ليلة القدر، فقال: «رَأَيتُهَا ونَسيتُها، فَتَحَرَّها في النِّصف الأواَخِرِ، ثُم عَادَ فَسَأَلَهُ، فقالَ: التَمِسْهَا في لَيلَة ثَلاث وَعِشْرِينَ تَمضي منَ الشَّهر»(٢).

ولهذا المعنى - والله أعلم - كان أبيُّ بنَ كعب يقنتَ في الوتر في ليالي النصف الأواخر؛ لأنه يرجى فيه ليلة القدر.

وأيضًا فكلُّ زمان فاضل من ليل أو نهار، فإن آخره أفضلُ من أوله، كيوم عرفة، ويوم الجمعة. وكذلك الليل والنهار عمومًا؛ آخره أفضل من أوله. ولذلك كانت الصلاة الوسطى صلاة العصر، كما دلت الأحاديث الصحيحة عليه، وآثار السلف الكثيرة تدلُّ عليه. وكذلك عشرُ ذي الحجة والمحرم؛ آخرُهما أفضلُ من أولهما.

وأما الثاني: ففي "سنن أبي داود" (٢) عن ابن مسعود مرفوعًا: «اطلُبُوهَا لَيلَةَ سَبع عَشرةَ مِن رَمَضَانَ، وَلَيلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، وَلَـيلَةَ ثَلاث وَعِشْرِينَ (٤٠)، ثم سكت،

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في «الكبير» (١١٠/١٢).

<sup>(</sup>٣) وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود (١٣٨٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٤٨٩).

وفي رواية: « لَيلةَ تسع عَشرة». وقيل: إن الصحيح وقفه على ابن مسعود، فقد صح عنه أنه قال : «تحرُّوا ليلة القدر لَيلة سبع عَشرة ، صَبَاحيَّة بَدر، أَو إِحْدَى وَعَشْرِين»، وفي رواية عنه، قال: «ليلة سبع عشرة، فإن لم يكن ففي تسع عشرة». وخرج الطبراني (۱) من رواية أبي المهزم، وهو ضعيف، عن أبي هريرة مرفوعًا، قال: «التمسوا ليلة القدر في سبع عشرة أو تبع عشرة، أو إحدى وعشرين، أو ثلاث وعشرين، أو خمس وعشرين، أن سبع وعشرين، أو تسع وعشرين من حديث عائشة و رضي الحديث: التماسها في أفراد النصف الثاني كلها ويروئ من حديث عائشة ورضي

الله عنها ـ ، أن النبي ﷺ كان إذا كان/ ليلة تسع عشرة من رمضان شد المئزر وهجر ١٠٤/ب الفراش حتى يفطر .

قال البخاري: تفرد به عمر بن مسكين، ولا يتابع عليه، وقد روي عن طائفة من الصحابة أنها تطلب ليلة سبع عشرة، وقالوا: إن صبيحتها كان يوم بدر. روي عن علي، وابن مسعود، وزيد بن أرقم، وزيد بن ثابت، وعمرو بن حريث. ومنهم من روئ عنه أنها ليلة تسع عشرة؛ روي عن علي، وابن مسعود، وزيد بن أرقم.

والمشهور عند أهل السير والمغازي: أن ليلة بدر كانت ليلة سبع عشرة، وكانت ليلة جمعة. وروي ذلك عن علي، وابن عباس وغيرهما. وعن ابن عباس، رواية ضعيفة أنها كانت ليلة الإثنين، وكان زيد بن ثابت لا يحيي ليلة من رمضان، كما يحيي سبع عشرة، ويقول: إن الله فرق في صبيحتها بين الحق والباطل، وأذل في صبيحتها أثمة الكفر. وحكى الإمام أحمد هذا القول عن أهل المدينة: أن ليلة القدر تطلب ليلة سبع عشرة. قال في رواية أبي داود فيمن قال لامرأته: أنت طالق ليلة القدر، قال: يعتزلها إذا دخل العشر، وقبل العشر، أهل المدينة يرونها في السبع عشرة، إلا أن المثبت عن النبي عشرة، العشر الأواخر. وحكي عن عامر بن عبد الله ابن الزبير: أنه كان يواصل ليلة سبع عشرة.

وعن أهل مكة أنهم كانوا لا ينامون فيها، ويعتمرون، وحكي عن أبي يوسف

<sup>(</sup>١) في «الأوسط (١٢٨٤) وقال الهيشمي في «المجمع» (٣/ ١٧٦): فيه أبو المهزم وهو ضعيف.

ومحمد، صاحبي أبي حنيفة: أن ليلة القدر في النصف الأواخر من رمضان من غير تعيين لها بليلة، وإن كانت في نفس الأمر عند الله معينة، وروي عن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام، قال: ليلة القدر ليلة سبع عشرة، ليلة جمعة. خرَّجه ابن أبي شيبة. وظاهره أنها إنما تكون ليلة القدر إذا كانت ليلة جمعة؛ لتوافق ليلة بدر. وروى أبو الشيخ الأصبهاني بإسناد جيد، عن الحسن، قال: إن غلامًا لعثمان بن أبي العاص، قال له: يا سيدي، إن البحر يعذبُ في هذا الشهر في ليلة. قال: فإذا ١١٠٥ كانت تلك الليلة فأعلمني / . . قال: فلما كانت تلك الليلة أذنه ، فنظروا فوجدوه عذبًا، فإذا هي ليلة سبع عشرة. وروي من حديث جابر، قال: كان رسول الله عليه يأتي قباءً صبيحةً سبع عشرة من رمضانَ، أي يوم كان. خرجه أبو موسى المديني.

وقد قيل : إن المعراج كان فيها أيضاً. ذكر ابن سعد، عن الواقدي، عن أشياخه: أن المعراج كان ليلة سبع عشرة خلت من رمضان قبل الهجرة إلى السماء، وأن الإسراء كان ليلة سبع عشرة من ربيع الأول قبل الهجرة بسنة إلى بيت المقدس. وهذا على قول من فرق بين المعراج والإسراء؛ فجعل المعراج إلى السماء، كما ذكر في سورة النجم؛ والإسراء إلى المقدس خاصةً، كما ذكر في سورة سبحان.

وقد قيل: إن ابتداء نبوة النبي علي كان في سابع عشر َ رمضان. قال أبو جعفر محمد بن علي الباقر: نزل جبريل على رسول الله على لله السبت وليلة الأحد، ثم ظهر له بحراء برسالة الله ـ عز وجل ـ يوم الإثنين لسبع عشرة خلت من رمضان . وأصحُّ ما روي في الحوادث في هذه الليلة أنها ليلة بدر، كما سبق أنها كانت ليلة سبع عشرة.

وقيل: تسع عشرة. والمشهور أنها كانت ليلة سبع عشرة، كما تقدُّم، وصبيحتها هو يومُ الفرقان، يوم التقيل الجمعان. وسمى يوم الفرقان؛ لأن الله [تعالى]() فرق فيه بين الحق والباطل، وأظهر الحق وأهله على الباطل وحزبه، وعلت كلمة الله وتوحيده، وذل أعداؤه من المشركين وأهل الكتاب، وكان ذلك في السنة الثانية من

<sup>(</sup>١) زيادة من المطبوع .

الهجرة؛ فإن النبي عَلَيْهُ قدم المدينة في ربيع الأول في أول سنة من سني الهجرة، ولم يفرض رمضان في ذلك العام. ثم صام عاشوراء، وفرض عليه رمضان في ثاني سنة فهو أول رمضان صامة وصامة المسلمون معه.

ثُم خرج النبي ﷺ لطلب / [عير من قريش](١) قدمت من الشام إلى المدينة في ١٠٥/ب يوم السبت لاثنتي عشرة ليلة خلت من رمضان، وأفطر ﷺ في خروجه إليها.

قال ابن المسيب: قال عمر: غزونا مع رسول الله على غزوتين في رمضان يوم بدر، ويوم الفتح، وأفطرنا فيهما. وكان سببُ خروجه حاجة أصحابه، خصوصاً المهاجرين: ﴿ اللّهِ يَن فُونُ فَصْلاً مَن اللّهِ وَرِضُوانا المهاجرين: ﴿ اللّهِ وَرَسُولُهُ أُولَئكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ [الحشر: ٨]. وكانت هذه العيرُ فيها أموال كثيرة لأعدائهم الكفار الذين أخرجوهم من ديارهم، وأموالهم ظلمًا وعدوانًا، كما قال الله تعالى: ﴿ أُذِنَ للّذِينَ يُقاتلُونَ بأنّهُمْ ظلمُوا وَإِنَّ اللّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَديرٌ ﴿ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَحَر النبي اللّه عَلَىٰ نَصْرِهمْ الله وحزبه النبي الله على أولياء الله وحزبه المظلومين المخرجين من ديارهم وأموالهم وأموالهم فإنه أحل لهم الغنائم، ولم تحل لأحد قبلهم، وكان عدّة من معه ثلاثمائة وبضعة فإنه أحل لهم الغنائم، ولم تحل لأحد قبلهم، وكان عدّة من معه ثلاثمائة وبضعة عشر، وكانوا على عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر، وما جازه معه إلا عمومن.

وفي «سنن أبي داود» (٣) من حديث عبد الله بن عمرو، قال: خرج رسول الله على الله عبد في ثلاثمائة وخمسة عشر من المقاتلة، كما خرج طالوت، فدعا لهم رسول الله على حين خرجوا، فقال: «اللهم، إنهم حفاة فاحملهم، وإنهم عراة فاكسهم، وإنهم جياع فأشبعهم». ففتح الله يوم بدر، فانقلبوا حين انقلبوا وما فيهم

<sup>(</sup>١) زيادة في النسخة (ب): عير قريش، وفي النسخة (ج): عيرلقريش.

<sup>(</sup>٢) ساقط من النسخة (ب).

<sup>(</sup>٣) وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٧٤٧).

٢٧٢

11.7 رجل إلا وقد رجع بجمل أو جملين، واكتسوا/ وشبعوا، وكان أصحاب النبي حين خرجوا على غاية من قلة الظهر والزاد؛ فإنهم لم يخرجوا مستعدين لحرب، ولا لقتال، إنما خرجوا لطلب العير، فكان معهم نحو سبعين بعيراً يعتقبونها بينهم، كل ثلاثة على بعير. وكان للنبي شخرميلان، فكانوا يعتقبون على بعير واحد، فكان زميلاه يقولان له: يا رسول الله، اركب حتى نمشي عنك، فيقول: ما أنتما بأقوى على المشي مني، ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما(۱). ولم يكن معهما إلا فرسان، وقيل ثلاثة، وقيل فرس واحد للمقداد.

وبلغ المشركين خروج النبي الطلب العير، فأخذ أبو سفيان بالعير نحو الساحل، وبعث إلى أهل مكة يخبرهم الخبر، ويطلب منهم أن ينفروا لحماية عيرهم، فخرجوا مستصرخين، وخرج أشرافهم، ورؤساؤهم، وساروا نحو بدر، واستشار النبي السلمين في القتال، فتكلم المهاجرون فسكت عنهم، وإنما كان قصده الأنصار؛ لأنه ظن أنهم لم يبايعوه إلا على نصرته على من قصده في ديارهم، فقام سعد بن عبادة، فقال: إيانا تريد، يعني الأنصار، والذي نفسي بيده، لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك بيده، لو أمرتنا وقال له المقداد: لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: ﴿فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ [المادة: ١٤]، ولكن نقاتل عن يمينك وشمالك، وبين يديك، ومن خلفك فسر النبي النبي المناه المقتال.

وبات تلك الليلة ليلة الجمعة سابع عشرَ رمضانَ قائمًا يصلي ويبكي ويدعو الله ويستنصره على أعدائه.

وفي «المسند»(۲) عن علي بن أبي طالب، قال: «لقد رأيتنا وما فينا إلانائم، إلا الله ﷺ تحت شجرة يصلي ويبكي / حتى أصبح».

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (١/ ٤١١) وقال الهيثمي في «المجمع» (٦/ ٦٨): فيه عاصم بن بهدلة، وحديثه حسن، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) (١/ ١٢٥) أخرجه النسائي (١/ ٢٧٠) وابن حبان (٢٢٥٧) وصححه أحمد شاكرفي تعليقه على «المسند» (١٠٢٣).

وفيه (١) عنه أيضًا، قال: أصابنًا طش من مطر، يعني ليلة بدر، فانطلقنا تحت الشجر والحجف نستظل بها من المطر، وبات رسولُ الله على يدعو ربَّهُ، ويقول «إن تهلك هذه الفئة لا تعبد»، فلما أن طلع الفجر نادئ: الصلاة عباد الله، فجاء الناس من تحت الشجر والحجف، فصلى بنا رسولُ الله على وحث على القتال.

وفي "صحيح البخاري" أن جبريل قال للنبي على: "مَا تَعُدُون أَهل بَدر فيكُم؟ قَالَ: من أَفْضَلِ المُسلمين، أو كلَمَة نَحوها. قالَ: وكَذَلك مَن شَهد بَدرًا من المَلاثكة "(٤). وقال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّه بَبَدْر وَأَنتُم أَذَلَه ﴾ [آل عمران: ١٢١]. المَلاثكة وقال : ﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُم وَلَكنَ اللّه قَتَلَهُم ومَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكنَ اللّه رَمَى ﴾ [الانفال: ١٧]، وواي أن النبي على لما راهم قال: «اللهم، إن هَوُلاء قُريش قَد جَاءَت بخيلائها يكذّبُون رَسُولك، فأنجر لي ما وعَدْتني " فأتاه جبريل ، فقال: "خذ قبضة من تراب يكذّبُون رَسُولك، فأنجر لي ما وعَدْتني " فأتاه جبريل ، فقال: "خذ قبضة من تراب الوجوهم، وقال: "شاهت الورجوه فلم يبق مشرك إلا دخل في عينيه ومنخره وفمه شيء ، ثم كانت الهزية . وقال حكيم بن حزام: سمعنا يوم بدر صوتًا وقع من السماء كأنه صوت حصاة على طست ، فرمي رسول الله على تلك الرمية . فانهزمنا. ولما قدم الخبر على أهل مكة قالوا لمن أتاهم بالخبر: كيف حال الناس؟ قال: لا شيء ، والله إن كان إلا أن لقيناهم فمنحناهم أكتافنا، يقتلونا ويأسرونا كيف شاؤوا، وايم الله ، مع ذلك ما لمت لقينا رجالاً على خيل بلق (٥) بين السماء والأرض ما يقوم لها شيء .

<sup>(</sup>۱) المسند (۱/۱۱۷).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣٩٩٢).

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ج): وأيد.

<sup>(</sup>٤) زيّادة من المطبوع.

<sup>(</sup>٥) أسود مشوب ببياض.

وقتل الله صناديد/ كفار قريش يومئذ؛ منهم عتبة بن ربيعة، وشيبة، والوليد ابن عتبة، وأبو جهل، وغيرهم، وأسروا منهم سبعين، وقصة بدر يطولَ استقصاؤها، وهي مشهورة في التفسير وكتب الصحاح والسنن والمسانيد والمغازي والتواريخ وغيرها.

وإنما المقصود هاهنا التنبيه على بعض مقاصدها، وكان عدو الله إبليسُ قد جاء إلى المشركين في صورة سراقة بن مالك، وكانت يدهُ في يد الحارث بن هشام، وجعل يشجعهم ويعدهم ويمنيهم، فلما رأي الملائكة هرب وألقى نفسه في البحر، وقد أخبر الله عن ذلك بقوله تعالى: ﴿ وَإِذْ زَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لا غَالبَ لَكُمُ الْيَوْمَ منَ النَّاس وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَت الْفَثَتَان نَكَصَ عَلَىٰ عَقبَيْه وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مَنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَديدُ الْعَقَابِ ﴾ [الانفال: ١٥].

وفي «الموطأ»(١) حديث مرسلٌ عن النبي ﷺ، قال: «ما رُؤيَ الشيطانُ أَحقَر ولا أُدحَر ولا أَصغَر من يَوم عَرفَةَ، إلا مَا رأَى يَومَ بَدر» قيل: وما رأىٰ يوم بدر؟ قال: "رأى جبْريل يَرْعُ الملائكة". فإبليس عدو الله يسعى جهده في إطفاء نور الله وتوحيده، ويغري بذلك أولياءه من الكفار والمنافقين، فلما عجز عن ذلك بنصر الله نبيه وإظهار دينه على الدين كله، رضى بإلقاء الفتن بين المسلمين، واجتزى منهم بمحقرات الذنوب حيث عجز عن ردهم عن دينهم؛ كما قال النبي عَلَيْقُ: «إن الشَّيطَانَ قَد أيسَ أَن يَعبُدُهُ المُصَلُّونَ في جَزيرَة العَرَب، ولكن في التَّحْريش بَينَهُمْ» خرجه مسلم(٢) من حديث جابر. وخرج الإمام أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه من حديث عمرو بن الأحوص، قال: سمعت النبي علي يقول في حجة الوداع: «ألا إنَّ الشَّيطَانَ قد أيسَ أن يُعبَدَ في بَلَدكُم هذا أَبَدًا، وَلَكن سَيَكُون له طَاعَةٌ ١٠٧/ب في بعض مَا تَحتَقِرُونَ مِن / أَعَمَالكُم، فَيرضَى بهَا» (٣٠).

<sup>(</sup>١) (١/ ٣٣٦/١) في الحج/ باب: جامع الحج.

<sup>(</sup>٢) في صحيحه برقم (٢٨١٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه (٣٠٥٥) والترمذي (٢١٥٩) ووالبيه قي (٥/ ١٩٥) وأحمد (٣/ ٤٩٨) وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» (١٧٥٣).

وفي "صحيح الحاكم" (١) عن ابن عباس أن النبي على خطب في حجة الوداع، فقال: "إن الشيطان قد يتس أن يُعبد بأرضكُم، ولكنّه يَرضَى أن يُطاع فيما سوى ذلك، فيما تحاقرُون من أعُمالكُم؛ إفيرضَى بَها إ (١) فاحْذَرُوا، يا أَيُها الناس، إني قد تركت فيكُم ما إن اعْتَصَمتُم به فكن تَضلُّوا أبدًا: كتاب الله، وسنّة نبيه على الله، وسنّة نبيه على الله على إبليس شيء أكبر من بعثة محمد على إناشار دعوته في مشارق الأرض ومغاربها؛ فإن أيس أن تعود أمته كلهم إلى الشرك الأكبر.

قال سعيد بن جبير: لما رأى إبليس النبي على قائمًا بمكة يصلي رنَّ، ولما افتتح النبي على مكة رنَّ رنَّة أخرى؛ اجتمعت إليه ذريته، فقال: ايئسوا أن تردُّوا أمَّة محمد [على الشرك بعد يومكم هذا، ولكن افتنوهم في دينهم، وأفشوا فيهم النوح والشعر. خرجه ابن أبي الدنيا.

وخرج الطبراني (١٤) بإسناده، عن مجاهد، عن أبي هريرة، قال: «إن إبليس رنَّ لما أنزلت فاتحة الكتاب، وأنزلت بالمدينة»، والمعروف هذا عن مجاهد من قوله، قال: «رنَّ إبليس أربع رنات: حين لُعنَ، وحين أهبط من الجنَّة، وحين بعث محمد على وحين أنزلت فاتحة الكتاب؛ وأنزلت بالمدينة». خرجه وكيع وغيره، وقال بعض التابعين: لما أنزلت هذه الآية ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعُلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظُلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ﴾ [آل عمران: ١٣٥]، الآية، بكئ إبليس، يشير إلى شدة حزنه بنزولها؛ لما فيها من الفرح لأهل الذنوب، فهو لا يزال في هم وغم وحزن منذ بعث النبي على هم وعنه ومن أمته ما يهمه ويغيظه.

قال ثابت لما بعث النبي ﷺ قال إبليس لشياطينه: لقد حدث أمر فانظروا ما هو، فانطلقوا/، ثم جاؤوه، فقالوا: ما ندري، قال إبليس: أنا آتيكم بالخبر. فذهب ١١٠٨أ

<sup>(</sup>١) قوله: صحيح الحاكم في تساهل إذ المعروف أن كتاب الحاكم لا يعد من كتب الصحيح!! ومع كل فقد أخرجه الحاكم في «المستدرك» (١/ ٩٣).

<sup>(</sup>٢) ساقط من النسخة : (ب)، (ج).

<sup>(</sup>٣) زيادة من المطبوع .

<sup>(</sup>٤) في الأوسط (٤٧٨٨) وقال الهيثمي في «المجمع» (٦/ ٣١١): رجاله رجال الصحيح.

وعن الحسن، قال: قال إبليس: سولتُ لأمة محمد المعاصي، فقطعوا ظهري بالاستغفار، فسولت لهم ذنوبًا لا يستغفرون منها، يعنى الأهواء.

ولا يزال إبليس يرئ في مواسم المغفرة والعتق من النار ما يسوؤه؛ فيوم عرفة لا يرئ أصغر ولا أحقر ولا أدحر فيه [منه](١)؛ لما يرئ من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام؛ إلا ما رؤي يوم بدر.

وخرج منه البخاري ذكر فتح أبواب الجنة.

وللترمذي وابن ماجه عنه عن النبي على الله من أوَّلُ ليلة من شهر النبي على الله من شهر الله من شهر الله من صُفَدت الشياطينُ وَمَرَدَةُ الجنِّ، وغُلِّقت / أبوابُ النار، فلم يُفتَح منها بابٌ؛ ويُنَادِي مُنادِ: يا باغي الخير أقبِل، ويا باغي وَفتَحت أبوابُ الجنَّة، فلم يُغلَق منها بابٌ، ويُنَادِي مُنادِ: يا باغي الخير أقبِل، ويا باغي

<sup>(</sup>١) ساقطه من (ب)، (ج).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٨٩٩) ومسلم (١٠٧٩). (٣) سبق تخرجه.

الشَّرِّ أَقْصِر، ولله عُتَقَاءُ من النارِ، وذلك في كُلِّ لَيلةٍ (١). وفي رواية للنسائي (٢): (وتغل فيه مردة الشياطين).

وللإمام أحمد عن أبي هريرة [رضي الله عنه] (٣) عن النبي على الله عنه أمّ أمّ في رمضان خَمسُ خصال، لَم تُعطَهُ أمّة فَبلَهُم: خَلُوفُ فم الصائم أطيبُ عندَ الله من ريح المسك، وتَستَغْفُر لَهُم المَلائكة حتى يُفطرُوا، ويُزيِّنُ الله إعز وجل (١٤) كل يوم جَنته، ثم يقول: يُوشك عبادي الصَّالحُون أن يُلقوا عنهم المَؤُونة والأذى ويصيرُوا إليك، وتصفّدُ فيه مردة الشياطين، في المَيخُلصُونَ فيه إلى ما كَانُوا يَخلُصُونَ إليهَ في غيره، ويُغفّرُ لهم في آخر لَيلة. قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: «لا، ولكن العامل إنما يوقي أجره إذا قضى عمله (٥٠).

وفي ليلة القدرتنتشرُ الملائكة في الأرض، فيبطل سلطان الشياطين، كما قال الله تعالى: ﴿ تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنَ رَبِهِم مِن كُلِّ أَمْرٍ ﴿ سَلامٌ هِي حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴾ [الفدر: ٤-٥] وفي «المسند»(٢) عن أبي هريرة، عن النبي على الله قال: «الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى». وفي «صحيح ابن حبان»، عن جابر [رضي الله عنه](٤)، عن النبي على قال في ليلة القدر: «لا يخرُجُ شيطانها حتى يَخرُج مَ فَجرُها»، وفي «المسند»(٧) من حديث عبادة بن الصامت، عن النبي أنه قال في ليلة القدر: «لا يَحلُّ لكوكب أن يَرمي به إفيها إلى حتى يُصبح، وأن أمارتها أن الشيطان أن يَخرُج صَبيحتها مُسْتُوية ليس لَها شُعَاعٌ مثل القَمَرِ ليلة البَدر، لا يَحلُ للشيطان أن يَخرُج مَعَها يَومَئَد».

<sup>(</sup>١) سبق تخرجه.

<sup>(</sup>۲) في السنن (٤/ ١٢٦).

<sup>(</sup>٣) زيادة من المطبوع.

<sup>(</sup>٤) زيادة من المطبوع.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٢/ ٢٩٢) وقال الهيثمي في «المجمع» (٣/ ١٤٠): فيه هشام بن زياد أبو المقدام وهو ضعيف.

<sup>(1)(1/10).</sup> 

<sup>. (</sup>TYE/O) (V)

وروي عن ابن عباس [رضي الله عنهما](١)، قال: إن الشيطان يطلع مع الشمس أ/١٠٩ كل يوم إلا ليلة القدر؛ وذلك أنها تطلع لا شعاع لها./

وقال مجاهد في قوله [تعالى] (٢): ﴿ سَلامٌ هِيَ حَتَىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴾، قال: سلام أن يحدث فيها داء ولا يستطيع شيطان العمل فيها، وعنه قال: ليلة القدر ليلة سالمة لا يحدث فيها داء، ولا يرسل فيها شيطان، وعنه قال: هي سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءًا، ولا يحدث فيها أذى . وعن الضحاك، عن ابن عباس، قال: في تلك الليلة تصفد مردة الجن، وتغل عفاريت الجن، وتفتح فيها أبواب السماء كلها، ويقبل الله فيها التوبة لكل تائب؛ فلذلك قال: ﴿ سَلامٌ هي حَتَىٰ مَطْلَع الْفَجْر ﴾ .

ويروئ عن أبي بن كعب ـ رضي الله عنه ـ ، قال: لا يستطيع الشيطان أن يصيب فيها أحداً بخبل أو داء أو ضرب من ضروب الفساد، ولا ينفذُ فيها سحر ساحر.

ويروى بإسناد ضعيف عن أنس مرفوعًا: «أنه لا تسري نجومها، ولا تنبح كلابها»، وكل هذا يدل على كف الشياطين فيها عن انتشارهم في الأرض، ومنعهم من استراق السمع فيها من السماء. ابن آدم! لو عرفت قدر نفسك ما أهنتها بالمعاصي، أنت المختار من المخلوقات، ولك أعدت الجنة؛ إن اتقيت فهي أقطاع المتقين، والدنيا أقطاع إبليس، فهو فيها من المنظرين. فكيف رضيت لنفسك بالإعراض عن أقطاعك ومزاحمة إبليس على أقطاعه، وأن تكون غدًا معه في النار من جملة أتباعه؟ إنما طردناه عن السماء لأجلك حيث تكبر عن السجود لابيك، وطلبنا قربك؛ لتكون من خاصتنا وحزبنا، فعاديتنا، وواليت عدونا: ﴿أَفَتَتَخِذُونَهُ وَلَيْهُ أَوْلِيَاءَ مَن دُونِي وَهُمْ لُكُمْ عَدُونًا بِئُسَ للظَّالمِينَ بَدَلاً ﴾ [الكهف: ٥٠].

رعى الله من نهوى وإن كان ما رعى حفظنا له العهد القديم فضيعا وصاحبت قومًا كنت أنهاك عنهم وحقك ما أبقيت للصلح موضعا أبشروا يا معاشر المسلمين، فهذه أبوابُ الجنة الثمانية في هذا الشهر / لأجلكم قد فتحت، ونسماتها على قلوب المؤمنين قد نفحت، وأبواب الجحيم كلها لأجلكم

<sup>(</sup>١) زيادة من المطبوع. (٢) زيادة من المطبوع.

مغلقة، وأقدام إبليس وذريته من أجلكم موثقة، ففي هذا الشهر يؤخذ من إبليس بالثأر، وتستخلص العصاة من أسره فما يبقي لهم عنده آثار. كانوا أفراخه، قد غذاهم بالشهوات في أوكاره، فهجروا اليومَ تلك الأوكار نقضوا معاقل حصونه بمعاول التوبة والاستغفار . خرجوا من سجنه إلى حصن التقوى والإيمان، فأمنوا من عذاب النار، قصموا ظهرهُ بكلمة التوحيد؛ فهو يشكو ألم الانكسار. في كل موسم من مواسم الفضل يحزن؛ ففي هذا الشهر يدعو بالويل؛ لما يرى من تنزل الرحمة ومغفرة الأوزار. غلب حزب الرحمن، وهرب حزب الشيطان؛ فما بقي له سلطان، إلا على الكفار. عزل سلطان الهوى، وصارت الدولة لسلطان التقوى؛ ﴿ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ ﴾ [الحشر: ٢].

يا نادماي صحاً القلبُ صحاً فاطردوا عني الصَّب والمرحا هزم العقلُ جنودًا للهقوى فاسدي لا تعجبوا إن صلحا زجر الحق فؤادي فارعوى وأفاق القلب منى وصحا بادروا التوبة من قسبل الردى فسمناديه ينادينا الوحسا

هذا عياد الله شهر ومضان قد انتصف، فمن منكم حاسب فيه نفسه لله وانتصف؟ من منكم قام في هذا الشهر بحقه الذي عرف؟ من منكم عزم قبل غلق أبواب الجنة أن يبني له فيها غرفًا من فوقها غرف؟ ألا إن شهركم قـد أخذ في النقص، فزيدوا أنتم في العمل، فكأنكم به وقد انصرف، فكلُّ شهر فعسى أن يكون منه خلفٌ. وأما شهر رمضان فمن أين لكم منه خلف؟!

تنصف الشهرُ والهفاه واندما واختص بالفوز بالجنات من خدما / ١١١٠/أ وأصبح الغافل المسكين منكسراً مثلي فيا ويحه يا عظم ما حرما من فاته الزرع في وقت البذار فما تراه يحصد إلا الهم والندما

طوبي لمن كانت التقوى بضاعته في شهره وبحبل الله [معتصما](١)

<sup>(</sup>١) في الأصل: (أعتصما) وفي النسخة (ب)، (ج): معتصما.

## المجلس الرابع في ذكر العشر الأواخر من رمضان

في «الصحيحين»(١) عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: «كان رسول الله ﷺ إذا دخل العشر شد مئرزه، وأحيا ليله، وأيقظ أهله». هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم: «أحيا الليل، وأيقظ أهله، وجد، وشد المئزر».

وفي رواية لمسلم (٢) عنها، قالت: «كان رسول الله على يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره»، كان النبي كلى يخص العشر الأواخر من رمضان بأعمال لا يعملها في بقية الشهر؛ فمنها: إحياء الليل؛ فيحتمل أن المراد إحياء الليل كله.

وقد روي من حديث عائشة من وجه فيه ضعف بلفظ: «وأحيا الليل كله». وفي «المسند» (٢) من وجه آخر عنها، قالت: كان النبي ﷺ يخلط العشرين بصلاة ونوم، فإذا كان العشرُ عني الأخير مشمر وشد المئزر.

وخرج الحافظ أبو نعيم (٤) بإسناد فيه ضعف، عن أنس، قال: «كان النبي الله إذا شهد رمضان قام ونام، فإذا كان أربعًا وعشرين لم يذق غمضًا». ويحتمل أن يريد بإحياء الليل إحياء غالبه، وقد روي عن بعض المتقدمين من بني هاشم ـ ظنّه الراوي أبا جعفر محمد بن علي ـ أنه فسر ذلك بإحياء نصف الليل، وقال: من أحيا نصف الليل فقد أحيا الليل، وقد سبق مثل هذا في قول عائشة [رضي الله عنها] (٥): «كان النبي عليه يصومُ شعبان كلّه، كان يصومُ شعبان إلا قليلاً» ويؤيده ما في «صحيح النبي عسلم» (١) عن عائشة، قالت: «ما أعلمه عليه قام ليلة حتى الصباح». /

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٠٢٤) ومسلم (١١٧٤).

<sup>(</sup>۲) في صحيحه برقم (۱۷۵).

<sup>.(187/7)(</sup>٣)

<sup>(</sup>٤) في الحلية (٦/٦).

<sup>(</sup>٥) سأقطة من النسخة (ج).

<sup>(</sup>٦) برقم (٧٤٦).

وذكر بعض الشافعية في إحياء ليلتي العيدين أنه تحصل فضيلة الإحياء بمعظم الليل. قال: وقيل: تحصل بساعة. وقد نقل الشافعي في «الأم» عن جماعة من خيار أهل المدينة ما يؤيده. ونقل بعض أصحابهم عن ابن عباس أن إحياءها يحصل بأن يصلى العشاء في جماعة، ويعزم على أن يصلي الصبح في جماعة، وقال مالك في «الموطأ» بلغني أن ابن المسيب قال: «من شهد العشاء ليلة القدر، يعني في جماعة، فقد أخذ بحظه منها». وكذا قال الشافعي في القديم: من شهد العشاء والصبح ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها. وقد روي هذا من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «من صَلَّى العــــــــاء الآخرة في جماعة في رمضان، فقد أدرك ليلة القدر»(١). خرجه أبو الشيخ الأصبهاني، ومن طريقه أبو موسى المديني وذكر أنه روي من وجه آخر عن أبي هريرة نحوه.

ويروي من حديث على بن أبي طالب مرفوعًا. لكن إسناده ضعيفٌ جدًا، ويروي من حديث أبي جعفر محمد بن علي مرسلاً: أن النبي ﷺ قال: «مَن أتَّى عَلِيه رَمَضَانُ صَحيحًا مُسلمًا؛ صَامَ نَهَارَهُ، وصَلَّى وردًا من لَيلَة، وَغَضَّ بَصَرهُ، وَحَفَظَ فرجَهُ، وَلَسَانَهُ، ويده، وَحَافَظَ على صَلاته في الجَـمَاعَة؛ وبَكَّرَّ إلى جُمُعَّة؛ فَقَد صامَ الشهر، وَاسْتَكَمَلَ الأجرَ، وأَدرَكَ ليلةَ القَدرَ، وَفَازَ بِجَائزَةَ الرّبِّ - عَزّ وَجَلُّ (٢٠٠٠). قال أبو جعفر: جائزة لا تشبه جوائز الأمراء. خرجه ابن أبّي الدنيا ، ولو نذر قيام ليلة القدر لزمه أن يقوم من ليالي شهر رمضان ما يتيقن به قيامها. فمن قال من العلماء: إنها في جميع الشهر، قال: يلزمه قيام جميع ليالي الشهر، ومن قال: هي في النصف الآخر من الشهر، قال: يلزمه قيام ليالي النصف الأخير منه، ومن قال: هي في العشر الأواخر من الشهر، قال: يلزمه قيام ليالي العشر كلها، وهوقول أصحابنا، وإن كان نذره كذلك، وقد مضى بعض ليالي العشر، فإن قلنا: إنها لا تنتقل في العشر، أجزأهُ في نذره أن يقوم/ ما بقي من ليالي العشر، ويقوم من عام ١١١/أ قابل من أول العشر إلى وقت نذره، وإن قلنا: إنها تنتقل في العشر لم يخرج من نذره بدون قيام ليالي العشر كلها بعد عام نذره . ولو نذر قيام ليلة غير معينة ، لزمه قيام نصف ليلة ثم نام أجزأه أن يقوم من ليلة أخرى نصفها؛ قاله الأوزاعي، نقله

<sup>(</sup>١) رواه الهندي في « الكنز» (٢٤٠٩٢) وانظر «المجمع» (٢/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه.

عنه الوليد بن مسلم في كتاب «النذور»، وهو شبيه بقول من قال من أصحابنا وغيرهم: إن الكفارة يجزئ فيها أن يعتق نصفي رقبتين.

ومنها: أن النبي عِينِ كان يوقظ أهله للصلاة في ليالي العشر دون غيره من الليالي. وفي حديث أبي ذر أن النبي على للله قام بهم ليلة ثلاث وعشرين، وخمس وعشرين، وسبع وعشرين، ذكر أنه دعا أهله ونساءه ليلة سبع وعشرين خاصة، وهذا يدل على أنه يتأكد إيقاظهم في آكد الأوتار التي ترجي فيها ليلة القدر. وخرج الطبراني(١) من حديث على أن النبي ﷺ كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان وكل صغير وكبير يطيق الصلاة.

قال سفيان الثوري: أحب إلى إذا دخل العشر الأواخر أن يتهجد بالليل، ويجتهد فيه، وينهض أهله وولده إلى الصلاة إن أطاقوا ذلك ، وقد صح عن النبي يوقظ عائشة بالليل إذا قضي تهجده وأراد أن يوتر ، وورد الترغيب في إيقاظ أحد الزوجين صاحبه للصلاة، ونضح الماء في وجهه. وفي «الموطأ» أن عمر بن الخطاب كان يصلي من الليل ما شاء الله أن يصلي ، حتى إذا كان نصف الليل أيقظ أهله للصلاة، يقول لهم: الصلاة الصلاة، ويتلو هذه الآية ﴿ وَأُمْرٌ أَهْلُكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ ْ عليها ﴾ [طه: ١٣٢].

كانت امرأة حبيب / بن أبي محمد تقول له بالليل: قد ذهب الليل وبين أيدينا طريق بعيدً وزادنا قليل، وقوافل الصالحين قد سارت قدامنا، ونحن قد بقينا:

يا نائمً ا بالليل كم ترقك قم يا حبيبي قد دنا الموعد من نام حستى ينقصضي ليله لم يبلغ المنزل أو يجسهد {قل لذوي الألباب أهل التقى قنطرة العرض لكم موعدد ألاً)

<sup>(</sup>١) في الأوسط (٧٤٢٥) وقال الهيثمي في«المجمع» (٣/ ١٧٤): وفي إسناد الطبراني: عبد الغفار بن القاسم وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٣) زيادة من المطبوع. (۲) سبق تخرجه.

ومنها: أن النبي على كان يشد المئزر. واختلفوا في تفسيره؛ فمنهم من قال: هو كناية عن شدة جده واجتهاده في العبادة، كما يقال: فلان يشد وسطه ويسعى في كذا. وهذا فيه نظرٌ، فإنها قالت: «جدَّ وشدَّ المئزر» [فعطفت «شد المئزر»](۱) على جده. والصحيح أن المراد اعتزاله للنساء، وبذلك فسره السلف والأئمة المتقدمون؛ منهم سفيان الثوري، وقد ورد ذلك صريحًا من حديث عائشة وأنس، وورد تفسيره بأنه لم يأو إلى فراشه حتى ينسلخ رمضان، وفي حديث أنس: «وطوى فراشه، واعتزل النساء» وقد كان النبي على غالبًا يعتكف العشر الأواخر، والمعتكف ممنوع من قربان النساء بالنص والإجماع، وقد قال طائفة من السلف في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَالآنَ بَاشِرُوهُنّ وَابْتَعُوا مَا كَنبَ اللّهُ لَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٨٧]: إنه طلب ليلة القدر، والمعنى في ذلك أن الله تعالى لما أباح مباشرة النساء في ليالي الصيام، إلى أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أمر مع ذلك بطلب ليلة القدر؛ لئلا يشتغل المسلمون في طول ليالي الشهر بالاستمتاع المباح، فيفوتهم طلب ليلة القدر، فأمر مع ذلك بطلب ليلة القدر بالتهجد من الليل، خصوصًا في الليالي المرجو فيها ليلة القدر، فمن ها هنا كان النبي على يصيب من أهله في العشرين من رمضان، ثم يعتزل / نساء ويتفرغ لطلب ليلة القدر في العشر الأواخر.

1/117

ومنه ا: تأخيره للفطور إلى السحر. روي عنه من حديث عائشة وأنس أنه على كان في ليالي العشر يجعل عشاءه سحوراً. ولفظ حديث عائشة: «كان رسول الله على إذا كان رمضان قام ونام، فإذا دخل العشر شد المئزر، [واجتنب](٢) النساء، واغتسل بين الأذانين وجعل العشاء سحوراً» أخرجه ابن أبي عاصم، وإسناده مقارب وحديث أنس خرجه [الطبراني](٣)، ولفظه: «كان رسول الله على إذا دخل العشر الأواخر من رمضان طوئ فراشه واعتزل النساء، وجعل عشاءه سحوراً».

<sup>(</sup>١) ساقط من النسخة (ج).

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ج): وأعتزل.

<sup>(</sup>٣) في الأسط (٥٦٥٣) قال الهيثمي في «المجمع» (٣/ ١٧٤): في حفص بن واقد البصري، قال اين عدى: له أحاديث منكرة.

وفي إسناده حفص بن واقد، قال ابن عدي: هذا الحديث من أنكر ما رأيت له، روي أيضًا نحوه من حديث جابر، خرجه أبو بكر الخطيب، وفي إسناده من لا يعرفُ حاله.

وفي «الصحيحين»(١) ما يشهد لهذه الروايات، ففيهما عن أبي هريرة، قال: «نهي رسول الله عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله، قال: «وأيكُم مثلي؟ إنِّي أبيت يُطعمني ربِّي ويَسقيني». فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يومًا، ثم يومًا، ثم رأوا الهلال. فقال: «لو تأخَّر لزدتكُم»، كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا. فهذا يدلُّ على أنه واصل بالناس في آخر الشهر وروى عاصم بن كليب، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: ما واصل النبي عن أبيه وصالكم قط، غير أنه قد أخر الفطر إلى السحور، وإسناده لا بأس به.

وخرج الإمام أحمد (٢) من حديث علي أن النبي على كان يواصل إلى السحر. وخرجه الطبراني من حديث أبي وخرجه الطبراني من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - : أن النبي على كان يواصل إلى السحر، ففعل ذلك بعض أصحابه، فنهاه، فقال: أنت تفعل ذلك. فقال: "إِنَّكُم لَستُم مِثلِي، إِنِّي أَظَلُّ عِندَ ربي يُطْعمني ويستقيني».

راب وزعم ابن جرير أن النبي على الله لم يكن يواصل في صيامه إلا إلى السحر خاصة ، وأن ذلك يجوز لمن قوي عليه ، ويكره لغيره ، وأنكر أن يكون استدامة الصيام في الليل كله طاعة عند أحد من العلماء ، قال: وإنما كان يمسك بعضهم لمعنى آخر غير الصيام ؛ إما ليكون أنشط له على العبادة ، أو إيشاراً بطعامه على نفسه ، أو لخوف مقلق منعه طعامه ، أو نحو ذلك ، فمقتضى كلامه أن من واصل ولم يفطر ؛ ليكون أنشط له على العبادة من غير أن يعتقد أن إمساك الليل قربة ، أنه جائز وإن أمسك تعبلاً بالمواصلة . فإن كان إلى السحر وقوى عليه ، لم يكره ، وإلا كره .

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۹۲۵) ومسلم (۱۱۰۳) .

عمرو من ص ٣٢٢ إلى ٣٦٥.

<sup>(</sup>٢) (١/ ٩١) وقال الهيثمي في «المجمع» (٣/ ١٥٨) رجاله رجال الصحيح.

ولذلك قال أحمد وإسحاق: لا يكره الوصالُ إلى السحر.

وفي "صحيح البخاري"(١) عن أبي سعيد الخدري، عن النبي على قال: «لا تُواصِلُوا، فأيكم أراد أن يُواصِلُ فَليُواصِل إِلَى السَّحَرِ». قالوا: فإنك تواصلُ يا رسول الله! قال: "إني لَستُ كَهَيئتكُم، إني أَبيتُ لي مُطعمٌ يُطعمني وَسَاق يَسْقيني».

وظاهر هذا يدل على أنه على كان يواصل الليل كلّه، وقد يكون كله إنما فعل ذلك لأنه رآه أنشط له على الاجتهاد في ليالي العشر، ولم يكن ذلك مضعفًا له عن العمل، فإن الله كان يطعمه ويسقيه. واختلف في معنى إطعامه؛ فقيل: إنه كان يؤتى بطعام من الجنة يأكله، وفي هذا نظر؛ فإنه لو كان كذلك لم يكن مواصلاً، وقد أقرهم على قولهم له: إنك تواصل، لكن روى عبد الرزاق(٢) في كتابه عن ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار: أن النبي كله نهى عن الوصال، قالوا: فإنك تواصل ويَسْقيني». وهذا قالوا: فإنك تواصل على ربي يُطعمني ويَسْقيني». وهذا

وفي رواية لمسلم<sup>(٣)</sup>، من حديث أنس: «إني أظلُّ يُطعمُني رَبي ويَسْقيني» وإنما يقال: ظل يفعل كذا، إذا كان نهارًا، ولو كان أكلاً حقيقيًا لكان منافيًا للصَيام.

والصحيح أنه إشارةٌ / إلى ما كان الله [تعالى](٤) يفتحه عليه في صيامه وخلوته ١١١٣ بربه، لمناجاته وذكره من مواد أنسه ونفحات قدسه، فكان يرد بذلك على قلبه من المعارف الإلهية والمنح الربانية ما يغذيه ويغنيه عن الطعام والشراب، كما قيل:

لها أحاديث من ذكراك يشغلها عن الطعام ويله يها عن الزاد لها بوجهك نورٌ تستضيء به وقت المسير وفي أعقابها حادي<sup>(1)</sup> إذا شكت من كلال السير أو عدها روح القدوم فتحيا عند ميعاد

<sup>(</sup>۱) برقم (۱۹۲۳).

<sup>(</sup>Y) في «مصنفه» (۷۷٥٦).

<sup>(</sup>٣) في «صحيحه» برقم (٦/ ١١٠٤).

<sup>(</sup>٤) زيَّادة من المطبوع. (٥) الذي يسوق الإبل ويغني لها.

الذكر قوت قلوب العارفين، يغنيهم عن الطعام والشراب، كما قيل:

أنت ريى إذا ظمئت إلى الماء وقوتي إذا أردت الطعاما

لما جاع [المتهجدون](١) شبعوا من طعام المناجاة. فأف لمن باع لذة المناجاة بفضل لقمة.

يا من لحشا المحب بالشوق حشا ذا سرٌ سراك في الدجا كيف فشا هذا المولى إلى المماليك مشال العلم الله المماليك مشال المولى إلى المماليك مشال المولى إلى المماليك مشال المولى إلى المماليك مشال المولى إلى المماليك مشال المولى المالية المولى المالية الما

ويتأكد تأخيرُ الفطر في الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر. قال زر بن حبيش في ليلة سبع وعشرين: من استطاع منكم أن يؤخر فطره فليفعل وليفطر على ضياح لبن.

ورواه بعضهم عن زر، عن أبي بن كعب مرفوعًا ولا يصح، وضياح اللبن، وروي «ضيح» بالضاد المعجمة والياء آخر الحروف، وهو اللبن الخاثر الممزوج بالماء.

وروىٰ أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده عن علي، قال: إن وافق ليلة القدر وهو يأكل أورثه داءً لا يفارقه حتىٰ يموت، وخرجه من طريقه أبو موسىٰ المديني وكأنه يريد: إذا وافق دخولها أكله، والله أعلم.

ومنها: اغتساله ﷺ بين العشاءين، وقد تقدم من حديث عائشة: «واغتسل بين الاذانين»/ والمراد: أذان المغرب والعشاء.

وروي من حديث علي أن النبي على كان يغتسل بين العشائين كل ليلة ، يعني من العشر الأواخر ، وفي إسناده ضعف ، وروي عن حذيفة أنه قام مع النبي على ليلة من رمضان ، فاغتسل النبي على وستره حذيفة ، وبقيت فضلة فاغتسل بها حذيفة وستره النبي على ، خرجه ابن أبي عاصم .

وفي رواية أخرى عن حذيفة، قال: قام النبي على ذات ليلة من رمضان في حجرة من جريد النخل، فصب عليه دلوًا من ماء. وقال ابن [جرير](٢): كانوا

<sup>(</sup>١) في المطبوع «المجتهدون» والتصويب والزيادة من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ب)، و(ج): أبو.

YAY لطائف المعارف

يستحبون أن يغتسلوا كل ليلة من ليالي العشر الأواخر. وكان النخعي يغتسل في العشر كل ليلة، ومنهم من كان يغتسل ويتطيب في الليالي التي تكون أرجىٰ لليلة القدر، فأمر زربن حبيش بالاغتسال ليلة سبع وعشرين من رمضان. وروي عن أنس بن مالك [رضى اللَّه عنه](١)أنه إذا كان ليلة أربع وعشرين اغتسل وتطيب ولبس حلة إزارًا ورداءً، فإذا أصبح طواهما فلم يلبسهما إلى مثلها من قابل.

وكان أيوب السختياني يغتسل ليلة ثلاث وعشرين وأربع وعشرين، ويلبس ثوبين جديدين ويستجمر ويقول: ليلة ثلاث وعشرين هي ليلة أهل المدينة ، والتي تليها ليلتنا، يعنى البصريين، وقال حماد بن سلمة: كان ثابت البناني، وحميد الطويل يلبسان أحسن ثيابهما ويتطيبان، ويطيبون المسجد بالنضوح والدخنة في الليلة التي يرجى فيها ليلة القدر. وقال ثابت: كان لتميم الداري حلة اشتراها بألف درهم، كان يلبسها في الليلة التي يرجى فيها ليلة القدر.

فتبين بهذا أنه يستحب في الليالي التي ترجي فيها ليلة القدر / التنظف والتزين، ١١٤/أ والتطيب بالغسل، والطيب واللباس الحسن، كما يشرع ذلك في الجمع والأعياد وكذلك يشرع أخذ الزينة بالثياب في سائر الصلوات، كما قال تعالى: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ [الاعـران: ٣١]. وقال ابن عمر: «الله أحق أن يتزين له» وروى عنه مرفوعًا.

ولا يكمل التزين الظاهر إلا بتزين الباطن؛ بالتوبة والإنابة إلى الله تعالى، وتطهيره من أدناس الذنوب وأوضارها؛ فإن زينة الظاهر مع خراب الباطن لا تغني شيئًا، قال الله تعالى: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوارِي سَوْءَاتَكُمْ وريشًا وَلَبَاسُ التَّقُوَىٰ ذَلكَ خَيْرٌ ﴾ [الاعراف: ٢٦].

تقلب عرياناً وإن كان كاسيًا إذا المرءُ لم يلبس ثيابًا من التقي ولا خير فيمن كانَ للَّه عاصيًا إنا أوخير خصال المرء طاعسة ربته

(١) ساقطة من النسخة (ج).

(٢) ساقط من المطبوع. والتصويب والزيادة من الأصل.

لا يصلح لمناجاة الملوك في الخلوات إلا من زين ظاهره وباطنه، وطهرهما خصوصًا ملك الملوك الذي يعلم السر وأخفى، وهو لا ينظر إلى صوركم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فمن وقف بين يديه فليزين له ظاهره باللباس، وباطنه بلباس التقوى. أنشد الشبلى:

قالوا غدا العيد ماذا أنت لابسه فقلت خلعة ساق حبه جرعا فقر وصبر هما ثوبان تحتهما قلب يرى إلفه الأعياد والجمعا أحرى الملابس أن تلقى الحبيب به يوم التزاور في الشوب الذي خلعا الدهر لي ماثم إن غبب يا أملى والعيد ما كنت لي مرأى ومستمعا

ومنها: الاعتكاف: ففي «الصحيحين»(١) عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ «أن النبي عَلَيْةِ كَانَ يَعْتَكُفُ العَشْرِ الأواخرِ من رمضان حتى توفاه الله تعالى » وفي «صحيح البخاري»(٢) عن أبي هريرة [رضي الله عنه](٣)، قال: «كان رسول الله علي يعتكف ١١٤/ب في كل رمضان عشرة أيام فلما كان العامُ الذي قبض فيه اعتكف عشرين وإنما / كان يعتكف النبي [عَيَيْمً](٤) في هذه العشر التي يطلبُ فيها ليلة القدر، قطعًا لأشغاله، وتفريغًا لباله، وتخليًا لمناجاة ربه وذكره ودعائه، وكان يحتجر حصيرًا يتخلي فيها عن الناس، فلا يخالطهم، ولا يشتغل بهم؛ ولهذا ذهب الإمام أحمد إلى أن المعتكف لا يستحب له مخالطة الناس، حتى ولا لتعليم علم، وإقراء قرآن، بل الأفضل له الانفراد بنفسه والتخلي بمناجاة ربه وذكره ودعائه، وهذا الاعتكاف هو الخلوة الشرعية، وإنما يكون في المساجد؛ لئلا يترك به الجمع والجماعات؛ فإن الخلوة القاطعة عن الجمع والجماعات منهي عنها.

سئل ابن عباس عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل، ولا يشهد الجمعة والجماعة؟

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٠٢٥) ومسلم (١١٥٣).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) زيادة من المطبوع.

<sup>(</sup>٤) زيادة من المطبوع.

PAY لطائف المعارف

قال: هو في النار.

فالخلوة المشروعة لهذه الأمة هي الاعتكاف في المساجد، خصوصًا في شهر رمضان، خصوصًا في العشر الأواخر منه، كما كان النبي ﷺ يفعله.

فالمعتكف قد حبس نفسه على طاعة الله وذكره، وقطع عن نفسه كل شاغل يشغله [عنه](١)، وعكف بقلبه وقالبه على ربه وما يقربه منه، فما بقي له هم سوى الله، وما يرضيه عنه.

كما كان داود الطائي يقول في ليله:

همك عطل عليُّ الهموم، وحالف بيني وبين السهاد، وشوقي إلى النظر إليك أوبق منى اللذات، وحال بيني وبين الشهوات.

مالى شُغل سواه مالى شغل ما يصــرف عن قلبي هواه عــذل ما أصنع إن جف وخاب الأمل منى بدل ومنه مالى بدل

فمعنى الاعتكاف وحقيقته: قطعُ العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق، وكلما قويت المعرفة بالله والمحبة له، والأنس به، وأورثت صاحبها / الانقطاع إلى ١١٥٠/أ الله تعالى بالكلية على كل حال.

> كان بعضهم لا يزال منفردًا في بيته، خاليًا بربه، فقيل له: أما تستوحش؟ قال: كيف أستوحش وهو يقول: «أنا جليس من ذكرني».

بالغسيب جسليسسى وتىفىسىردت فسسعىسايىنتك

يا ليلة القدر للعابدين اشهدي، يا أقدام [القانتين](٢) اركعي لربك واسجدي، يا ألسنة السائلين جدي في المسألة واجتهدي.

يا رجـــال الليل جـــدوا رب داع لا يــــرد مــن لـه عـــــزم وجـــــد مـــا يقـوه الليل إلا

> (١٦) في السخة (ج): القائمين. (١٥) ساقطة من النسخة (ب).

(لطائف المعارف)

ليلة القدر عند المحبين ليلة الحظوة بأنس مولاهم وقربه، وإنما يفرون من ليالي لبعد والهجر.

كان ببغداد موضعان يقال لأحدهما دار الملك، والأخرى القطيعة، فجاز بعض العارفين بملاح في سفينة، فقال له: احملني معك إلى دار الملك.

فقال له الملاح: ما أقصد إلا القطيعة.

فصاح العارف: لا بالله، لا بالله، منها أفر.

وليلة بت بأكناف هسا تعدل عندي ليلة القدر كانت سلامًا لسروري بها بالوصل حتى مطلع الفجر يا من ضاع عمره في لا شيء، استدرك ما فاتك في ليلة القدر ؛ فإنها تحسب بالعمر.

وليلة وصل بات منجز وعسده سميري فيها بعد طول مطال شفيت بها قلبًا أطيل عليله زمانًا فكانت ليلة بليالي قال الله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ ۞ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۞ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۞ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۞ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۞ لَيْلَةً الْقَدْرِ ۞ الندر: ١-٣].

[واختلف في ليلة القدر، والحكمة في نزول الملائكة في هذه الليلة، أن الملوك والسادات لا يحبون أن يدخل دارهم أحد حتى يزينوا دارهم بالفرش والبسط ويزينوا عبيدهم بالثياب والأسلحة، فإذا كان ليلة القدر أمر الرب تبارك وتعالى الملائكة بالنزول إلى الأرض؛ لأن العباد زينوا أنفسهم بالطاعات؛ بالصوم، والصلاة في ليالي رمضان، ومساجدهم بالقناديل والمصابيح، فيقول الرب تعالى: أنتم طعنتم في بني آدم وقلتم: ﴿أَتَجْعَلُ فيها مَن يُفْسِدُ فيها ﴾ [البقرة: ٣٠]، فقلت لكم: ﴿إِنِي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٣٠] اذهبوا إليهم في هذه الليلة حتى تروهم قائمين ساجدين راكعين لتعلموا أنى اخترتهم على علم على العالمين](١).

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين زيادة من المطبوع.

قال مالك: بلغني أن رسول الله على أري أعمار الناس قبله، أو ما شاء الله من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغوا من العمل الذي بلغ غيرهم في طول العمر، فأعطاه الله ليلة القدر / خيراً من ألف شهر، وروي عن مجاهد، أن النبي ١١٥/ب وذكر رجلاً من بني إسرائيل لبس السلاح ألف شهر فعجب المسلمون من ذلك؛ فأنزل الله تعالى هذه السورة ﴿ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴾ الذي لبس فيها ذلك الرجل السلاح في سبيل الله ألف شهر، وقال النخعي: العمل فيها خير من العمل في ألف شهر.

وفي «الصحيحين» (١) عن أبي هريرة [رضي الله عنه] (٢) عن النبي على قال: «من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه» وفي «المسند» (٣) عن عبادة بن الصامت، عن النبي على قال: «من قامها ابتغاءها، ثُمَّ وَقَعَت لَهُ، غُفرَ لَهُ ما تَقَدَّم من ذَنبه وما تأخر ». وفي «المسند» و «النسائي» عن أبي هريرة [رضي الله عنه] (٢) عن النبي على أنه قال في شهر رمضان: «فيه لَيلَةٌ خَيرٌ مِن أَلفٍ شَهرٍ، مَن حُرِمَ خَيرَها فَقَد حُرم ».

قال جويبر: قلت للضحاك: أرأيت النفساء والحائض والمسافر والنائم لهم في ليلة القدر نصيب؟ قال: نعم، كل من تقبل الله عمله سيعطيه نصيبه من ليلة القدر.

إخواني! المعول على القبول لا على الاجتهاد، والاعتبار ببر القلوب لا بعمل الأبدان. رب قائم حظه من قيامه السهرُ؛ كم من قائم محروم، ومن نائم مرحوم؛ هذا نام وقلبه ذاكرٌ، وهذا قام وقلبه فاجر.

إن المقادير إذا ساعدت ألحقت النائم بالقائم المقائم لكن العبد مأمور بالسعي في اكتساب الخيرات والاجتهاد في الأعمال

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۹۰۱) ومسلم (۷۲۰).

<sup>(</sup>٢) زيادة من المطبوع.

<sup>(</sup>٣) (٥/  $\Lambda$ /  $\pi$ ) وقال الهيثمي في «المجمع» (٣/ ١٧٥): فيه عبدالله بن محمد بن عقيل وفيه كلام وقد وثق.

الصالحات؛ وكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييستَّرون لعمل أهل الشقاوة. ﴿ فَأَمًّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ۞ وَصَدُّقَ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَسُنُيسَرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ﴾ [الليل: ٥٠٠٥] فالمبادرة المبادرة إلى اغتنام العمل فيما بقي من الشهر، فعسى أن يستدرك به ما فات من ضياع العمر.

روينا عن ثقبات أنب ها تبطلب في البوتسر ففي المسلاك الأمسلاك المسلاك المسلاك المسلام ألا فـــادخــروها إنْـ نَهـا من أنفس الذُّخــر

تولى العصمرُ في سهو وفي لهصو وفي خصصر فيا ضيعة ما أنفقت في الأيام من عصمري وما لي في الذي ضيع حدد تمن عصري من علدر فمما أغملنا عن والمجميات الحمد والشكر أما قاد خاصنا الله بشاها وأيما شاها بشهر أنزل الرحما ن فيها أشرف الذكر وهل يشبهه شهر وفيه ليلة القهدر فكم من خسبسر صع بما فسيسها من الخسيسر فطوبى لامسرئ يطل بها في هذه العشر فكم من مسعستق فسيسها مسن السنسار أولا يسدري إ(١)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في النسخة (ب): ما يدري.

## المجلس الخامس في ذكر السبع الأواخر من رمضان

في «الصحيحين»(١) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - : أن رجالاً من أصحاب النبي على أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله : «أرى رؤياكُم قَد تواطأت في السبع الأواخر، فَمن كان مُتَحَرِّيها فَليَتَحرَّها في السبع الأواخر». وفي «صحيح مسلم»(٢) عنه، عن النبي على قال : «التمسوها في العشر الأواخر، فإن ضعف أحدكُم أو عَجزَ فلا يُغلَن على السبع البواقي». قد ذكرنا فيما تقدم أن النبي على كان يجتهد في شهر رمضان على طلب ليلة القدر، وأنه اعتكف مرة العشر الأول منه، ثم طلبها فاعتكف بعد ذلك العشر الأوسط في طلبها، وأن ذلك تكرر منه غير مرة، ثم استقر أمره على اعتكاف / العشر الأواخر في طلبها، 111/ب وأمر بطلبها فيه، ففي «الصحيحين»(٣) عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي على قال : «تحرَّوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمَضان».

وفي رواية للبخاري: «في الوَترِ مِنَ العَشرِ الأَوَاخِرِ مِن رَمَضَانَ».

وله (١) من حديث ابن عباس، عن النبي على الله قال: «التمسوها في العَشرِ الأواخرِ من رمضان » ولمسلم (٥) من حديث أبي هريرة ، عن النبي على قال: «التمسوها في العشر الغوابر » والأحاديث في المعنى كثيرة ، وكان يأمر بالتماسها في أوتار العشر الأواخر ، ففي «صحيح البخاري» (١) عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ عن النبي على قال: «التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ؛ في تاسعة تبقى، في سابعة

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٠١٥) ومسلم (١١٦٥).

<sup>(</sup>۲) برقم (۲۰۹/ ۱۱۲۵).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٠١٧) ومسلم (١١٦٩).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢٠٢١).

<sup>(</sup>a) برقم (١١٦٦).

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه.

تبقّى، في خَامسة تَبقَى».

وفي روايةً لهُ<sup>(۱)</sup>: «هي في العَشر؛ في سَبع يَمضينَ، أو سَبع يَبقينَ».

وخرج الإمام أحمد والنسائي والترمذي من حديث أبي بكرة، قال: ما أنا بملتمسها لشيء سمعته من رسول الله على إلا في العشر الأواخر؛ فإني سمعته يقول: «التمسُوها في تِسع يَبقِينَ، أو سَبع يَبقينَ، أو خَمس يَبقِينَ، أو ثَلاث يَبقينَ، أو آخر ليلة» وكان أبو بكرة يُصلِّي في العشّرين من رمضانً كصلاته في سأئر السنة، فإذا دخل العشرُ اجتهد، ثم بعد ذلك أمر بطلبها في السبع الأواخر ٢٠).

"وفي المسند وكتاب النسائي" عن أبي ذر، قال: كنت أسأل الناس عنها، يعني ليلة القدر، فقلت: يا رسول الله، أخبرني عن ليلة القدر، أفي رمضان هي، أو في غيره؟ قال: «بل هي في رمضان». قلت: تكونُ مع الأنبياء ما كانوا، فإذا قبضوا رفعتْ، أم هي إلىٰ يوم القيامة؟ قال: «بل هي إلى يوم القيامة». قلت: في أي رمضان هي؟ قال: «التمسوها في العشر الأول والعشر الأواخر»، قلت: في أي العشرين هي؟ قال: «في العشر الأواخر، لا تسألني عن شيء بعدها»، ثم حدث رسول الله عليه اله عليه عليه عليه عليه عليه بحقى لما أخبرتني، في أي العشر هِي؟ فغضب على غضبًا لم يغضب مثله منذ صحبته، وقـال: «التمِسُوها في السَّبع الأوَاخر؛ لا تَسألني عَن شَيء بَعدَهَا»(٣) وحرجه ابن ١١٧/أ حبان / في «صحيحه» والحاكم. وفي رواية لهَما: أنه قال: «ألم أَنهَكَ أَن تَسَأَلَني عَنهَا؟ إِن اللهَ لو أَذنَ لي أَن أُخْبرَكُمُ بها لأخبَرتُكُم لا آمَنُ أَن تَكُونَ في السَّبَعَ الأواخرَ »(٤) ففي هذَه الرواية أن بيان النبي عَلَيْ لليلة القدر انتهى إلى أنها في السبع الأواخر ، ولم يزد على ذلك شيئًا وهذا مما يستدل به من رجح ليلة ثلاث وعشرين

(۱)رقم (۲۰۲۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٧٩٤) والبيهقي في «السنن» (٤/ ٣١٣) وأحمد (٥/ ٣٦) وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (١٢٤٣).

<sup>(</sup>٣)أخرجه أحمد (٥/ ١٧١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم (١/٤٣٧).

وخمس وعشرين على ليلة إحدى وعشرين، فإن ليلة إحدى وعشرين ليست من السبع الأواخر بلا تردد. . وقد روي عن النبي على من وجوه أخر أنه بين أنها ليلة سبع وعشرين، كما سيأتي إن شاء الله تعالى .

واختلف في أول السبع الأواخر ؛ فمنهم من قال: أول السبع ليلة ثلاث وعشرين، على حساب نقصان الشهر دون تمامه ؛ لأنه المتيقن، وروي هذا عن ابن عباس، وسيأتي كلامه فيما بعد - إن شاء الله تعالى - ، وفي «صحيح البخاري»(١) عن بلال [رضى الله عنه](١)، قال: إنها أول السبع من العشر الأواخر.

وخرجه ابن أبي شيبة (٣)، وعنده قال: ليلة ثلاث وعشرين، وهذا قول مالك، قال: أرى ـ والله أعلم ـ أن التاسعة ليلة إحدى وعشرين، والسابعة ليلة ثلاث وعشرين، والخامسة ليلة خمس وعشرين، وتأوله عبد الملك بن حبيب على أنه إنما يحسب كذلك إذا كان الشهر ناقصاً وليس هذا بشيء؛ فإنه إنما أمر بالاجتهاد في هذه الملالي على هذا الحساب، وهذا لا يمكن أن يكون مراعي بنقصان الشهر في آخره.

وكان أيوب السختياني يغتسل كل ليلة ثلاث وعشرين، ويمس طيبًا، وليلة أربع وعشرين، ويقول: ليلة ثلاث وعشرين ليلة أهل المدينة، وليلة أربع وعشرين ليلتنا، يعني أهل البصرة.

وكذلك كان ثابت وحميد يفعلان، وكانت طائفة تجتهد ليلة أربع وعشرين، روي عن أنس، والحسن، وروي عنه، قال: رقبت الشمس عشرين سنة، ليلة أربع وعشرين، فكانت تطلع لا شعاع لها، وروي عن ابن عباس ذكره البخاري عنه وقيل: إن المحفوظ عنه أنها ليلة ثلاث وعشرين، كما سبق، وقد تقدم حديث «إنزال القرآن في ليلة أربع وعشرين» (كذلك أبو سعيد الخدري، وأبو ذر، حسبا الشهر تاماً فيكون عندهما أول السبع الأواخر ليلة أربع وعشرين . وعمن / اختار هذا ١١٧/ب

<sup>(</sup>١) برقم (٤٤٧٠).

<sup>(</sup>٢) زيادة من المطبوع.

<sup>(</sup>٣) في «مصنفه» (٢/ ٤٨٩).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه.

القول ابن عبد البر، واستدل بأن الأصل تمام الشهر، ولهذا أمر النبي على بالته باكماله إذا غم، مع احتمال نقصانه. وكذلك رجحه بعض أصحابنا وقد تقدم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي على كان إذا كان ليلة أربع وعشرين لم يذق غمضًا وإسناده ضعيف.

وقد روي عن النبي على ما يدل على أن أول السبع البواقي ليلة ثلاث وعشرين، ففي «مسند الإمام أحمد» (١)، عن جابر: أن عبد الله بن أنيس سأل رسول الله على عن ليلة القدر، وقد خلت اثنتان وعشرون ليلة، فقال رسول الله على: «التَمِسُوهَا في هَذِهِ السَّبعِ الأواخِرِ التي بَقِينَ مِن الشَّهرِ».

وفيد (۱) أيضًا عن عبد الله بن أنيس أنهم سألوا النبي على عن ليلة القدر، وذلك مساء ليلة ثلاث وعشرين، فقال: «التمسوها هذه الليلة». فقال رجل من القوم: فهي إذن يا رسول الله أولى ثمان؟ فقال رسول الله على "إنَّها ليست بأولى تَمان، ولكنّها أُولى سَبع؛ إنَّ الشهر لا يَتمُّ وفيه (۱) أيضًا عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أنّ النبي على قال: «كم مضى من الشّهر؟» قلنا: مضت ثنتان وعشرون، وبقي شمان، النبي على فقال رسول الله على " «لا، بل مضت ثنتان وعشرون، وبقي سَبع، اطلبُوها الليلة» وقد يحمل هذا على شهر خاص اطلع النبي على نقصانه، وهو بعيد، ويدل على خلافه أنه روي في تمام حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ ثم قال رسول الله على خلافه أنه روي في تمام حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ ثم قال رسول الله تشريع عام، وأنه حسب الشهر على تقدير نقصانه أبدًا؛ لأنه المتيقن، كما ذهب إليه أيوب ومالك وغيرهما، وعلى قولهما تكون ليلة سابعة تبقى ليلة ثلاث وعشرين، وليلة خامسة تبقى ليلة ثلاث وعشرين.

وقد روي عن النعمان بن بشير ـ رضى الله عنه ـ أنه أنكر أن تحسب ليلة القدر بما

<sup>(</sup>١) رقم (٩٣٨) وقال الهيثمي في «المجمع» (٣/ ١٧٥) رواه أحمد وإسناده حسن.

<sup>(</sup>۲) «المسند» (۳/ ۹۵).

<sup>(</sup>٣) «المسند» (٢/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه.

مضى من / الشهر، وأخبر أن الصحابة يحسبونها بما بقي منه، وهذا الاحتمال إنما يكون في مثل قول النبي علية: «التمسُوها في التاسعة، والسابعة، والخامسة»، وقد خرجه البخاري (۱) من حديث عبادة ـ رضي الله عنه ـ ومسلم من حديث أبي سعيد، فإنه يحتمل أن يراد به التاسعة والسابعة والخامسة، مما يبقى ومما يمضي. فأما حديث ابن عباس وأبي بكرة وما في معناهما؛ فإنها مقيدة بالباقي من الشهر، فلا يحتمل أن يراد به الماضي، وحينئذ يتوجه الاختلاف السابق في أنه: هل يحسب على تقدير تمام الشهر أو نقصانه؟ وحديث ابن عباس قد روي بالشك فيما مضى أو يبقى. وقد خرجه البخاري بالوجهين:

وحديث أبي ذر في قيام النبي على بهم أفراد العشر الأواخر قد خرجه أبو داود الطيالسي بلفظ صريح أنه قام بهم أشفاع العشر الأواخر، وحسبها أو تارًا بالنسبة إلى ما يبقى من الشهر، وقدره تامًا، وجعل الليلة التي قامها حتى خشوا أن يفوتهم الفلاح ليلة ثمان وعشرين، وهي الثالثة مما يبقي. وقد قيل: إن ذلك من تصرف بعض الرواة بما فهمه من المعنى، والله أعلم.

وعلىٰ قياس [قول](٢) من حسب الليالي الباقية من الشهر، علىٰ تقدير نقصان الشهر ينبغي أن يكون عنده أول العشر الأواخر ليلة العشرين؛ لاحتمال أن يكون الشهر ناقصاً فلا يتحقق كونها عشر ليالٍ، بدون إدخال ليلة العشرين فيها.

وقد يقال: بل العشر الأواخر عبارة عما بعد انقضاء العشرين الماضية من الشهر، وسواء كانت تامة أو ناقصة، فهي المعبر عنها بالعشر الأواخر، وقيامها هو قيام العشر الأواخر، وهذا كما يقال: صام عشر ذي الحجة، وإنما يصام منه تسعة / ١١٨ب أيام؛ ولهذا كان ابن سيرين يكره أن يقال: صام عشر ذي الحجة، وقال: إنما يقال: صام التسع. ومن لم يكرهه وهم الجمهور وفقد يقولون: الصيام المضاف إلى العشر هو صيام ما يمكن منه، وهو ما عدا يوم النحر. ويطلق على ذلك العشر، لانه أكثر العشر، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) في «صحيحه» رقم (۲۰۲۳).

<sup>(</sup>٢) زيادة من الأصل.

۲۹۸

وقد اختلف الناس في ليلة القدر اختلافًا كثيرًا، فحكي عن بعضهم أنها رفعت؛ وحديث أبي ذريرد ذلك وروي عن محمد بن الحنفية أنها في كل سبع سنين مرة، وفي إسناده ضعف، وعن بعضهم أنها في كل السنة، حكي عن ابن مسعود وطائفة من الكوفيين، وروي عن أبي حنيفة وقال الجمهور: هي في رمضان كل سنة، ثم منهم من قال: هي في الشهر كله، وحكي عن بعض المتقدمين أنها أول ليلة منه. وقالت طائفة: هي في النصف الثاني منه، وقد حكي عن أبيل يوسف ومحمد وقل تقدم قول من قال: إنها ليلة بدر وعلى اختلافهم؛ هل هي ليلة سبع عشرة، أو تسع عشرة، وقال الجمهور: هي منحصرة في العشر الأواخر، واختلفوا في أي ليالي العشر أرجى؛ فحكي عن الحسن ومالك أنها تطلب في جميع ليالي العشر؛ الشفاعة وأوتاره، ورجحه بعض أصحابنا، وقال: لأن قول النبي عقدير كمال الشهر، في تأسعة تَبقَى، أو خَامسة تَبقَى» إن حملناه على تقدير كمال الشهر، كانت أشفاعًا، وإن حملناه على ما يبقىً منه حقيقة كان الأمر موقوفًا على كمال كانت أشفاعًا، وإن كان الأمور بطلبها أشفاعًا، وإن كان ناقصًا كانت أوتارًا، فيوجب ذلك الاجتهاد في القيام في كلا الليلتين؛ الشفع منها والوتر.

وقال الأكثرون: بل بعض لياليه أرجئ من بعض، وقالوا: الأوتار أرجئ في الجملة، ثم اختلفوا: في أي أوتاره أرجئ؛ فمنهم من قال: ليلة إحدى / وعشرين، وهو المشهور عن الشافعي؛ لحديث أبي سعيد الخدري، وقد ذكرناه فيما سبق، وحكي عنه أنها تطلب ليلة إحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، قال في «القديم»: كأني رأيت والله أعلم وقوى الأحاديث فيه ليلة إحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين. [وهي التي مات فيها علي بن أبي طالب ورضي الله عنه] (()، وقد جاء في ليلة سبع عشرة، وليلة أربع وعشرين، وليلة سبع وعشرين، انتهى. وقد روي عن علي وابن مسعود ورضي الله عنهما وأنها تطلب ليلة إحدى وعشرين وثلاث وعشرين.

<sup>(</sup>١)زيادة من المطبوع .

وحكي للشافعي قول آخر أن أرجاها ليلة ثلاث وعشرين. وهذا قول أهل المدينة. وحكاه سفيان الثوري عن أهل مكة والمدينة، وبمن روي عنه: "أنه كان يوقظ أهله فيها" ابن عباس وعائشة، وهو قول مكحول. وروئ رشدين بن سعد عن زهرة بن معبد قال: أصابني احتلام في أرض العدو وأنا في البحر ليلة ثلاث وعشرين في رمضان، فذهبت لأغتسل فسقطت في الماء، فإذا الماء عذب، فناديت أصحابي أعلمهم أني في ماء عذب. قال ابن عبد البر: هذه الليلة تعرف بليلة الجهني بالمدينة، يعني عبد الله بن أنيس وقد روي عنه أن النبي عنه أمره بقيامها.

وفي "صحيح مسلم" (١) عنه أن النبي على قال في ليلة القدر: "أُريت أني أسجد صبيحتها في ماء وطين"، فانصرف النبي على من صلاة الصبح يوم ثلاث وعشرين وعلى جَبهته أثر الماء والطين وقال سعيد بن المسيب: كان النبي على في نفر من أصحابه، فقال: «ألا أُخبر كُم بليلة القدر؟» قالوا: بلئ يا رسول الله فسكت ساعة فقال: "لقد قلت لكم ما قلت أنفاً، وأنا أَعلَمُها، ثم أُنسيتُها، أراً يتم يَومًا كُنّا بموضع كذا وكذا، أي ليلة هي؟ في غزوة غزاها، فقالوا: سرنا فقفلنا حتى استقام ملاً القوم على أنها ليلة هيكا، وعشرين. خرجه عبد الرزاق (٢) في كتابه.

ورجحت طائفة «ليلة أربع وعشرين»، وهم الحسن وأهل البصرة؛ وقد روي عن أنس، وكان حميد وأيوب وثابت يحتاطون فيجمعون بين الليلتين/، أعني ليلة ١١٩/ب ثلاث وأربع.

ورجحت طائفة ليلة سبع وعشرين، وحكاه الثوري عن أهل الكوفة، وقال: نحن نقول: هي ليلة سبع وعشرين، لما جاءنا عن أبي بن كعب، وممن قال بهذا أبي بن كعب وكان يحلف عليه ولا يستثني ـ وزر بن حبيش، وعبدة بن أبي لبابة.

وروي عن قنان بن عبد الله النهمي، قال: سألت زرًا عن ليلة القدر، فقال: كان عمر وحذيفة [وأناس](٢) من أصحاب النبي على لا يشكون أنها ليلة سبع وعشرين

<sup>(</sup>۱) برقم (۱۱۲۸).

<sup>(</sup>٢) في «المصنف» (٧٦٨٧) مرسلاً.

<sup>(</sup>٣) في «السنن» (ب)، (ج): ناس.

خرجه ابن أبي شيبة، وهو قول أحمد وإسحاق، وذهب أبو قلابة وطائفة إلى أنها تنتقل في ليالي العشر، وروي عنه أنها تنتقل في أوتاره خاصة، وممن قال بانتقالها في ليالي العشر: المزني وابن خزيمة، وحكاه ابن عبد البر عن مالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وفي صحة ذلك عنهم بعد؛ وإنما قول هؤلاء أنها في العشر، وتطلب في لياليه كله.

واختلفوا في أرجئ لياليه كما سبق، واستدل من رجح ليلة سبع وعشرين بأن أبي بن كعب كان يحلف على ذلك، ويقول: بالآية أو بالعلامة التي أخبرنا بها رسول الله على أن الشمس تطلع في صبيحتها لا شعاع لها. خرجه مسلم(١). وخرجه أيضًا بلفظ(١) آخر عن أبي بن كعب ـ رضي الله عنه ـ قال: والله، إني لأعلم أي ليلة هي، هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله على الله على ليلة سبع وعشرين.

وفي "مسند الإمام أحمد" (٢) عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن رجلاً قال: يا رسول الله، إني شيخ كبير عليل يشق علي القيام فمرني بليلة [لعل الله يوفقني] فيها لليلة القدر. قال: "عليك بالسابعة" وإسناده على شرط البخاري.

وروى الإمام أحمد أيضًا. قال: حدثنا يزيد بن هارون، [أنبأنا](١) شعبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر [رضي الله عنهما](٥) قال: قال رسول الله ﷺ: «من كَانَ منكُم مُتَحَرِّبها فَليَتَحَرَّها لَيلَةَ سَبع وَعشرينَ»، [أو قال: «تَحَرُّوها لَيلةَ سَبع مَامرينَ»](١) وعشرينَ»](١) يعني ليلة القدر(٧). ورواه /شبابة ووهب بن جرير، عن شعبة مثله،

<sup>(</sup>۱) في «صحيحه» برقم (٧٦٢).

<sup>(</sup>٢) الموضع السابق نفسه .

<sup>(</sup>٣) (١/ ٢٤٠) وقال الهيثمي في «المجمع» (٣/ ١٧٦): رجال رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ب): يوافقني، (ج): يُوفقني الله.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: أخبرنا.

<sup>(</sup>٦) زيّادة من المطبوع.

<sup>(</sup>٧) زيادة من المطبوع.

<sup>(</sup>٨) أخرجه أحمد (٢/ ٢٧) وقال الهيثمي في «المجمع» (٣/ ١٧٦): رجاله رجال الصحيح.

ورواه أسود بن عامر عن شعبة مثله، وزاد «في السبع البواقي».

قال شعبة: وأخبرني رجل ثقة عن سفيان أنه إنما قال: «في السبع البواقي»، يعني لم يقل ليلة سبع وعشرين، قال أحمد في رواية ابنه صالح: الثقة هو يحيى بن سعيد، قال شعبة: فلا أدري أيهما، قال: ورواه عمرو، عن شعبة، وقال في حديثه: «ليلة سبع وعشرين» أو قال: «في السبع الأواخر» بالشك، فرجع الأمر إلى أن شعبة شك في لفظه، ورواه حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كانوا لا يزالون يقصون على النبي على أنها الليلة السابعة من العشر الأواخر. فقال رسول الله على النبي المنابعة من العشر الأواخر. فمن كان مُتَحرِّبها فَلْيَتَحرَّها ليلة السابعة من العشر الأواخر. إسحاق، عن عارم، عن حماد، وكذا خرجه الطحاوي، عن إبراهيم بن مرزوق، عن عن عارم،

ورواه البخاري في «صحيحه» عن عارم، إلا أنه لم يذكر لفظة «ليلة السابعة» بل قال: «من كان مُتَحَرِّبِها فَلَيْتَحَرَّها في العَشرِ الأُوَاخِرِ».

ورواه عبد الرزاق<sup>(۱)</sup> في كتابه عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما ـ قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله، إني رأيت في النوم ليلة القدر كأنها ليلة سابعة، فقال رسول الله ﷺ: «إني أرى رؤياكُم قَد تَواطأت أنَّها ليلة سابعة، فَمَن كانَ مُتَحرِّبها منكُم فَليَتَحرَّها في ليلة سابعة». قال معمر: فكان أيوب يغتسل في ليلة ثلاث وعشرين، يشير إلى أنه حملها على سابعة تبقى.

وخرجه الثعلبي في «تفسيره» من طريق الحسن بن عبد الأعلى، عن عبد الرزاق بهذا الإسناد، وقال: في حديثه / «ليلة سابعة تبقي» فقال رسول الله على «إنسي ١٦٠/ب أرى رُوَّيًاكُم قَد تَوَاطَأت عَلَى ثَلاث وع شرين، فَمَن كَان مِنكُم يُريدُ أَن يَقُومَ مِن الشهرِ شَيئًا فَليَقُم لَيلَة ثَلاث وعشرين، وهذه الألفاظ غير محفوظة في الحديث،

<sup>(</sup>١) سىق تخرىجە.

<sup>(</sup>۲) في «مصنفه» (۷٦٨٨).

والله أعلم.

وفي "سنن أبي داود" (١) بإسناد رجاله كلهم رجال الصحيح، عن معاوية، عن النبي على النبي على الله القدر ليلة سبع وعشرين وخرجه ابن حبان في "صحيحه" (٢)، وصححه ابن عبد البر؛ وله علة، وهي وقفه على معاوية، وهو أصح عند الإمام أحمد، والدارقطني، وقد اختلف أيضًا عليه في لفظه وفي "المسند" (٣) عن ابسن مسعود - رضي الله عنه - أن رجلاً أتى النبي على فقال: متى ليلة القدر؟ فقال: "مَن يَذَكُرُ مُنكُم لَيلةَ الصّهَاوَات؟ قال عبد الله: أنا، بأبي أنت وأمي! وإن في يدي لتمرات أتسحر بهن مستراً بمؤخرة رحلي من الفجر، وذلك حين طلع القمر.

وخرجه يعقوب بن شيبة في «مسنده»، وزاد «وذلك ليلة سبع وعشرين» وقال: صالح الإسناد.

والصهباوات: موضع بقرب خيبر، وفي المسند<sup>(1)</sup> أيضًا من وجه آخر عن ابن مسعود - رضي الله عنه - ، عن النبي على قال: "إن ليلة القدر في النصف من السبع الأواخر، من رمضان» وإذا حسبنا أول السبع الأواخر ليلة أربع وعشرين، كانت ليلة سبع وعشرين نصف السبع ، لأن قبلها ثلاث ليال . ومما يرجح أن ليلة القدر ليلة سبع وعشرين أنها من السبع الأواخر التي أمر النبي المن بالتماسها فيها، بالاتفاق، وفي دخول الثالثة والعشرين في السبع اختلاف سبق ذكره، ولا خلاف أنها آكد من الخامسة والعشرين، ومما يدل على ذلك أيضًا حديث أبي ذر في قيام النبي المناللة والعشرين إلى ثلث الليل، وفي الخامسة إلى نصف الليل، وفي السابعة إلى آخر الليل؛ حتى خشوا أن

<sup>(</sup>١) برقم (١٣٨٦) وأخرجه أحمد (٥/ ١٣٢) والبيهقي (٤/ ٣١٢) وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٥٤٧٤).

<sup>(</sup>٢) (٣/ ٢٣٠ رقم ٩٢٥) موارد.

<sup>(</sup>٣) (١/ ٣٧٦) وقال الهيثمي في «المجمع» (٣/ ١٧٥): أبوعبيدة لم يسمع من أبيه.

<sup>(</sup>٤) (١/ ٤٠٦) وقال الهيثمي في «المجمع» (٣/ ١٧٤): أبوعقرب لم أجد ترجمته، وبقية رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٥) زيادة من الأصل.

يفوتهم الفلاح، وجمع أهله ليلتئذ، وجمع الناس.

وهذا كله يدل على تأكدها على سائر أفراد السبع والعشر، ومما يدل على ذلك ما استشهد به ابن عباس بحضرة عمر - رضي الله عنه - والصحابة معه، واستحسنه عمر - رضي الله عنه - وقد روي من وجوه متعددة، فروئ عبد الرزاق (۱) في كتابه عن معمر، عن قتادة وعاصم، أنهما سمعا عكرمة يقول: قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : دعا عمر بن الخطاب أصحاب محمد وقل فسألهم عن ليلة القدر، فأجمعوا أنها في العشر الأواخر وقال ابن عباس: فقلت لعمر - رضي الله عنه - : إني لأعلم أو إني لأظن أي ليلة هي. قال عمر: وأي ليلة هي؟ قلت: سابعة تمضي، أو سابعة تبقي من العشر الأواخر، فقال عمر [رضي الله عنه] ومن أين علمت ذلك؟ قال: فقلت: إن الله خلق سبع سموات، وسبع أرضين، وسبعة أيام، وأن الدهر يدور على سبع، وخلق الله الإنسان من سبع، ويأكل من سبع، ويسجد على سبع، والطواف بالبيت سبع، ورمي الجمار سبع، لأشياء ذكرها، فقال عمر - رضي الله عنه - : لقد فطنت لأمر ما فطنا له.

وكان قتادة يزيد على ابن عباس في قوله «يأكل من سبع». قال: هو قول الله عز وجل و حَدَائِقَ وَجَدَائِقَ وَعَنَبًا وَقَضَبًا ﴿ وَوَيْتُونًا وَنَخْلاً ﴿ وَهَلَى وَحَدَائِقَ عَلَمُ اللهِ عَنْ فَي هذه الرواية أنها في سبع تمضي أو تبقى، بالترديد في ذلك.

وخرجه ابن شاهين من رواية عبد الواحد بن زياد، عن عاصم الأحول، حدثني لاحق بن حميد وعكرمة، قالا: قال عمر [رضي الله عنه] (٢): من يعلم ليلة القدر؟ فذكر الحديث بنحوه، وزاد أن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «همي في العشر؛ في سبّع تَمضي أو سبّع تَبقَى»، فخالف في إسناده وجعله مرسلاً /، ورفع ١٢١/ب آخره، روئ ابن عبد البر بإسناد صحيح من طريق سعيد بن جبير، قال: كان ناس

<sup>(</sup>۱)في «مصنفه» (۷٦٧٩).

<sup>(</sup>٢)زيادة من المطبوع.

<sup>(</sup>٣)زيادة من المطبوع.

4.8

من المهاجرين وجدوا على عمر في إدنائه ابن عباس، فجمعهم ثم سألهم عن ليلة القدر، فأكثروا فيها، فقال بعضهم: كنا نراها في العشر الأوسط، ثم بلغنا أنها في العشر الأواخر، فأكثر فيها؛ فقال بعضهم: ليلة إحدى وعشرين، وقال بعضهم: ليلة ثلاث وعشرين وقال بعضهم: ليلة ثلاث وعشرين وقال بعضهم:

فقال عمر - رضي الله عنه - : يا ابن عباس، تكلم، فقال : الله أعلم. قال عمر : قد نعلم أن الله يعلم، وإنما نسألك عن علمك، فقال ابن عباس - رضي الله عنهما - : إن الله وتريحب الوتر، خلق من خلقه سبع سماوات فاستوى عليهن، وخلق الأرض سبعًا وجعل عدة الأيام سبعًا، ورمي الحجار سبعًا، وخلق الإنسان من سبع ، وجعل رزقه من سبع، فقال عمر : خلق الإنسان من سبع ، وجعل رزقه من سبع ، فقال : إن الله تعالى يقول : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنسانَ من سُلالة من طُلانَ وَلَا المُرْضَ شَقًا مِن فَا الله على الله تعالى يقول : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنسانَ من سُلالة شَقَقْنَا الأَرْضَ شَقًا مِن فَا الله على الله وقرأ : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الأَرْضَ شَقًا مِن فَا الله على الله وقرأ : ﴿ وَلَقَدْ عَلَى الله وَلَا الله وَلَم الله وَلَا الله وَلْ الله وَلَا الله وَلَا

وروئ عاصم بن كليب، عن أبيه، عن ابن عباس [رضي الله عنهما] (۱) قال: دعا عمر الأشياخ من أصحاب محمد ﷺ ذات يوم، فقال لهم: إن رسول الله قال / ١٢١/ في ليلة القدر ما قد علمتم: «التمسوها / في العَشرِ الأواخِ وتراً ١»، ففي أي الوتر ترونها؟ فقال رجل برأيه: إنها تاسعة، سابعة، خامسة، ثالثة. ثم قال: يا ابن عباس، تكلم، فقلت: أقول برأيي؟ قال: عن رأيك أسألك، فقلت: إني سمعت الله أكثر من ذكر السبع، وذكر باقيه بمعنى ما تقدم، وفي آخره: قال عمر - رضي الله أكثر من ذكر السبع، وذكر باقيه أله هذا الغلام الذي لم تستو شؤون رأسه؟!

(٦٤) زيادة من المطبوع.

لطائف المعارف للعارف

خرجه الإسماعيلي في مسند عمر، والحاكم، وقال: صحيح الإسناد، وخرجه الثعلبي في «تفسيره» وزاد «قال ابن عباس: فما أراها إلا ليلة ثلاث وعشرين لسبع يبقين»، وخرج على ابن المديني في «كتاب العلل» المرفوع منه، وقال هو صالح، وليس مما يحتج به.

وروئ مسلم الملائي ـ وهو ضعيف ـ عن مجاهد، عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ ، أن عمر قال له : أخبرني برأيك عن ليلة القدر، فذكر معنى ما تقدم وفيه أن ابن عباس قال : لا أراها إلا في سبع يبقين من رمضان، فقال عمر : وافق رأيي رأيك وروي بإسناد فيه ضعف، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس : أن عمر ـ رضي الله عنه ـ جلس في رهط من أصحاب النبي على فتذاكروا ليلة القدر، فذكر معنى ما تقدم، وزاد فيه : عن ابن عباس أنه قال : وأعطي من المثاني سبع، ونقع في كتابه عن نكاح الأقربين عن سبع، وقسم الميراث في كتابه على سبع، ونقع في السجود من أجسادنا على سبع ؛ وقال : فأراها في السبع الأواخر من رمضان وليس في شي من أجسادنا على سبع ، وقال : فأراها في السبع الأواخر من رمضان وليس في شي من هذه الروايات أنها ليلة سبع وعشرين جزمًا ، بل في بعضها الترديد بين ثلاث وسبع ، وفي بعضها أنها ليلة ثلاث وعشرين ؛ لأنها أول السبع الأواخر على رأيه .

وقد صح عن ابن عباس أنه كان ينضح على أهله الماء ليلة ثلاث وعشرين، خرجه عبد الرزاق(١)، وخرجه ابن أبي عاصم مرفوعًا، والموقوف أصح، وقد استنبط طائفة من المتأخرين من القرآن أنها ليلة سبع وعشرين من موضعين.

أحدهما: أن الله تعالى كرر ذكر ليلة القدر في سورة القدر في ثلاثة مواضع منها، وليلة القدر حروفها / تسع حروف، والتسع إذا ضربت في ثلاثة فهي سبع ١٢٣/ب وعشرون.

والثاني: أنه قال: سلام هي فكلمة «هي» هي الكلمة السابعة والعشرون من السورة، فإن كلماتها كلها ثلاثون كلمة.

قال ابن عطية: هذا من ملح التفسير لا من متين العلم، وهو كما قال.

(۱) في «مصنفه» (٧٦٨٦).

ومما استدل به من رجح ليلة سبع وعشرين بالآيات والعلامات التي رويت فيها قديًا وحديثًا؛ وبما وقع فيها من إجابة الدعوات، فقد تقدم عن أبي بن كعب أنه استدل على ذلك بطلوع الشمس في صبيحتها لا شعاع لها، وكان عبدة بن أبي لبابة يقول: هي ليلة سبع وعشرين، ويستدل على ذلك بأنه قد جرب ذلك بأشياء وبالنجوم. خرجه عبد الرزاق(١). وروي عن عبدة أنه ذاق ماء البحر ليلة سبع وعشرين، فإذا هو عذب؛ ذكره الإمام أحمد بإسناده.

وطاف بعض السلف ليلة سبع وعشرين بالبيت الحرام، فرأى الملائكة في الهواء طائفين فو ورءوس الناس، وروى أبو موسئ المديني من طريق أبي الشيخ الأصبهاني بإسناد له عن حماد بن شعيب عن رجل منهم، قال: كنت بالسواد، فلما كان في العشر الأواخر جعلت أنظر بالليل، فقال لي رجل منهم: إلى أي شيء تنظر؟ قلت: إلى ليلة القدر. قال: فنم، فإني سأخبرك، فلما كان ليلة سبع وعشرين جاء وأخذ بيدي، فذهب بي إلى النخل، فإذا النخل واضع سعفه في الأرض، فقال: لسنا نرى هذا في السنة كلها إلا في هذه الليلة، وذكر أبو موسى بأسانيد له أن رجلاً مقعداً دعا الله ليلة سبع وعشرين فأطلقه، وعن امرأة مقعدة كذلك، وعن رجل بالبصرة كان أخرس ثلاثين سنة، فدعا الله ليلة سبع وعشرين، فأطلق لسانه فتكلم.

وذكر الوزير أبو المظفر بن هبيرة أنه رأى ليلة سبع وعشرين وكانت ليلة جمعة عبابًا في السماء مفتوحًا، شامي الكعبة، قال: فظننته حيال الحجرة النبوية المقدسة، قال: ولم يزل كذلك إلى أن التفت إلى المشرق الأنظر لطلوع الفجر، ثم التفت إليه فوجدته قد غاب. قال: وإن وقع في ليلة من أوتار العشر ليلة جمعة، فهي أرجى المن غيرها. واعلم / أن جميع هذه العلامات الا توجب القطع بليلة القدر.

وقد روى سلمة بن شبيب في كتاب «فضائل رمضان»: حدثنا إبراهيم بن الحكم، حدثني أبي، قال: حدثني فرقد: أن ناسًا من الصحابة كانوا في المسجد

<sup>(</sup>۱)فی «مصنفه» ۷۶۹۳).

فسمعوا كلامًا من السماء، ورأوا نورًا من السماء، وبابًا من السماء، وذلك في شهر رمضان، فأخبروا رسول الله على جا رأوا، فزعم أن رسول الله على قال: أما النور فنور رب العزة تعالى، وأما الباب فباب السماء، والكلام كلام الأنبياء، فكل شهر رمضان على هذه الحال، ولكن هذه ليلة كشف غطاؤها، وهذا مرسل ضعيف.

وأما العمل في ليلة القدر فقد ثبت عن النبي على أنه قال: «مَن قَامَ لَيلةَ القَدرِ إِيمانًا وَاحْتسَابًا غُفُر لَهُ ما تَقَدَّم من ذَنبه»(١). وقيامها إنما هو إحياؤها بالتهجد فيها والصلاة، وقد أمر عائشة بالدعاء فيها أيضاً.

قال سفيان الثوري: الدعاء في تلك الليلة أحب إليَّ من الصلاة، قال: وإذا كان يقرأ وهو يدعو ويرغب إلى الله في الدعاء والمسألة لعلة يوافق، انتهى.

ومراده أن كثرة الدعاء أفضل من الصلاة التي لا يكثر فيها الدعاء، وإن قرأ ودعا كان حسنًا وقد كان النبي على يتهجد في ليالي رمضان، ويقرأ قراءة مرتلة، لا يمر بآية فيها رحمة إلا سأل، ولا بآية فيها عذاب إلا تعوذ، فيجمع بين الصلاة والقراءة والدعاء والتفكر، وهذا أفضل الأعمال وأكملها في ليالي العشر وغيرها، والله أعلم، وقد قال الشعبي في ليلة القدر: ليلها كنهارها.

وقال الشافعي في «القديم»: أستحب أن يكون اجتهاده في نهارها كاجتهاده في ليلها، وهذا يقتضي استحباب الاجتهاد في جميع زمان العشر الأواخر، ليلها ونهارها، والله أعلم.

المحبون تطول عليهم الليالي فيعدونها عداً لانتظار ليالي العشر في كل عام، فإذا ظفروا بها نالوا مطلوبهم وخدموا محبوبهم ./

قد من الحب قدمين الصبر وقد غدوت حائرًا في أمري أه على تلك الليسالي الغسر مساكنً إلا كليسالي القسدر إن عدن لي من بعد هذا الهجر وفسسيت لله بكل نذر وفسسيت لله بكل نذر وقسام بالحسمد خطيب شكري \*

<sup>(</sup>١) سىق تخرىجە.

رياح هذه الأسحار تحمل أنين المذنبين، وأنفاس المحبين، وقصص التائبين، ثم تعود برد الجواب بلاكتاب.

أعلمتم أن النسيم إذا سرى حمل الحديث إلى الحبيب كما جرى جهل العنول بأنني في حبهم سهر ُ الدجى عندي ألذ من الكرى فإذا ورد بريد برد السحر يحمل ملطفات الألطاف، لم يفهمها غير من كتبت إليه.

نسيم صبا نجد متى جئت حاملاً تحيتهم فساطو الحديث عن الركب ولا تذع السر المصسون فانني أغارُ على ذكر الأحبة من صحبي يا يعقوب الهجر، قد هبت ريح يوسف الوصل، فلو استنشقت لعدت بعد العميٰ بصيراً، ولوجدت ما كنت لفقده فقيراً.

كـــان لي قلب أعــيش به ضـاع مني في تقلبــه رب! فــارده علي فــقلبـه وأغــيان المستخبث به وأغــيان المستخبث به

لو قام المذنبون في هذه الأسحار على أقدام الإنكسار، ورفعوا قصص الاعتذار مضمونها: ﴿ يَاأَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُ وَجَنْنَا بِيضَاعَة مُّزْجَاة فَأُوْف لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدُّقْ عَلَيْنَا ﴾ [يوسف: ٨٨] لبرز لهم التوقيع عليها ﴿ لاَ تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيُوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمينَ ﴾ [يوسف: ٤٦].

أشكو إلى الله كسما قد شكى أشكو إلى الله كسما قد شكى أ/١٢٥ قد مسني المضر وأنت الذي بضاعتي المزجاة محسناجة فقد أتى المسكين مستمطراً فيأوف كسيلى وتصدق على

أولاد يعسق وب إلى يوسف تعلم حسالي وترى مسوق في/ إلى سسماح من كسريم وفي جسودك فسارحم ذله واعطف هذا المقل البسائس الأضعف

قالت عائشة رضي الله عنها للنبي على الله عنها للنبي المعلود : «قولى: «قولى: اللهم، إنك عفو تحب العفو فاعف عنى»(١).

«العفو» من أسماء الله تعالى ، وهو المتجاوز عن سيئات عباده ، الماحي لآثارها عنهم ، وهو يحب العفو؛ فيحب أن يعفو عن عباده ، ويحب من عباده أن يعفو بعضهم عن بعض عاملهم بعفوه، وعفوه أحب إليه من عقوبته .

وكان النبي ﷺ يقول : «أعوذُ برِضَاك مِن سَخَطِكَ وَعَفوِكَ من عُقُوبَتِك» (٢٠٠٠.

قال يحيى بن معاذ: لو لم يكن العفو أحب الأشياء إليه لم يبتل بالذنب أكرم الناس عليه يشير إلى أنه ابتلى كثيراً من أوليائه وأحبابه بشيء من الذنوب؛ ليعاملهم بالعفو؛ فإنه سبحانه يحب العفو.

قال بعض السلف الصالح: لو علمت أحب الأعمال إلى الله تعالى لأجهدت نفسي فيه. فرأى قائلاً يقول له في منامه: إنك تريد ما لا يكون، إن الله يحب أن يعفو ويغفر؛ وإنما أحب أن يعفو؛ ليكون العباد كلهم تحت عفوه، ولا يدل عليه أحد منهم يعمل.

وقد جاء في حديث ابن عباس مرفوعًا: «إنَّ اللهَ يَنظُرُ ليلة القدر إلى المُؤمنينَ من أُمَّة مُحَمَّد ﷺ، فيعفو عَنهُم ويَرحَمَهُم، إلا أربعة: مُدمِنَ خَمر، وعَاقًا، ومَشَاحِنًا، وقَاطع رَحِم».

لما عرف العارفون جلاله خضعوا، ولما سمع المذنبون بعفوه طمعوا، ما ثم إلا عفو الله أو النار لولا طمع المذنبين في العفو لاحترقت / قلوبهم بالياس من ١٢٥/ب الرحمة، ولكن إذا ذكرت عفو الله استروحت إلى برد عفوه.

كان بعض المتقدمين يقول في دعائه: اللهم إن ذنوبي قد عظمت فجلت عن

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۲۵۱۳) وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (۲۲۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٤٨٦).

الصفة، وإنها صغيرة في جنب عفوك؛ فاعف عني.

وقال آخر منهم: جرمي عظيمٌ، وعفوك كبيرٌ؛ فاجمع بين جرمي وعفوك يا كريم.

> يا كبير الذنب عف الله من ذنبك أكبررُ أكبررُ الأوزاري في جنب عف والله يصغرُ

وإنما أمر بسؤال العفو في ليلة القدر بعد الاجتهاد في الأعمال فيها وفي ليالي العشر؛ لأن العارفين يجتهدون في الأعمال، ثم لا يرون لانفسهم عملاً صالحًا، ولا حالاً، ولا مقالاً، فيرجعون إلى سؤال العفو، كحال المذنب المقصر، قال يحيى ابن معاذ: ليس بعارف من لم يكن غاية أمله من الله العفو.

إن كنتُ لا أصلح للقصرب في الذنب كان مطرف يقول في دعائه: اللهم، ارض عنا، فإن لم ترض عنا فاعف عنا، من عظمت ذنوبه في نفسه لم يطمع في الرضا، وكان غاية أمله أن يطمع في العفو، ومن كملت معرفته لم ير نفسه إلا في هذه المنزلة.

يا رب عسبدك قسد أتا ك وقسد أساء وقسد هفا يكفسيه منك حسيساؤه من سوء ما قسد أسلفا حسيسال الذنوب على الذُّنو ب الموبقسات وأسرفسا وقسد استجار بذيل عف وك من عسقسابك ملحفيا يا رب فساعف وعسافسه فسلأنت أولى من عسفسا

## المجلس السادس في وداع رمضان

في «الصحيحين» (١) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - ، عن النبي على قال : «مَن صام رَمَضانَ إِيمانًا وَاحْتسابًا خُفر له ما تَقَدَّم من ذَنبه، ومَن قام لَيلة القَدر / إِيمانًا واحْتسابًا غُفر له ما تَقَدَّم مَن ذَنبه» وَفيهما [أيضًا] (٢) مَن حديث أبي هريرة أيضًا - رضي الله عنه -، عن النبي على قال : «مَن قام رَمَضانَ إِيمانًا واحتسابًا غُفر لَهُ ما تَقَدَّم من ذَنبه "٢).

وللنَسائي<sup>(٤)</sup> في رواية: «مَن صَام رَمَضَانَ إيمانًا واحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّم مِن ذَنبِهِ ومَا تَأُخَّرَ».

وقد سبق في قيام ليلة القدر مثل ذلك من رواية عبادة بن الصامت، والتكفير بصيامه قد ورد مشروطًا بالتحفظ مما ينبغي أن يتحفظ منه، ففي «المسند» و «صحيح ابن حبان» عن أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ عن النبي على الله عنه لله عنه منه ، كفَر ذلك مَا قَبلَهُ الله عنه منه ، كفَر ذلك مَا قَبلَهُ الله عنه .

والجمهور على أن ذلك إنما يكفر الصغائر، ويدل عليه ما خرجه مسلم (١) مسن حديث أبي هريرة عن النبي على قال: «الصلواتُ الخَمسِ والجُمعَة إلى الجُمعة، ورَمَضان الى رَمَضان، مُكفِّرات لا بَينَهُن، ما اجتُنبت الكَبَائر ُ». وفي تأويله قولان:

أحدهما: أن تكفير هذه الأعمال مشروط باجتناب الكبائر، فمن لم يجتنب

<sup>(</sup>۱)البخاري (۱۹۰۱) ومسلم (۷٦٠).

<sup>(</sup>٢)ساقطة من النسخة (ب).

<sup>(</sup>٣)البخاري (٣٧) ومسلم (٧٥٩).

<sup>(</sup>٤)في «السنن» (٤/ ١٥٥) وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٥) أُخَرِجه أحمد (٣/ ٥٥) وابن حبان (٨٧٩) «موارد» والبيهقي في «الكبرئ» (٤/ ٢٠٤) و المنذري في «الترغيب» (١٤٥٣) وضعف إسناده محقق الترغيب.

<sup>(</sup>٦)في "صحيحه" برقم (٢٣٣).

۲۱۲

الكبائر لم تكفر له هذه الأعمال كبيرةً ولا صغيرهً.

والشاني: أن المراد أن هذه الفرائض تكفر الصغائر خاصة بكل حال، وسواء اجتنبت الكبائر أو لم تجتنب، وأنها لا تكفر الكبائر بحال.

وقد قال ابن المنذر في قيام ليلة القدر: إنه يرجئ به مغفرة الذنوب؛ كبائرها وصغائرها. وقال غيره مثل ذلك في الصوم أيضًا. والجمهور على أن الكبائر لابد لها من توبة نصوح، وهذه المسائل قد ذكرناها مستوفاةً في مواضع أخر.

فدل حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - على أن هذه الأسباب الثلاثة كل واحد منها مكفر لما سلف من الذنوب، وهي صيام رمضان، وقيامه، وقيام ليلة القدر، فقيام ليلة القدر بمجرده يكفر الذنوب لمن وقعت له، كما في حديث عبادة بن الصامت، وقد سبق ذكره/، وسواء كانت في أول العشر أو أوسطه أو آخره، وسواء شعر بها أو لم يشعر ولا يتأخر تكفير الذنوب بها إلى انقضاء الشهر

وأما صيام رمضان وقيامه ، فيتوقف التكفير بهما على تمام الشهر ، فإذاتم الشهر فقد كمل للمؤمن صيام رمضان وقيامه ، فيترتب له على ذلك مغفرة ما تقدم من ذنبه بتمام السبين ، وهما صيام رمضان وقيامه ، وقد يقال : إنه يغفر لهم عند استكمال القيام في آخر ليلة من رمضان ، بقيام رمضان قبل تمام نهارها ، وتتأخر المغفرة بالصيام إلى إكمال النهار بالصوم ، فيغفر لهم بالصوم في ليلة الفطر ، ويدل على ذلك ما خرجه الإمام أحمد . من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - ، عن النبي على قال : «أُعطيت أُمتي خمس خصال في رمضان لم يُعطها أمة غيرهم : خُلُوف فم الصائم أطيب عند الله من ربح المسك، وتستغفر لهم الملائكة حتى يُفطرُوا ، ويُزين الله عنه عند الله من ربح المسك، وتستغفر لهم الملائكة حتى يُفطرُوا ، ويُزين الله كل يوم جنته ، ويقول: يُوشك عبادي أن يُلقوا عنهم المُنُونة والأذَى ويصيرُوا إليك ، ويُصفَرُ لهم في آخر ليلة فيه ". فقيل له : يا رَسُول الله ، أهي ليلة القدر؟ قال : غيره ، ويُغفَر لهم في آخر ليلة فيه ". فقيل له : يا رَسُول الله ، أهي ليلة القدر؟ قال : غيره ، ويُغفَر العامل إنما يُوفى أَجْر هُ إذا قضَى عَملَه "(١).

(١) سبق تخريجه.

وقد روي أن الصائمين يرجعون يوم الفطر مغفوراً لهم، وأن يوم الفطر يسمى يوم الجوائز، وفيه أحاديث ضعيفة، وقال الزهري: إذا كان يوم الفطر خرج الناس إلى الجبان اطلع الله عليهم، فقال: عبادي! لي صمتم، ولي قمتم، ارجعوا مغفورًا لكم. قال مورق العجلي لبعض إخوانه في المصليٰ يوم الفطر: يرجع هذا اليوم قومٌ كما ولدتهم أمهاتهم. وفي حديث أبي جعفر الباقر المرسل(١): «مَن أتَّى عَلَيـــه رَمَضَان فَصَاْمَ نَهَارَهُ، وَصَلَى وردًا من لَيله، وَغَضَّ بَصَرَهُ، وَحَفظَ فَرجَهُ ولسَانَهُ ويَدَهُ، وَحَافَظَ عَلَى صَلاته / في الجِّمَاعَة، وَبَكَّر إلى جُمُعة، فقد صام الشهرَ واستكملَ ١٢٧/أ الأجر، وأَدْرُكَ ليلةَ اَلْقدر، وفَازَ بجائزة الرُّبِّ». قال أبوُّ جعفر: جائزة لا تشبه جوائز الأمراء. إذ كمل الصائمون صيام رمضان وقيامه، فقد وفوا ما عليهم من العمل، وبقى ما لهم من الأجر وهو المغفرة؛ فإذا خرجوا يوم عيد الفطر إلى الصلاة قسمت عليهم أجورهم، فرجعوا إلى منازلهم وقد استوفوا الأجر واستكملوه، كما في حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ المرفوع: «إذا كَانَ يَـومُ الفطر هَبَطَت المَلائكَةُ إلى الأرضِ، فَيَقُومُونَ عَلَى أَفواهِ السِّكَكِ يُنَادُونَ بِصَوت يَسمَعُهُ جميع مَن خَلَقَ اللهُ إِلَّا الْجِن والَّإِنسَ، يَقُولُونَ : يَا أُمَّةَ محمَّد! اخرُجُوا إلىَّ رَبٌّ كَرِيم يُعطِي الجَزِيلَ ، ويغفرُ الدُّنبَ العَظيمَ، فإذا بَرَزُوا إلى مُصَلاهُم، يقُولُ اللهُ عزَ وُّجلَ لَّلائكَتُه " يا مَلائكتي! ما جَزَاء الأُجير إذا عَملَ عَمَلَهُ؟ فَيَقُولُونَ: إلهنا وَسَيِّدنا! أن توفيه أُجَرهُ، فيقوَل: إني أشهد دُكُم أني قَد جَعلَتُ ثَوابَهُم من صيامهم وقيامهم رضَائي ومَغفرتي، انصَرفُوا مَغفُورًا لَكُم، حرجه سلمة بن شبيب في كَتاب ﴿فضائل رَمضَان ، وغَيره ، وفي إسناده مقالٌ.

وقد روي من وجه آخر عن عكرمة، عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ موقوفًا

وقد روي معناه مرفوعًا من وجوه أخر فيها ضعف؛ من وفَّى ما عليه من العمل كاملاً وفي له الأجرُ كاملًا، ومن سلم ما عليه موفرًا تسلم ما له نقدًا لا مؤخرًا.

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه.

ما بعتك مهجتي إلا بوصلكم ولا أسلمها إلا يسدا بيد وإن أبيتم يكونُ الرهنُ تحت يدي فـــإن وفــيـــتم بما قــلتم وفـــيت أنا

ومن نقص من العمل الذي عليه نقص من الأجر بحسب نقصه، فلا يلم إلا نفسه، قال سلمان: الصلاة مكيالٌ، فمن وفي وفي له، ومن طفَّف فقد علمتم ما قيل ١٢٧/ب في المطففين. فالصيامُ وسائر الأعمال على هذا المنوال؛ من وفاها فهو/ من خيار عباد الله الموفين، ومن طفف فيها فويل للمطففين، أما يستحيى من يستوفي مكيال شهواته ويطفف في مكيال صيامه وصلاته، ألا بعدًا لمدينَ. في الحديث: «أسوأ الناس سرقةً الذي يسرقُ صلاته»(١). إذ كان الويل لمن طفف مكيال الدنيا، فكيف حال من طفف مكيال الدين! ﴿ فَوَيْلٌ لَلْمُصَلِّينَ ۞ الَّذينَ هُمْ عَن صَلاتِهمْ سَاهُونَ ﴾ [المورن: ١٥٥].

غداً توفى النفوس ما كسبت ويحصد الزارعون ما زرعوا إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساوا فيئس ما صنعوا

كان السلف الصالح يجتهدون في إتمام العمل وإكماله وإتقانه ثم يهتمون بعد ذلك بقبوله، ويخافون من رده، وهؤلاء الذين: ﴿ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ ﴾ [المؤمنون: ٦٠].

روي عن على -رضى الله عنه - ، قال: كونوا لقبول العمل أشد اهتمامًا منكم بالعمل، ألم تسمعوا الله ـ عز وجل ـ يقول: ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾ [الماندة:٢٧]. وعن فضالة بن عبيد ، قال لأن أكون أعلم أن الله تقبل مني مثقال حبة من خردلً أحب إلي من الدنيا وما فيها ؟ لأن الله يقول : ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مَنَ الْمُتَّقِينَ ﴾ .

وقال [مالك](١) ابن دينار: الخوف على العمل أن لا يتقبل أشد من العمل، وقال عطاء السليمي: الحذرُ: الاتقاءُ على العمل أن لا يكون لله. وقال عبد العزيز ابن أبي رواد: أدركتهم يجتهدون في العمل الصالح، فإذا فعلوه وقع عليهم اللهمُّ، أيُقبلُ منهم أم لا؟

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٥/ ٣١٠) وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٩٨٦).

<sup>(</sup>٢) زيادة من الأصل.

قال بعضُ السَّلف: كانوا يدعون الله ستَّةَ أشهر أن يبلغهم شهر رمضان، ثم يدعون الله ستة أشهر أن يتقبلهُ منهم.

خرج عمرُ بن عبد العزيز ـ رحمه الله ـ في يوم عيد فطر ، فقال في خطبته : أيها الناس! إنكم صمتم لله ثلاثين يومًا، وقمتم ثلاثين ليلةً، وخرجتم اليومَ تطلبونَ من الله أن يتقبل منكم، كان بعض السلف يظهرُ عليه / الحزن يوم عيد الفطر، فيقال ١١٢٨أ له: إنه يوم فرح وسرور، فيقول: صدقتم، ولكني عبد أمرني مولاي أن أعمل له عملاً، فلا أدرى أيقبلُه منى أم لا؟

رأى وهيبُ بن الورد قومًا يضحكون في يوم عيد، فقال: إن كان هؤلاء تقبل منهم صيامُهم فما هذا فعل الشاكرين، وإن كانوا لم يتقبل منهم صيامهم فما هذا فعل الخائفين، وعن الحسن، قال: إن الله جعل شهر رمضان مضمارًا لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى مرضاته، فسبق قومٌ ففازوا، وتخلف آخرون فخابوا، فالعجب من اللاعب الضاحك في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون ويخسر في المبطلون.

سلامٌ على الدارين إن كنت راضيا لعلك غيضبان وقلبى غافل روي عن على. رضى الله عنه ـ أنه كان ينادي في آخر ليلة من شهر رمضان: يا ليت شعري! من هذا المقبول فنهنيه؟ ومن هذا المحروم فنعزيه؟ وعن ابن مسعود أنه كان يقول: من هذا المقبول منا فنهنيه؟ ومن هذا المحروم منا فنعزيه؟ أيها المقبول هنيئًا لك، أيها المردود جبر الله مصيبتك!

فيهنا يا خيبة المردود لیت شعری من فید پقبل منا من تولى عنه بغير قبول أرغم الله أنفه بخري شديد

ماذا فات من فاته خير رمضان؟ وأي شيء أدرك من أدركه فيه الحرمانُ؟ كم بين من حظهُ فيه القبولُ والغفران، ومن كان حظه فيه الخيبة والخسرانُ. رب قائم حظه من قيامه السهرُ، وصائم حظه من صيامه الجوع والعطش.

ما أصنع؟ هكذا جرى المقدورُ الجبرُ لغيري وأنا المكسورُ أسيرُ ذنب مقيدٌ مهجورُ هل يمكن أن يغير المقدورُ

[غهه:](١)

حازُوا القربَ والجفا يسعدني/ أعــــدائي دائي وكلهم يقصدني

١٢٨/ب سار القوم والشقا يقعدني حسبي [حسبي](۲) إلى متى تطردني [غيره:](١)

من بعد جفاك فالضنى أولى بي

أسباب هواك أوهنت أسبابي ضاقت حميلي وأنت تدري ما بي ارحم، فالعبد واقف بالباب

شهرُ رمضان تكثر فيه أسباب الغفران؛ فمن أسباب المغفرة فيه:

صيامُهُ، وقيامُه، وقيام ليلة القدر فيه، كما سبق.

ومنها: تفطيرُ الصوام، والتخفيف عن المملوك، وهما مذكوران في حديث سلمان، المرفوع

ومنها: الذكر، وفي حديث مرفوع: «ذاكر الله في رمضان مغفور له»(٣).

ومنها: الاستغفار، والاستغفارُ طلب المغفرة. ودعاءُ الصائم يستجاب في صيامه وعند فطره؛ ولهذا كان ابن عمر إذا أفطر يقولُ: اللهم يا واسع المغفرة اغفر لي، وفي حديث أبي هريرة ـرضي الله عنه ـ المرفوع في فضل شهر رمضان: ويغفرُ فيه إلا لمن أبي، قالوا: يا أبا هريرة! ومن يأبي؟ قال يأبي أن يستغفر الله.

ومنها: استغفارُ الملائكة للصائمين حتى يفطروا، وقد تقدم ذكره.

فلما كثرت أسباب المغفرة في رمضان كان الذي تفوته المغفرة فيه محرومًا غاية الحرمان 🖰

<sup>(</sup>١) زيادة من المطبوع.

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ج): سقمي.

<sup>(</sup>٣) أُخَرِجه الطبراني في «الأوسط» (٧١٧٠) وهو موضوع كما قال الألباني في «ضعيف الجامع» (۳۰۳۸).

في "صحيح ابن حبان" (١) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي على صعدت المنبر فقال: «آمين، آمين، آمين» أقيل: يا رسول الله، إنك صعدت المنبر فقلت: «آمين آمين آمين؟» قال: «إن جبريل أتاني، فقال: مَن أدرك شَهر رَمَضان فلَم يُغفَر لَهُ فَدَخَلَ النار، فأبعده ألله، قُل: آمين، فقلت أمين، وَمَن أدرك أبويه أو أحدَهُما فلم يبرهما، فَمات، فَدَخَلَ النّار، فأبعده ألله، قُل: آمين، فقلت أمين، وَمَن دُرت عنده فلم يبرهما، فمات، فَدَخَلَ النّار فأبعده الله قل: آمين، فقلت أمين، فقلت أمين، فقلت أمين وخرجه الإمام أحمد، والترمذي، وابن حبان أيضًا من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا بلفظ: «رغم أنفه» (٢) وحسنه الترمذي، وقال سعيد عن وضي الله عنه مرفوعًا بلفظ: «رغم أنفه» (٢) وحسنه الترمذي، وقال سعيد عن قادة: كان يقال /: من لم يغفر له في رمضان فلن يغفر له فيما سواه.

1/179

وفي حديث آخر: "إذا لم يُغفَر لَهُ في رَمَضَانَ فَمَتى يُغفَر لَمَن لا يُغفَر له في هَذَا الشهر؟» متى يقبل من رد في ليلة القدر؟ متى يصلح من لا يصلُح في رمضان؟ متى يصح من كان به فيه من داء الجهالة والغفلة مرضان؟ كل ما لا يثمر من الأشجار في أوان الثمار؛ فإنه يقطعُ ثم يوقد في النار. من فرط في الزرع وفي وقت البذار، لم يحصد يوم الحصاد غير الندم والحسار.

ترحل الشهرُ والهفاه وانصرما واختص بالفوز في الجنات من خدما وأصبح الغافل المسكين منكسرًا مثلي فيا ويحه يا عظمَ ما حرمًا من فاته الزرعُ في وقت البذار فما تراهُ يحصد والالهم والندمَا

شهر رمضان شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار (٣) روي هذا عن النبي عليه من حديث سلمان الفارسي . خرجه ابن خزيمة في «صحيحه» .

وروي عنه أيضًا من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - حرجه ابن أبي الدنيا وغيره .

<sup>(</sup>۱) (۹۰۷/ موارد».

<sup>(</sup>٧) أحمد (٢/ ٢٥٤) والترمذي (٣٥٤٥) وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (١٠ ٣٥١).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

والشهر كله شهر رحمة ومغفرة وعتق، ولهذا في الحديث الصحيح: أنه يفتح فيه أبواب الرحمة (١).

وفي الترمذي (٢) وغيره: ﴿إِن للَّه عُتَقَاءَ مِن النارِ، وذَلكَ في كُلِّ لِيلة ». ولكن الأغلب على أوله الرحمة، وهي للمحسنين المتقين. قال الله تعالى: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ اللّه قُرِيبٌ مِنَ الْمُحْسنينَ ﴾ [الاعراف: ٢٥]. وقال الله تعالى: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْء فَسَأَكْتُبُهَا للّذِينَ يَتَقُونَ [ وَيُؤثُونَ الزَّكَاةَ ﴾ ] (٣) [الاعراف: ٢٥٦] فيفاضُ على المتقين في أول الشهر خَلعُ الرحمة والرضوان، ويعاملُ أهل الإحسان بالفضل والإحسان، وأما أوسطُ الشهر، فالأغلبُ عليه المغفرة، فيغفرُ فيه للصائمين وإن ارتكبوا بعض وأما أوسطُ الصغائر / فلا يمنعهم ذلك من المغفرة، كما قال الله تعالى: ﴿ وَإِنَّ رَبُكَ لَذُو مَعْفِرُةُ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ﴾ الرعد: ٦].

وأما آخرُ الشهر فيعتق فيه من النار من أوبقته الأوزار، واستوجب النار بالذنوب الكبار.

وفي حديث ابن عباس المرفوع (٣): «لله في كل ليلة في شهر رَمَضانَ عندَ الإفطار ألف ألف عَتيق مِن النَّارِ، فَإِذَا كَانَ ليلةُ الجُمُعَةِ أو يومَ الجُّمُعَةِ، أَعتَقَ في كُلَّ سَاعَة فيها ألف عَتيقٌ مِنَ النَّارِ، كَلُّهم قد استوجَبُوا العَذَاب، فإذا كان آخر ليلة من شَهرِ ألف ألف عَتيقً اللَّهُ في ذَلِكَ بِعَددِ ما أَعتَقَ مِن أُولِ الشَّهرِ إلى آخرِه». خرجة سلمة بن شبيب وغيره.

وإنما كان يوم الفطر من رمضان عيدًا لجميع الأمة، لأنه يعتق فيه أهل الكبائر من الصائمين من النار فيلتحق فيه المذنبون بالأبرار. كما أن يوم النحر هو العيدُ الأكبر ؟ لأن قبله يوم عرفة، وهو اليوم الذي لا يرئ في يوم من الدنيا أكثر عتقًا من النار منه، فمن أعتق من النار في اليومين فله يومُ عيد، ومن فاته العتق في اليومين فله يومُ وعيد.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(\*)</sup> زيادة من المطبوع.

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه.

أنشد الشبلي:

ليس عيد للحب قصد المصلَّى وانتظار الأمير والسُّلطان إنما العسيد أن تكون لدى الله كسريًا مسقسربًا في أمسان

ورؤى بعضُ العارفين ليلة عيد في فلاة يبكي على نفسه وينشدُ:

بحــرْمــة غــربتي كم ذا الصُّــدودُ ألا تعطف عـلىَّ ألا تجـــــودُ سمرورُ العَميد قد عمَّ النّواحي وحمزني في ازدياد لا يبسيم 

لما كانت المغفرة والعتق من النار كل منهما مرتبًا على صيام رمضانَ وقيامه، أمر الله سبحانه وتعالىٰ عند إكمال العدة بتكبيره وشكره، فقال: ﴿ وَلَتُكْمَلُوا الْعَدَّةَ وَلَتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٥] [فشكره/ واجب على ١٣٠/أ عباده بما أنعم عليهم](١) بتوفيقهم للصيام وإعانتهم عليه ومغفرته لهم به، وعتقهم من النار، أن يذكروه ويشكروه ويتقوه حق تقاته . وقد فسر ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ تقواه حق تقاته بأن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكرَ فلا يكفر. فيا أرباب الذنوب العظيمة! الغنيمة الغنيمة في هذه الأيام الكريمة؛ فما منها عوض ولا لها قيمة، فكم يعتق فيها من النار من ذي جريرة وجريمة، فمن أعتق فيها من النار فقد فاز بالجائزة العميمة والمنحة الجسيمة.

يا من أعتقه مولاه من النار! إياك أن تعود به أن صرت حراً إلى رق الأوزار أيبعدك مولاك عن النار وأنت تتقرب منها؟ وينقذك منها وأنت توقع نفسك فيها ولا تحد عنها؟!.

وإن امرءًا ينجو من النار بعدما تزود من أعمالها لسعيد إن كانت الرحمة للمحسنين فالمسيء لا ييأس منها، وإن تكن المغفرة مكتوبة للمتقين فالظالم لنفسه غير محجوب عنها.

<sup>(</sup>١) في المطبوع: «نشكر من أنعم على عباده» التصويب من الأصل.

إن كان عفوك لا يرجوه ذو خطأ فيمن يجودُ على العاصين بالكرم [غيره:](١)

إن كان لا يرجوك إلا محسن "فمن الذي يرجو ويدعو المذنبُ [غيره:]()

لم لا يرجى العسفسو من ربنا وكسيف لا يطمع في حلمسه وفي الصحصحين أتى إنسه بعسبده أرْحَسمُ مسن أمَّسه وفي الصححين أش إنفهم لا تَقْتَطُوا مِن رَّحْمَةَ الله إِنَّ الله يَغْفِرُ الذُّنُوبَ

﴿ قُلْ يَا عَبِادِي اللَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِم لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَة اللَّه إِنَّ اللَّه يَغْفِرُ اللَّذُنوبُ جَمِيعًا ﴾ [الزمر: ٥٣] فيا أيها العاصي وكلنا ذلك لا تقنط من رحمة الله لسوء أعمالك، فكم يعتق من النار في هذه الأيام من أمثالك، فأحسن الظن بمولاك وتب إليه؛ فإنه لا يهلك على الله إلا هالك.

إذا أوجـعـتك الذنوبُ فـداوها برفع يد في الليل والليلُ مظلمُ / ١٣٠/ب ولا إنقنطن إنه من رحمة الله إنما قنوطك منها من ذنوبك أعظمُ / فـرحـمتُه للمحسنين كـرامةٌ ورحـمتُه للمـذنبين تكرُمُ

ينبغي لمن يرجو العتق في شهر رمضان من النار أن يأتي بأسباب توجب العتق من النار، وهي متيسرة في هذا الشهر، وكان أبو قلابة يعتق في آخر الشهر جارية حسناء مزينة يرجو بعتقها العتق من النار وفي حديث سلمان [الفارسي] (٣) المرفوع الذي في «صحيح ابن خزيمة». «مَن فَطَّر فيه صَائِمًا كَان عِتقًا لَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَن خُفُفَ فيه عَن مَمُلُوكه كان له عتقًا من النَّار» (٤).

وفيه أيضاً: «فاستكثرُوا فيه من ﴿أربع خصال: ﴿" خَصلتَين تُرضُون بهما رَبَّكُم، وخَصلتَين لا غِناءَ بكم عَنهُما فَأَمَّا الخَصلتَانَ اللَّتَان تُرضُون بهماً رَبَّكُم فَشَهَادَةُ أَن لا

<sup>(</sup>١) زيادة من المطبوع.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) زيادة من المطبوع.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع « تقنط» والتصويب من الأصل.

إله إلا اللهُ، والاستغْفَارُ، وأما اللتَان لا غناءَ لَكُم عَنهُمَا، فَتَسأَلُونَ اللهَ الجِنةَ، وَتَعُوذُونَ به من النَّار».

فهذه الخصال الأربع المذكورة في هذا الحديث كل منها سبب للعتق والمغفرة، فأما كلمة التوحيد، فإنها تهدمُ الذنوب وتمحوها محوًّا، ولا تبقى ذنبًا، ولا يسبقها عمل، وهي تعدلُ عتق الرقاب الذي يوجب العتق من النار.

ومن أتى بها أربع مرارٍ: حين يصبح وحين يمسي، أعتقه الله من النار، ومن قالها خالصًا من قلبه حرمه الله على النار.

وأما كلمة الاستغفار: فمن أعظم أسباب المغفرة، فإن الاستغفار دعاء بالمغفرة، ودعاءُ الصائم مستجاب في حال صيامه، وعند فطره، وقد سبق حديث أبي هريرة المرفوع: ويغفر فيه يعني شهر رمضان إلا لمن أبي. قالوا: يا أبا هريرة! ومن أبنى؟ قال: من أبنى أن يستغفر الله عز وجل قال الحسن: أكثروا من الاستغفار، فإنكم لا تدرون متى تنزل الرحمة، وقال لقمان لابنه: يا بني! عود لسانك الاستغفار؛ فإن لله ساعات لا يرد فيهن سائلاً. وقد جمع الله بين التوحيد والاستغفار في قوله تعالى: ﴿ فَاعْلُمْ أَنُّهُ لا إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِلْنَبِكَ ﴾ [محمد: ١٩] وفي بعض الآثار: أن إبليس قال: أهلكتَ / الناس بالذنوب، وأهلكوني بلا إله إلا ١٣١/أ الله والاستغفار ، والاستغفار حتام الأعمال الصالحة كلها؛ فتختم به الصلاة والحج وقيام الليل، ويختم به المجالسُ؛ فإن كانت ذكرًا كان كالطابع عليها، وإن كانت لغواً كان كفارةً لها، فكذلك ينبغي أن يختم صيامُ رمضانَ بالاستغفار.

كتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار يأمرهم بختم شهر رمضانً بالاستغفار والصدقة، صدقة الفطر؛ فإن صدقة الفطر طهرةٌ للصائم من اللغو والرفث، والاستغفارُ يرقع ما تخرق من الصيام باللغو والرفث؛ ولهذا قال بعضُ العلماء المتقدمين: إن صدقة الفطر للصائم كسجدتي السهو للصلاة. وقال عمر بن عبد العزيز في كتابه: قولوا كما قال أبوكم آدم: ﴿ رَبُّنَا ظُلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لُّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتُرْحَمْنَا لَنَكُونُنُّ مِنَ الْخُاسِرِينَ ﴾ [الاعراف: ٣٣] وقولوا كما قال نوح [عليه السلام](١٠):

(لطانف المعارف)

<sup>(</sup>١)زيادة من المطبوع.

﴿ وَإِلاَّ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [مود: ٤٧] وقولوا كما قال إبراهيم عليه السلام - : ﴿ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفَرَ لِي خَطِيئتي يَوْمَ الدّين ﴾ [الشعراء: ٨٦]، وقولوا كما قال موسى - عليه السلام -: ﴿ رَبِّ إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [القصص: ١٦]. وقولوا كما قال ذو النون [عليه السلام](١): ﴿ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنتَ سُرُّحَيْنُكُ إِنِّى كُنتُ مَنَ الظَّالَمِينَ ﴾ [الانباء: ٨٧].

ويروئ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: الغيبة تخرق الصيام، والاستغفار يرقعه بن فمن استطاع منكم أن يجيء بصوم مرقع فليفعل وعن ابن المنكدر: معنى ذلك: الصيام بحنة من النار ما لم يخرقها [الكلام](٢)، والكلام السيء يخرق هذه الجنة، والاستغفار يرقع ما تخرق منها. فصيامنا هذا يحتاج إلى استغفار نافع، وعمل صالح، له شافع . كم نخرق صيامنا بسهام الكلام، ثم نرقعه وقد اتسع الخرق على الراقع، كم نرفو خروقه بمخيط الحسنات، ثم نقطعه بحسام السيئات القاطع . كان بعض السلف إذا صلى صلاة استغفر من تقصيره فيها، كما يستغفر المذنب من ذنبه . إذا كان هذا حال المحسنين في [عباداتهم](٢)، فكيف حال المسيئين المنان في [عباداتهم](١٠)، فكيف حال المسيئين مثلنا في [عباداتهم](١٠)؛ . ارحموا من حسناته سيئات، وطاعاته كلها غفلات . /

أستغفر الله من صيامي طول زماني ومن صلاتي ومن صلاتي مستغفر الله من صيامي طول زماني ومن صلاتي ومن صلاتي مستخطفي المناكلُه خروق وصلاته أيما صلاتي مستخطفي الدجى ولكن أحسن من يقظتي سباتي وقريب من هذا أمر النبي عليه السلام عليائشة في ليلة القدر بسؤال العفو؛ فإن المؤمن يجتهد في شهر رمضان في صيامه وقيامه، فإذا قرب فراغه وصادف ليلة القدر، لم يسأل الله تعالى إلا العفو، كالمسيء المقصر، كان صلة بن أشيم يحيي الليل، ثم يقول في دعائه في السحر: اللهم، إني أسألك أن تجيرني من النار،

<sup>(</sup>١) زيادة من المطبوع.

<sup>(</sup>٢) زيادة من النسخة (ب).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: عاداتهم.

ومثلى يجترئ أن يسألك الجنة. كان مطرف يقول في دعائه: اللهم، ارض عنا، فإن لم ترض عنا فاعف عنا. قال يحيى بن معاذ: ليس بعارفٍ من لم يكن غاية أمله من الله العفو.

فــشــأنكم عــفــو عن الذنب إن كنت لا أصلح للقرر

أنفع الاستغفار ما قارنته التوبة، وهي حل عقدة الإصرار. فمن استغفر بلسانه وقلبه على المعصية معقود، وعزمه أن يرجع إلى المعاصي بعد الشهر ويعود، فصومه عليه مردود، وباب القبول عنه مسدود، قال كعب: من صامَ رمضانَ وهو يحدثُ نفسه أنه إذا أفطر بعد رمضان أن لا يعصي الله، دخل الجنة بغير مسألة ولا حساب، ومن صام رمضان وهو يحدثُ نفسه أنه إذا أفطر بعد رمضان عصى ربه، فصيامُهُ عليه مردود، وخرجه سلمة بن شبيب.

لعاصيت في وقت الصبّا(١) كل زاجر ولولا التقى ثم النهى خشيةً الـــردى لــه عــودةٌ أخرى الليالي الغوابر قضى ما قضى فيما مضى ثم لا ترى في «سنن أبي داود»(٢) وغيره عن أبي بكرة ـ رضي الله ـ عنه عن النبي عليه ، قال : «لا / يقُولَنَّ أَحَدُكُم صُمتُ رَمَضَانَ كُلَّه، ولا قُمتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ». قال أبو بكرة: فلا ١٣٣/أ

أين من كان إذا صام صانً الصيامً، وإذا قام استقام في القيامً؟ أحسنوا الإسلام ثم رحلوا بسلام، ما بقى إلا من إذا صام افتخر بصيامه وصال، وإذا قام أعجب بقيامه، وقال: كم بين خلى وشجى، وواجد وفاقد، وكاتم ومبدي، وأما سؤالُ الجنة والاستعاذة من النار فمن أهم الدعاء، وقد قال النبي علي: "حَولَهُمَا نُدُنْدنُ" (٣) فالصائم يرجى استجابة دعائه، فينبغي ألا يدعو إلا بأهم الأمور. قال أبو مسلم: ما عرضت لى دعوة إلا صرفتها إلى الاستعاذة من النار، وقال: ﴿ لا يُسْتُوي أَصْحَابُ

أدرى، أكره التزكية أم لابد من غفلة؟!.

<sup>(</sup>١) الريح اللينة الخفيفة.

<sup>(</sup>٢) برقم (٢٤١٥) وأخرجه النسائي (٤/ ٤٣٥) وأحمد (٥/ ٤٩) وابن خزيمة (٢٠٨٥) وهذا إسناد مرسل ضعيف الحسن لم يسمع من أبي بكرة .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٣/ ٤٧٤) وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٧٩٢).

النَّار وَأَصْحَابُ الْجَنَّة أَصْحَابُ الْجَنَّة هُمُ الْفَائزُونَ ﴾ [الحشر: ٢٠].

وَفي الحديث: (١<sup>)</sup> «اطلُبُوا الخيرَ دَهْرَكُمَ كُلَّهُ وَتَعَرَّضُوا لنَفَحَات رَحمة رَبِّكُم؛ فَإنَّ لله نَفَحَات من رَحمَته يُصيبُ بها مَن يَشاء من عبَاده، وَسَلُوا اللهَ أَن يَستُرَ عَورَاتكُم وأَن يُؤَمِّن رَوَعَاتكُم "، فمن أصابته سعدَ سَعادَة لا يشقى بعدها أبداً، فمن أعظم نفحاته مصادفة ساعة إجابة يسأل فيها العبدُ الجنة والنجاة من النارِ، فيجاب سؤاله، فيفوزُ بسعادة الأبد. قال الله تعالى: ﴿ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ﴾ [آل عمران: ١٨٥]، وقال: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴾ [مود: ١٠٦] إلىٰ قوله: ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعدُوا فَفَي الْجَنَّةِ ﴾ [مَود: ١٠٨].

ليس السعيد الذي دنياهُ تستعدهُ إن السعيد الذي ينجو من النار عباد الله! إن شهر رمضان قد عزم على الرحيل، ولم يبق منه إلا القليل. فمن [كان](٢)منكم أحسن فيه فعليه التمام، ومن كان فرط فليختمه بالحسني، فالعمل بالختام. فاستمتعوا منه فيما بقي من الليالي اليسيرة والأيام، واستودعوه عملاً صالحًا يشهدُ لكم به عند الملك العلام، وودِّعوه عند فراقه بأزكى تحية

١٣٢/ب وسلام./

سلكم من الرحمون كل أوان على خير شهر قد مضى وزمان سلامٌ على شهر الصيام فإنه أمانٌ من الرحدمن أي أمان أ لئن فنيت أيامك الغررُ بغتة فما الحزنُ من قلبي عليك بفان

لقد ذهبت أيامُهُ وما أطعتم، وكتبت عليكم فيه آثامُه وما أضعتم، وكأنكم بالمشمرين فيه وقد وصلوا وانقطعتم، أترى ما هذا التوبيخ لكم أو ما سمعتم؟! ما ضاع أيامنا هل يغررم ميهات والأزمان كيف تقوم

يوم بأرواح يباع ويشترى وأخوه ليس يسام فيه درهم ُ

(١)سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٧) زيادة من الأصل.

قلوب المتقين إلئ هذا الشهر تحنُّ، ومن ألم فراقه تئن.

دهاك الفراقُ فرما تصنع أتصبرُ للبين أم تجرزعُ إذا كنت تبكي وهم جيرة فكيف تكرون أذا ودعروا كيف لا يجري للمؤمن على فراقه دموع، وهو لا يدري هل بقي له في عمره إليه رجوع.

تذكرت أيامًا مضت ولساليا خلت فجرت من ذكرهن دموع ألا هل لهـــا يومّـــا من الدهر عـــودةٌ وهل لي إلــى وقت الوصــــال رجــوعَ وهل بعــد إعراض الحـبـيب تواصلٌ وهـل لبـــدور قــــد أفلـن طلـوعُ أين حرق المجتهدين في نهاره؟ أين قلق المتهجدين في أسحاره؟

اسمع أنينَ العاشقينَ إن استطعت له سماعا راحَ الحبيبُ فيسيعت مدامعي تهمي سراعا لو كلف الجسبل الأصمَّ فراق إلف ما استطاعا

إذا كان هذا جزعُ من / ربح فيه، فكيف حالُ من خسر في أيامه ولياليه؟ ماذا ١٣٤/أ ينفعُ المفرط فيه بكاؤه، وقد عظمت فيه مصيبتُهُ وجل عزاؤه؟ كم نُصح المسكينُ فما قبل النصح! كم دعى إلى المصالحة فما أجاب الى الصلح! كم شاهد الواصلين فيه وهو متباعد! كم مرت به زمر السائرين وهوقاعد، حتى إذا ضاق به الوفت وحاق به المقتُ، ندم على التفريط حين لا ينفعُ الندم، وطلب الاستدراك في وقت العدم.

أتـــــركُ من تحبُّ وأنت جــــارُ وتطلبـــهم إذا بعـــــدَ المزارُ وتبكى بعدد نأيهم اشتياقًا وتساللُ في المنازل أبن ساروا تركت سيؤالهم وهم حسضور وترجسو أن تحسيسرك المديار فنف ..... للم ولا تلم المطايا ومت كرمداً فليس لك اعتذار أ

يا شهر رمضان ترفق، دموعُ المحبين تدفق، قلوبهم من ألم الفراق تشقق، عسى وقفةٌ للوادع تطفئ من نار الشوق ما أحرق، عسى ساعةُ توبِة وإقلاع ترفو من الصيام كل ما تخرق، عسى أسيرُ الأوزار يطلق، عسى من استوجب النار يعتق، عسى رحمة المولى لها العاصي يوفق.

عسى وعسى من قبل وقت التفرق إلى كل ما ترجو من الخير ترتقي فُيجبر مكسور ويقبل تائب ويعتق خطاء ويسعد من شقي

\* \* \*

#### وظائف شوال

#### وفيه مجالس:

# المجلس الأول في صيام شوال كله واتباع رمضان بصيام ستة أيام من شوال

خرج مسلم (۱) من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي قال: «مَن صَامَ رَمَضَانَ، ثُم أَتَبَعَهُ سَتًا مِن شَوَّال، كَانَ كَصِيامِ الدَّهر» وقد اختلف في هذا الحديث، ثم في العمل به؛ فَمنهم من صححه، ومنهم من قال هو موقوفٌ؛ قاله ابن عيينة وغيره، وإليه يميل الإمام أحمد/، ومنهم من تكلم في إسناده وأما العمل 181/ب به، فاستحب صيام ستة أيام من شوال أكثر العلماء. روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما ـ وطاووس، والشعبي، وميمون بن مهران، وهو قول أبن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق؛ وأنكر ذلك آخرون.

روي عن الحسن أنه كان إذا ذكر عنده صيام هذه الستة، قال: لقد رضي الله بهذا الشهر للسنة كلّها. ولعله إنما أنكر على من اعتقد وجوب صيامها وأنه لا يكتفي بصيام رمضان عنها في الوجوب. وظاهر كلامه يدل على هذا. وكرهها الثوري، وأبو حنيفة، وأبو يوسف وعلل أصحابهما ذلك بمشابهة أهل الكتاب، يعنون في الزيادة في صيامهم المفروض عليهم ما ليس منه، وأكثر المتأخرين من مشايخهم قالوا: لا بأس به، وعللوا بأن الفضل قد حصل بفطر يوم العيد، حكى ذلك صاحب «الكافي» منهم، وكان ابن مهدي يكرهها ولا ينهى عنها. وكرهها أيضًا مالك، وذكر في «الموطأ» أنه لم ير أحدًا من أهل العلم والفقه يصومها قال: لم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وأن أهل العلم يكرهون ذلك، ويخافون بدعته يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وأن أهل العلم يكرهون ذلك، ويخافون بدعته

(۱) في «صحيحه» برقم (١٦٤).

وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة لو رأوا أحداً من أهل العلم يفعل ذلك وقد قيل: إنه كان يصومها في نفسه وإنما كرهها على وجه يخشى منه أن يعتقد فريضتها لئلا يزاد في رمضان ما ليس منه وأما الذين استحبوا صيامها، فاختلفوا في صفة صيامها، على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يستحب صيامها من أول الشهر متتابعة، وهو قول الشافعي وابن المبارك. وقد روي في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا: «مَن صامَ ستة أيَّامٍ من الفطرِ مُتَتَابِعة، فكأنَّما صامَ السنَّة» خرجه الطبراني (١)، وغيره من طرق ضعيفة، وروي موقوفًا، وروي عن ابن عباسٍ من قوله بمعناه، بإسناد ضعيف أيضًا.

67/أ **والثاني**: أنه لا فرق بين أن يتابعها أو يفرقها من / الشهر كلِّه، وهما سواءٌ، وهو قولُ وكيع وأحمد.

والثالث: أنه لا يصام عقيب يوم الفطر فإنها أيام أكل وشرب، ولكن يصام ثلاثة أيام قبل أيام البيض أو بعدها. وهذا قول معمر وعبد الرزاق. ويروئ عن عطاء، حتى روي عنه أنه كره لن عليه صيام من قضاء رمضان أن يصومة، ثم يصله بصيام تطوع، وأمر بالفصل بينهما، وهو قول شاذ. وأكثر العلماء على أنه لا يكره صيام ثاني يوم الفطر، وقد دل عليه حديث عمران بن حصين رضي الله عته عن النبي على أنه قال لرجل: «إذا أَفْطَرَتَ فَصُمُ» (٢) وقد ذكرناه في صيام آخر شعبان.

وقد سرد طائفة من الصحابة والتابعين الصوم إلا يوم [الفطر والأضحى] (٣). وقد روي عن أم سلمة أنها كانت تقول لأهلها: من كان عليه رمضان فليصمه الغد من يوم الفطر فكأنما صام رمضان وفي إسناده ضعف، وعن الشعبي، قال: لأن أصوم يومًا بعد رمضان أحبُ إلى من أن أصوم

<sup>(</sup>١) في «الأوسط» (٧٦٠٧) وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٦٣٢٨).

<sup>(</sup>٢)سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ب): «فطر أو أضحي».

الدهر كلَّه، ويروى بإسناد ضعيف عن ابن عمر مرفوعًا: «مَن صَامَ بَعدَ الفطريَومًا فَكَأَنْمَا صَامَ السُّنَةِ»(١). وبإسناد عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا: «الصَّائمُ يَعدُ رَمَضَانَ كالكَارِّ يَعدُ الفَارِّ»(٢).

وأما صيامُ شوالِ كلِّه، ففي حديث رجل من قريش مسع النبي ﷺ يقولُ: «مَن صَامَ رمَضَانَ وَشَـوَّالاً والأربعاءَ وَالخَميس، دَخَلَ الجنَّة»(٣). خرجه الإمام أحمدُ والنسائي، وخرج الإمامُ أحمدُ وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث مسلم القرشي عن النبي ﷺ: أنه سئل عن صيام الدهر، فقال: «إن لأهلكَ عَلَيكَ حَقًّا، فَصُم رَمَضَانَ والذي يَليه، وَكُل أَربَعَاءَ وَخَميس، فَإذا أنتَ قَدَ صُمتَ الدهرَ وأفطرْت »(٤) وخرَّج / ابَن ماجه بإسناد منقطع أن أسامة بن زيد كان يصوم أشهر ماجه الحرم، فقال له رسول الله ﷺ: «صُم شَوَّالاً». فترك أشهر الحرم، ثم لم يزل يصوم شو الأحتى مات (٥).

وخرَّجه أبو يعليٰ الموصلي بإسناد متصل، عن أسامة، قال: كنتُ أصومُ شهرًا من السنة، فقال لي رسول الله ﷺ: «أين أنتَ من شَوَّال؟» فكان أسامة إذا أفطر أصبح الغد صائمًا من شوال حتى يأتي على آخره، وصيام شوال كصيام شعبان، لأن كلا الشهرين حريم لشهر رمضان، وهما يليانه، وقد ذكرنا في فضل صيام شعبان أن الأظهر أن صيامهما أفضل من صيام الأشهر الحرم، ولا خلاف في ذلك. وإنما كان صيام رمضان وإتباعه بست من شوال يعدل صيام الدهر ؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها، وقد جاء ذلك مفسرًا من حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي ﷺ،

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في «الشعب» (٣٧٣٧) وهو ضعيف جدًا كما قال الألباني في «ضعيف الجامع» (٣٥٢٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٣/ ٤١٦) والنسائي في «الكبري"» (٢٧٧٨) وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (٥٦٥٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (٧٤٨) والنسائي (٢/ ١٤٧) وأبو داود (٢٤٣٢) وضعفه الألباني في «ضعيف الترمذي» (١٢٢).

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه.

قال: «صيامُ رَمَضَانَ بِعشرَة أَشهُر، وصيامُ ستة أَيامٍ بِشَهرَين، فَذَلكَ صيامُ سنَة»، يعني رمضان وستة أيام بعده (١) خرجه الإمام أحمد والنسائي وهذا لفظه، وأبن حبان في «صحيحه»، وصححه أبو حاتم الرازي.

وقال الإمام أحمد: ليس في أحاديث الباب أصح منه، وتوقف فيه في رواية أخرى. ولا فرق في ذلك بين أن يكون شهر رمضان ثلاثين أو تسعًا وعشرين. وعلى هذا حمل بعضهم قول النبي على: «شهرا عيد لا يَنقُصَان؛ رَمَضَانُ، وَذُو الحبجّة»(٢) وقال: المرادُ كمالُ آخره، سواء كان ثلاثين أو تسعًا وعشرين، وأنه إذا أتبع بستة أيام من شوال، فإنه يعدلُ صيام الدهر على كل حالٍ.

وكره إسحاق بن راهويه أن يقال لشهر رمضان: إنه ناقص، وإن كان تسعًا وعشرين/؛ لهذا المعنى فإن قال قائل: فلو صام هذا الستة أيام من غير شوال يحصل له هذا الفضل، فكيف خص صيامها من شوال؟ قيل: صيامها من شوال يلتحق بصيام رمضان في الفضل، فيكونُ له أجرُ صيام الدهر فرضًا، ذكر ذلك ابن البارك، وذكر أنَّه في بعض الحديث حكاه عنه الترمذي في جامعه (٣) ولعله أشار إلى ما روي عن أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ: أن من صام الغد من يوم الفطر، فكأنما صام رمضان وفي معاودة الصيام بعد رمضان فوائد عديدةً:

منها: أن صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان يستكمل بها أجر صيام الدهر كلِّه، كما سبق.

ومنها: أن صيام شوال وشعبان كصلاة السُّن الرواتب قبل الصلاة المفروضة وبعدها، فيكمل بذلك ما حصل في الفرض من خلل ونقص. فإن الفرائض تكملُ بالنوافل يوم القيامة، كما ورد ذلك عن النبي على من وجوه متعدده وأكثرُ الناس في صيامه للفرض نقص وخلل، فيحتاج إلى ما يجبره ويكمله من الأعمال؛ ولهذا

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٥/ ٢٨٠) وابن حبان (٣٦٢٧) والنسائي في «الكبرئ» (٢٨٦٠).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٩١٢) ومسلم (١٠٨٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: «سنن الترمذي» (٣/ ١٢٣) باب: ما جاء في صيام ستة أيام من شوال حديث (٣٥).

نهى النبي على أن يقول الرجل: صمتُ رمضان كلَّه، أو قمته كلَّه. قال الصحابي: فلا أدري، أكره التزكية أم لابد من غفلة ؟! وكان عمر بن عبد العزيز ـ رحمه الله ـ يقول: من لم يجد ما يتصدق به فليصم، يعني من لم يجد ما يخرجه صدقة للفطر في آخر رمضان فليصم بعد الفطر؛ فإن الصيام يقوم مقام الإطعام في التكفير للسيئات، كما يقوم مقامه في كفارات الأيمان وغيرها من الكفارات، مثل كفارة القتل، والوطء في رمضان، والظهار.

ومنها: أن معاودة الصيام بعد صيام رمضان علامة على قبول صوم رمضان؟ فإن الله تعالى إذا تقبل عمل عبد وفقه لعمل صالح بعده، كما قال بعضهم: ثوابُ الحسنة الحسنة بعدها، كان ذلك علامة على قبول الحسنة الأولى. كما أن من عمل حسنةٌ، ثم أتبعها بسيئة، كان ذلك علامة على قبول الحسنة وعدم قبولها.

ومنها: أن صيام رمضان يوجب مغفرة ما تقدم من الذنوب/، كما سبق ذكره؛ ١٣٦/ب وأن الصائمين لرمضان يوفون أجورهم في يوم الفطر، وهو يوم الجوائز فيكون معاودة الصيام بعد الفطر شكراً لهذه النعمة، فلا نعمة أعظم من مغفرة الذنوب، كان النبي على يقوم حتى تتورم قدماه، فيقال له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: «أفكلا أكُونُ عَبداً شكُورًا»(١).

وقد أمر الله سبحانه وتعالى عبادة بشكر نعمة صيام رمضان بإظهار ذكره، وغير ذلك من أنواع شكره، فقال: ﴿ وَلَتُكْملُوا الْعِدَّةَ وَلَتُكَبرُوا اللَّه عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٥] فمن جملة شكر العبد لربه على توفيقه لصيام رمضان وإعانته عليه، ومغفرة ذنوبه أن يصوم له شكرًا عقيب ذلك. كان بعض السلف إذا وفق لقيام ليلة من الليالي أصبح في نهارها صائمًا، ويجعل صيامه شكرًا للتوفيق للقيام. وكان وهيب بن الورد يسأل عن ثواب شيء من الأعمال، كالطواف ونحوه، فيقول: لا تسألوا عن ثوابه، ولكن سلوا ما الذي على من وفق لهذا العمل

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۳۰) ومسلم (۲۸۱۹).

من الشكر؛ للتوفيق والإعانة عليه.

إذا أنت لم تزدد على كل نعمة لموليكها شكرًا فلست بشاكر

كل نعمة على العبد من الله في دين أو دنيا يحتاج إلى شكر عليها، ثم التوفيق للشكر عليها نعمة أخرى للشكر عليها نعمة أخرى تحتاج إلى شكر ثان، ثم التوفيق للشكر الثاني نعمة أخرى يحتاج إلى شكر آخر، وهكذا أبدًا فلا يقدر العباد على القيام بشكر النعم. وحقيقة الشكر الاعتراف بالعجز عن الشكر، كما قيل.

إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر / ١٣٧/ فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر/

قال أبو عمرو الشيباني: قال موسئ - عليه السلام - يوم الطور: يا رب! إن أنا صليت فمن قبلك، وإن بلغت رسالاتك فمن قبلك، وإن بلغت رسالاتك فمن قبلك، فكيف أشكرك؟ قال: يا موسئ، الآن شكرتني، فأما مقابلة نعمة التوفيق لصيام شهر رمضان بارتكاب المعاصي بعده، فهو من فعل من بدل نعمة الله كفرًا. فإن كان قد عزم في صيامه على معاودة المعاصي بعد انقضاء الصيام، فصيامه عليه مرود، وبابُ الرحمة في وجهه مسدود. قال كعبٌ: من صام رمضان وهو يحدِّثُ نفسه أنه إذا أفطر رمضان أن لا يعصي الله دخل الجنة بغير مسألة ولا حساب، ومن صام رمضان وهو يحدثُ نفسه أنه إذا أفطر عصى ربَّه، فصيامه عليه مردود.

ومنها: أن الأعمال التي كان العبد يتقرب بها إلى ربه في شهر رمضان لا تنقطع بانقضاء رمضان، بل هي باقية بعد انقضائه ما دام العبد حيًا، وهذا معنى الحديث المتقدم أن الصائم بعد رمضان كالكار بعد الفار، يعني كالذي يفر من القتال في سبيل الله ثم يعود إليه. وذلك لأن كثيرًا من الناس يفرح بانقضاء شهر رمضان؛ لاستثقال الصيام وملله وطوله عليه، ومن كان كذلك فلا يكاد يعود إلى الصيام سريعًا، فالعائد إلى الصيام بعد فطره يوم الفطر يدل عوده على رغبته في الصيام وأنه لم يمنّه ولم يستثقله ولا تكره به.

لطائف المعارف لطائف المعارف

وفي حديث خرجه الترمذي(١) مرفوعًا: «أَحَبُّ الأعمَالِ إِلَى الله الحَالُّ المُرْتَحلِ» وفسَّر بصاحب القرآن يضربُ من أوله إلى آخره، ومن آخَره إلى أوله، كلما حل ارتحل. والعائد إلى الصيام سريعًا بعد فراغ صيامه شبيه بقارئ القرآن إذا فرغ من قراءته ثم عاد إليه، في المعنى. والله أعلم.

قيل لبشر: إن قومًا يتعبدون، ويجتهدون في رمضان. فقال: بئس القوم قومٌ لا يعرفون الله حقًا إلا في شهر رمضان، إن الصالح الذي يتعبد ويجتهد السنة كلها.

وسئل الشبلي: أيما أفضلُ، رجبٌ أو شعبانُ؟ فقال: كن ربانيًا ولا تكن شعبانيًا [(ولا رجبيًا)(٢) ثم أنشد:

إذا كنت في حرب الهوى متجردًا فكللُّ أرض ثعفرٌ لي وطرسوس إ(٣)

كان النبي على عمله ديمة. وسئلت عائشة ـ رضي الله عنها ـ : هل كان النبي الله عنها ـ : هل كان النبي الله عنها ـ : هل كان النبي الله يخص/ يومًا من الأيام؟ فقالت : لا، كان عمله ديمة (٤) وقالت : كان النبي الله لا ١٣٧/ب يزيد في رمضان و لا غيره على إحدى عشرة ركعة (٥) وقد كان النبي الله يقضي ما فاته من أوراده في رمضان في شوال، فترك في عام اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، ثم قضاة في شوال، فاعتكف العشر الأول منه (١).

وسأل رجلاً: هل صام من سرر شعبان شيئًا؟ فقال: لا، فأمره أن يصوم إذا أفطر يعني يقضي ما فاته من صيام شعبان في شوال.

وقد تقدم عن أم سلمة أنها كانت تأمر أهلها: من كان عليه قضاءٌ من رمضان أن يقضيه الغد من يوم الفطر، فمن كان عليه قضاءٌ من شهر رمضان فليبدأ بقضائه في شوال؛ فإنه أسرعُ لبراءة ذمته، وهو أولئ من التطوع بصيام ست من شوال. فإن

<sup>(</sup>١) في «السنن» (٢٩٤٨) وضعفه الألباني في «ضعيف الترمذي» (٥٦٨).

<sup>(</sup>٢) زيادة من الأصل.

<sup>(</sup>٣) زيادة من المطبوع.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٩٨٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٢٠١٣).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٢٠٤٥).

العلماء اختلفوا فيمن عليه صيام مفروض؛ هل يجوز أن يتطوع قبله أم لا؟ وعلى قول من جوز التطوع قبل القضاء فلا يحصل مقصود صيام ستة أيام من شوال إلا لمن أكمل صيام رمضان، ثم أتبعه بست من شوال، فمن كان عليه قضاء من رمضان، ثم أتبعه بست من شوال تطوعًا، لم يحصل له ثواب من صام رمضان، ثم أتبعه بست من شوال، حيث لم يكمل عدة رمضان، كما لا يحصل لمن أفطر رمضان لعذر بصيام ستة أيام من شوال أجر صيام السنة بغير إشكال. ومن بدأ بالقضاء في شوال، ثم أراد أن يتبع ذلك بصيام ست من شوال بعد تكملة قضاء رمضان كان حسنًا؛ لأنه يصير حينتذ قد صام رمضان وأتبعه بست من شوال. ولا يحصل له فضل صيام ست من شوال بصوم قضاء رمضان؛ لأن صيام الست من شوال إنما يكون بعد إكمال عدة رمضان.

عملُ المؤمن لا ينقضي حتى يأتيه أجله، قال الحسن: إن الله لم يجعل لعملِ المؤمن أجلاً دون الموت، ثم قرأ ﴿ وَاعْبُدْ رَبُّكَ حَتَّىٰ يَأْتَيَكَ الْيَقِينُ ﴾ [الحجر: ٩٩].

هذه الشهور والأعوام والليالي والأيام كلها مقادير للآجال، ومواقيت للأعمال، ثم تنقضي سريعًا، وتمضي جميعًا. والذي أوجدها وابتدعها وخصّها بالفضائل وأودعها باق لا يزول، ودائم لا يحول؛ هو في جميع الأوقات إله واحدٌ، المنفضائل وأودعها باق لا يزول، ودائم لا يحول؛ هو في اختلاف الأوقات بين وظائف الخدم؛ ليسبغ عليهم فيها فواضل النعم، ويعاملهم بنهاية الجود والكرم. لما انقضت الأشهر الثلاثة الكرام التي أولها الشهر الحرام، وآخرها شهر الصيام، أقبلت بعدها الأشهر الثلاثة، أشهر الحج إلى البيت الحرام فكما أن من صام رمضان وقامه غفر له ماتقدم من ذنبه؛ فمن حج البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فما يمضي من عمر المؤمن ساعة من الساعات إلا ولله فيها عليه وظيفة من وظائف الطاعات؛ فالمؤمن يتقلب بين هذه الوظائف، ويتقرب بها إلى مولاه وهو راج خائف.

المحبُّلا يمل من التقرب بالنوافل إلى مولاه، ولا يأمل إلا قربه ورضاه. ما للمُحِبُّ سوى إرادة حبم الله المستوى المادة عبم الله المستوى المادة عبم الله المستوى المستوى

كل وقت يخليه العبد من طاعة مولاه فقد خسره، وكل ساعة يغفل فيها عن ذكر الله تكون عليه يوم القيامة ترةً. فوا أسفاه على زمان ضاع في غير طاعته! وواحسرتاه على وقت فات في غير خدمته! .

من في اته أن يراك يوم الله وم الله وحيد الله في إلى وجهك التفات وحيد أله من بلاد فلي إلى وجهك التفات والمحكم هجرتي وقصدي وأنتم الموت والحيداة أمنت أن توحشوا في وانتم الموت والحيداة من عمل طاعة من الطاعات وفرغ منها، فعلامة قبولها أن يصلها بطاعة أخرى ، وعلامة ردها أن يعقب تلك الطاعة بمعصية. ما أحسن الحسنة بعد السيئة تمحوها! وأحسن منها الحسنة بعد الحسنة تتلوها. وما أقبح السيئة بعد الحسنة تمحقها وتعفوها! ذنب واحد بعد التوبة أقبح من سبعين ذنباً قبلها.

النكسة أصعب من المرض، وربما أهلكت. سلوا الله الثبات على الطاعات إلى الممات، وتعوذوا به من تقلب القلوب/، ومن الحور بعد الكورِ. ما أوحش ذل ١٣٨/ب المعصية بعد عز الطاعة، وأفحش فقر الطمع بعد غنى القناعة.

ارحموا عزيز قوم بالمعاصي ذل، وغني قوم بالذنوب افتقر.

ترى الحي الأولى بانوا على العهد كما كانوا أم الدهر بهم خصانوا ودهر المرء خصوان أم الدهر بهم خصانوا ودهر المرء خصوان إذا عصر بغير الله يومًا مصعشر هانوا يا شبان التوبة، لا ترجعوا إلى ارتضاع ثدي الهوى من بعد الفطام، فالرضاع إنما يصلح للأطفال لا للرجال. ولكن لابد من الصبر على مرارة الفطام؛ فإن صبرتم تعوضتم عن لذة الهوى بحلاوة الإيمان في القلوب.

من ترك لله شيئًا لم يجد فقده عوضه الله خيرًا منه: ﴿إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ﴾ [الانفال: ٧٠]، وفي الحديث: «النظرُ سَهَمٌ مَسمَومٌ من سَهَام إِبْليسَ؛ من تركهُ من خوف الله أعطاهُ الله إيمانًا يجدُ

حلاوته في قلبه»(١). خرجه الإمام أحمد. وهذا الخطاب للشباب، فأما الشيخ إذا عاود المعاصى بعد انقضاء رمضان فهو أقبحُ وأقبحُ؛ لأن الشباب يؤملُ معاودة التوبة في آخر عمره، وهو مخاطرٌ؛ فإن الموت قد يعاجله، وقد يطرقه بغتة. فأما الشيخ فقد شارف مركبه ساحل بحر المنون فماذا يؤمل؟

نعى لك ظل الشــبــاب المشــيب ونادتُكَ بـاسـم ســـــواكَ الخطُوبُ ألسنًا نرَى شهوات النفو س تفنى وتبقى علينا الذنوبُ

١٣٩/أ فكن مستعدًا لداعي الفناء فكلُّ الذي هُوَ آت قـــريب/ يخافُ على نفسسه من يتوبُ فكيفَ إيكون (٢٠) حال من لا يتوبُ

\* \* \*

### المجلس الثاني في ذكر الحج وفضله والحث عليه

في «الصحيحين»(٣) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ، عن النبي علية ، قال: «أفضلُ الأعْمَالِ: إيمانٌ باللهِ ورَسُولِهِ، ثُمَّ جِهَادٌ في سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ حِجٌّ مَبْرُورٌ». هذه الأعمال الثلاثة ترجع في الحقيقة إلى عملين:

أحدهما: الإيمانُ بالله ورسوله، وهو التصديق الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، كما فسر النبي ﷺ الإيمان بذلك في حديث سؤال جبريل له وفي غيره من الأحاديث. وقد ذكر الله تعالى الإيمان بهذه الأصول في مواضع كثيرة من كتابه؛ كأول البقرة، ووسطها، وآخرها.

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم (٤/٤) والمنذري في «الترغيب» (٣٤١٣) والزبيدي في «الأتحاف» (٤/ ٢٤٥) والعجلوني في «كشف الخفاء» (٢/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع «يكن» والتصويب من الأصل.

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٥١٩)، ومسلم (٨٣).

والعمل الثاني: الجهاد في سبيل الله [تعالى](١). وقد جمع الله بين هذين الأصلين في مواضع من كتابه، كقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُكُمْ عَلَىٰ تجَارَة تُنجيكُم مَنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿ ۖ تُؤْمَنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّه بَأَمْوَالكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ﴾ [الصفُّ: ١٠ ـ ١١] وفي قُوله: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا باللَّه وَرَسُوله ثُمَّ لَمْ يَرْ تَابُواْ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسهِمْ في سَبِيلِ اللَّهِ أُولْئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ [الحجرات: ١٥].

وقد صح عن النبي ﷺ من غير وجه أن أفضل الأعمال الإيمانُ بالله والجهادُ في سبيل الله(٢)؛ فالإيمان المجردُ تدخل فيه أعمال الجوارح عند السلف وأهل الحديث، والإيمان المقرون بالعمل يرادُ به التصديق مع القول، وخصوصًا إن قرنَ الإيمانُ بالله بالإيمان برسوله، كما في هذا الحديث. فالإيمان القائم بالقلوب أصل كل خير، وهو خير ما أوتيه العبدُ في الدنيا والآخرة، وبه يحصل له سعادة الدنيا والآخرة، والنجاة من شقاوة الدنيا والآخرة، ومتى رسخ الإيمانُ في القلب انبعثت الجوارحُ كلها بالأعمال الصالحة / واللسانُ بالكلم الطيب. كما قال النبي على: "ألا وإن في ١٣٩/ب الجَسَدَ مُضْغَةٌ، إذا صَلَحَت صَلَحَ الجَسَـدُ كُلُّه، وَإِذَا فَسَدَت فسَدَ الْجَسَدُ كُلُّه، ألا وَهيَ القَلبُ»(٣) ولا صلاح للقلب بدون الإيمان بالله، وما يدخل في مسماه من معرفة الله وتوحيده، وخشيته، ومحبته، ورجائه، وإجابته والإنابة إليه، والتوكل عليه. قال الحسن: ليس الإيمانُ بالتمني، ولا بالتحلي، ولكنه بما وقر في الصدور، وصدقته الأعمال، ويشهد لذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمُنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكُرَ اللَّهُ وَجَلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُليَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبَهِمْ يَتَوَكَّلُونَ 🕤 الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَمَمَّا رَزَّقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ٣٦ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمَنُونَ حَقًّا لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عندَ رَبَّهمْ وَمَغْفَرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ [الانفال: ٣-٤] وفي هذا يقول بعضهم:

مساكل من زوق لي قسوله يغسرني يا صاح ترويقه من (حــــقق)(١) الإيمان في قلبه لابد أن يظهر تحقيقه

<sup>(</sup>١) زيادة من المطبوع. (٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٢) ومسلم (١٥٩٩).

<sup>(</sup>٤) في المطبوع «حقوق» والتصويب من الأصل.

فإذا ذاق العبد حلاوة الإيمان، ووجد طعمه وحلاوته، ظهر ثمرة ذلك على لسانه وجوارحه، فاستحلى اللسانُ ذكر الله وما والاه، وأسرعت الجوارح إلى طاعة الله، فحينئذ يدخل حب الإيمان في القلب، كما يدخل حب الماء البارد الشديد برده في اليوم الشديد حره للظمآن الشديد عطشه، ويصير الخروج من الإيمان أكره إلى القلوب من الإلقاء في النار، وأمر عليها من الصبر. ذكر ابن المبارك عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه دخل المدينة، فقال لهم: ما لي لا أرى عليكم يا أهل المدينة حلاوة الإيمان؟ والذي نفسي بيده، لو أن دب الغابة وجد طعم الإيمان لرؤي عليه حلاوة الإيمان.

لــو ذاق طعم َ {الإيمان} (۱) رضوَى لكادَ من وجــده يميــدُ 1/۱٤٠ قـد حــملوني تكليفَ عـهــد يعجـز عن حـملهِ الحـَديدُ/

فالإيمان بالله ورسوله وظيفة القلب واللسان، ثم يتبعهما عمل الجوارح، وأفضلها الجهاد في سبيل الله، وهو نوعان: أفضلهما جهاد المؤمن لعدوه الكافر، وقتاله في سبيل الله؛ فإن فيه دعوة له إلى الإيمان بالله ورسوله، ليدخل في الإيمان. قال الله تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّة أُخْرِجَتْ للنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ آل عمران: ١١٠ قال أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ في هذه الآية: يجيئون بهم في السلاسل حتى يدخلونهم الجنة. وفي الحديث المرفوع: «عَبجِبَ ربَّك من قوم يُقَادُونَ إلى الجنَّة بالسَّلاسل»(٢).

فالجهاد في سبيل الله دعاء الخلق إلى الإيمان بالله ورسوله على بالسيف واللسان، بعد دعائهم إليه بالحجة والبرهان، وقد كان النبي في أول الأمر لا يقاتل قومًا حتى يدعوهم. فالجهاد به تعلو كلمة الإيمان، وتتسع رقعة الإسلام، ويكثر الداخلون فيه. وهو وظيفة الرسل وأتباعهم، وبه تصير كلمة الله هي العليا. والمقصود منه أن يكون الدين كله لله، والطاعة له، كما قال تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَى لا تَكُونَ فَشَةٌ وَيَكُونَ الدين كله لله والاندان؛ ٢٩]، والمجاهد في سبيل الله هو المقاتل

<sup>(1)</sup> في النسخة (ب): الفراق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٠١٠).

لتكون كلمة الله هي العليا خاصة.

والنوع الثاني: من الجهاد: جهادُ النفس في طاعة الله، كما قال النبي على الله عن الغزو: ابدأ بنفسكُ فاغزها، وابدأ بنفسكُ فجاهدها. وأعظم مجاهدة النفس على طاعة الله بنفسكُ فاغزها، وابدأ بنفسك فجاهدها. وأعظم مجاهدة النفس على طاعة الله عمارة بيوته بالذكر والطاعة، قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللَّه ﴾ [التربة: ١٨]. وفي حديث أبي سعيد المرفوع: «إذا رَأَيتُم الرَّجُل يَعتَادُ المسجد فاشْهَدُوا لَهُ بالإيمان (٢) ثم تلا هذه الآية. خرجه الإمام أحمد، والترمذي وابن ماجه.

وقال الله تعالى: ﴿ فِي بُيُوتِ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُورَ وَالآصَالِ ﴿ يَكُو بِاللَّهِ ﴾ [النور: ٣٦-٣٧]، اللَّهُ. وَالآصَالِ ﴿ يَكُو اللَّهِ ﴾ [النور: ٣٦-٣٧]، الآبة.

والنوع الأول/ من الجهاد أفضل من هذا الثاني، قال الله تعالى: ﴿ أَجَعَلْتُمْ سَقَايَةَ ١٧٠بِ اللّهِ وَالْمَوْمُ الآخِرِ وَجَاهَدُ فِي سَبِيلِ اللّهِ لا الْحَاجِّ وَعَمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْمَوْمُ الآخِرِ وَجَاهَدُ فِي سَبِيلِ اللّهِ لا يَهْدِي الْقُومُ الظَّالْمِينَ ﴿ إِنَّ لَهُ اللّهِ وَالْمَوْنُ وَهَا مَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ اللّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴾ [التوبة: ١٩-٢٠].

وفي "صحيح مسلم" (")، عن النعمان بن بشير، قال: كنت عند منبر النبي ، فقال رجل: ما أبالي أن لا أعمل عملاً بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: ما أبالي أن لا أعمل عملاً بعد الإسلام، إلا أن أعمر المسجد الحرام، وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم: فزجرهم عمر، وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله ، وهو يوم الجمعة، ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (١٦٢١) بدون لفظ «في الله» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٦٦٧٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٢٦١٧) وأحمد (٣/ ٦٨) وابن ماجه (٨٠٢) وضعفه الألباني في «ضعيف الترمذي» (٤٩٠).

<sup>(</sup>٣) برقم (١٨٧٩).

فيما اختلفتم فيه، فأنزل - الله عز وجل - : ﴿ أَجَعَلْتُمْ سَقَايَةَ الْحَاجَ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَن بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ إلى آخر الآية . فهذا الحديث الذي فيه ذكر سبب نزول هذه الآية يبين أن المراد أفضل ما يتقرب به إلى الله تعالى من أعمال النوافل والتطوع، وأن الآية تدل على أن أفضل ذلك الجهادُ مع الإيمان . فدل على أن التطوع بالجهاد أفضل من التطوع بعمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج، وعلى مثل هذا يحمل حديث أبي هريرة - رضي الله عنه .

هذا وأن الجهاد أفضل من الحج المتطوع به، فإن فرض الحج تأخر عند كثير من العلماء إلى السنة التاسعة، ولعل النبي على قال هذا الكلام قبل أن يفرض الحج بالكلية، فكان حينئذ تطوعًا.

وقد قيل: إن الجهاد كان في أول الإسلام فرض عين، فلا إشكال في هذا على تقديمه على الحج قبل افتراضه. فأما بعد أن صار الجهاد فرض كفاية والحج فرض عين؛ فإن الحج المفترض حينئذ يكون أفضل من الجهاد. قال عبد الله بن عمرو بن العاص: حجة قبل الغزو أفضل من عشر غزوات، وغزوة بعد حجة أفضل من عشر العاص: حجات / وروي ذلك مرفوعًا من وجوه متعددة، في أسانيدها مقال (١٠). وقال الصبي بن معبد: كنت نصرانيًا فأسلمت، فسألت أصحاب محمد والمحلف أم الحج؟ فقالوا: الحج. والمراد والله أعلم -أن الحج أفضل لمن لم يحج أفضل أم الحج؟ فقالوا: الحج. والمراد وقد يكون المراد بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -أن جنس الجهاد أشرف من جنس الحج، فإن عرض للحج وصف يمتاز به على الجهاد، وهو كونه فرض عين، صار ذلك الحج المخصوص أفضل من الجهاد، والله أعلم والله أعلم.

وقد دل حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ على أن أفضل الأعمال بعد الجهاد في سبيل الله جنس عمارة المساجد؛ بذكر الله وطاعته، فيدخل في ذلك الصلاة والذكر والتلاوة، والاعتكاف وتعليم العلم النافع واستماعه، وأفضل ذلك عمارة أفضل المساجد وأشرفها، وهو المسجد الحرام بالزيارة والطواف؛ فلهذا (١) انظر «ضعيف الجامع» (٢٦٩٢).

خصه بالذكر وجعل قصده للحج أفضل الأعمال بعد الجهاد. وقد خرجه ابن المنذر ولفظه: «ثم حج مبرورٌ أو عمرة».

وقد ذكر الله تعالى هذا البيت في كتابه بأعظم ذكر وأفخم تعظيم وثناء، قال الله تعالى: ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَنَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِدُوا مِن مَقَام إِبْراهِيمَ مُصلِّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْراهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِرًا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرَّكَعِ السُّجُودِ ﴾ [البقرة: ١٢٥]. الآيات وقال تعالى: ﴿ إِنَّ أُولَ بَيْتَ وُضِعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِي بَبِكَةً مُبَارِكًا وَهُدَى لَلْعَالَمِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَاللَّعَالَمِينَ وَاللَّعَالَمِينَ وَاللَّعَالَمِينَ وَاللَّهَا لَمِينَ وَصَال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ مَنَاتٌ مَقَامُ إِبْراهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمنًا ﴾ [آل عمران: ٩٦- ١٩] وقال تعالى: ﴿ وَإِذْ بَوَالْقَانَمِينَ وَالْقَانَمِينَ وَالْقَانَمِينَ وَالْقَانَمِينَ وَالْقَانَمِينَ وَالْقَانَمِينَ وَالْقَانَمِينَ وَالْقَانَمِينَ وَالنَّقَانِ بَعْنَ فَي النَّاسِ بِالْحَجَ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَعَيْ ﴾ [المَج: ٢١-٢٧].

فعمارةُ سائر المساجد سوى المسجد الحرام وقصدها للصلاة فيها،

وأنواعُ العبادات من الرباط في سبيل الله تعالى، كما قال النبي الشير السباغ ١١١/ب الوضوء على المكاره، وكشرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة: «فَذَلَكُم الرباط، فَذَلَكُم الرباط، فَذَلَكُم الرباط فأما المسجدُ الحرامُ بخصوصه فقصده لزيارته وعمارته بالطواف الذي خصه الله به نوع من الجهاد في سبيل الله عز وجل.

وفي "صحيح البخاري" (٢) عن عائشة [رضي الله عنها] (٣)، قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهدُ؟ قال: "لَكِنَّ أَفضَلُ الجهاد حَجُّ مَبرُورٌ " يعني أفضل جهاد النساء، ورواه بعضهم: "لَكُنَّ أَفضَلُ الجهاد حَجُّ مَبرورٌ " فيكون صريحًا في هذا المعنى. وقد خرجه البخاري (٤) بلفظ آخر، وهو: "جهادُكُنَّ الحَجُّ ؟ وهو كذلك، وفي "المسند" و "سنن ابن ماجه" عن أم سلمة - رضي الله عنها - عن

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٥١).

<sup>(</sup>۲) برقم (۱۵۲۰).

<sup>(</sup>٣) زيادة من المطبوع.

<sup>(</sup>٤) برقم (٢٨٧٥).

النبي على ، قال: «الحَجُّ جِهَادُ كُلِّ ضَعِيف»(١) وخرج البيهقي(٢) وغيره من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا: «جهادُ الكبيرِ، والضعِيف، والمرأة، الحَج والعُمرةُ».

وفي حديث مرسل: «الحج جهادٌ، والعُمرةُ تَطَوُّعٌ»(٣)، وفي حديث آخر مرسل خرجه عبد الرزاق(٤): أن رجلاً قال للنبي ﷺ: إني جبانٌ لا أطيقُ لقاء العدوِّ. قال: «أفلا أَدُلُّكَ على جِهَاد لا قِتَالَ فِيهِ»؟ قال: بلئ. قال: «عليكَ بالحجِّ والعُمرة».

وخرج أيضًا (٥) من مراسيل علي بن الحسين أن رجلاً سأل النبي ﷺ عن الجهاد؟ فقال: «ألا أَدُلُّكَ عَلَى جهاد لا شَوْكةَ فيه؟ الحَج».

وفيه (٢) عن عمر أنه قال : "إذا وضَعتُم السَّرُوج - يعني من سفر الجهاد - فَشُدُّوا الرِّحَالَ إلى الحَجِّ والعُمرة؛ فإنه أَحَد الجِهادين ». وذكره البخاري تعليقًا (٧). وقال ابن مسعود - رضي الله عنه - : إنما هو سرج ورحل؛ فالسرج في سبيل الله، والرحل في الحج . خرَّجه الإمام أحمد في مناسكه، وإنما كان الحج والعمرةُ جهادًا؛ لأنه يجهد المال والنفس والبدن ، كما قال أبو الشعثاء: نظرتُ في أعمال البر، فإذا الصلاة تجهد البدن دون المال، والصيامُ كذلك، والحج يجهدهما، فرأيته أفضل.

وروئ عبد الرزاق(^) بإسناده، عن أبي موسئ الأشعري ـ رضي الله عنه ـ أن رجلاً سأله عن الحج، قال: إن الحاج يشفع في أربعمائة بيت من قومه، ويبارك في 1/١٤٢أ أربعين / من أمهات البعير الذي حمله، ويخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه . فقال له

<sup>(</sup>٢) في «السنن الكبرئ» (٤/ ٣٥٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه (٢٤٨٩) وضعفه الألباني في «ضعيف ابن ماجه» (٥٨٦).

<sup>(</sup>٤) في «مصنفه» (٨٨١٠).

<sup>(</sup>٥) عبدالرزاق (٨٨٠٩).

<sup>(</sup>٦) عبدالرزاق (٨٨٠٨).

<sup>(</sup>V) (٣/ ٤٤٤) «الفتح» بعد حديث (١٥١٦).

<sup>(</sup>۸) في «مصنفه» (۸۸۰۷).

رجل: يا أبا موسى إني كنتُ أعالج الحج، وقد كبرت وضعفت، فهل من شيء يعدلُ الحج؟ فقال له: هل تستطيع أن تعتق سبعين رقبة مؤمنة من ولد إسماعيل؟ فأما الحل والرحيل فلا أجدُ له عدلاً، أو قال: مثلاً وبإسناده (١) عن طاوس أنه سئل: هل الحج بعد الفريضة أفضلُ أم الصدقة؟ قال: فأين الحل والرحيلُ، والسهرُ والنصبُ، والطوافُ بالبيت، والصلاة عنده، والوقوف بعرفة، وجمع ورمي الجمار؟ كأنه يقولُ: الحج أفضل. وقد اختلف العلماء في تفضيل الحج تطوعًا على الصدقة.

منهم: من رجح الحج، كما قاله طاوس وأبو الشعثاء، وقاله الحسن أيضًا.

ومنهم: من رجح الصدقة، وهو قول النخعي.

ومنهم: من قال: إن كان ثم رحمٌ محتاجة أو زمن مجاعة، فالصدقة أفضل، وإلا فالحج؛ وهو نص أحمد، وروي عن الحسن معناه، وأن صلة الرحم والتنفيس عن المكروب أفضل من التطوع بالحج.

وفي كتاب عبد الرزاق (٢) بإسناد ضعيف: عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن رسول الله على سئل عن رجل حج فأكثر، أيجعل نفقته في صلة أو عتق؟ فقال النبي على: «طَوَاف سَبِع لا لَغوَ فيه يَعدلُ رقبة» وهذا يدلُ على تفضيل الحج. واستدل من رأى ذلك أيضًا بأن النفقة في الحج أفضلُ من النفقة في سبيل الله.

وفي «مسند الإمام أحمد» (٢)، عن بريدة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي ﷺ، قال: «النفقةُ في الحَجِّ كالنَّفَقَة في سَبيل الله بسبعمائة ضعف».

وخرَّجه الطبراني من حديث أنس ـ رضي الله عنه ـ عن النبي على قال: «النفقة في سَبِيلِ الله؛ الدَّرهمُ فيه بِسَبْعِمائة»(٤) ويدلُّ عليه قوله تعالى: ﴿ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ

<sup>(</sup>١) عبدالرزاق (٨٨٢٢).

<sup>(</sup>۲) في «مصنفه» (۸۸۳۳).

<sup>(</sup>٣) (ه/ ٣٥٥) وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (٩٩٣).

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن عدي في «الكامل» (٧/ ٢٥٥٣).

اللّه وَلا تُلقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة وَأَحْسنُوا إِنَّ اللّهَ يُحِبُ الْمُحْسنِينَ ﴿ وَأَتَمُوا الْحَجَ وَالْعَمْرةَ تَلْحُلُ فِي وَالْغَمْرةَ لللّه ﴾ [البفرة: ١٩٦-١٩٥]. ففيه دليل على أن النفقة في الحَج والعمرة تدخل في ١٤٢/ب جملة / النفقة في سبيل الله، وقد كان بعضُ الصحابة جعل بعيره في سبيل الله، فقال لها النبي عنه : «حُجِي عليه؛ فَإِنَّ الحَجَ في سبيل الله الله (١) وقد خرجه أهل المسانيد والسنن من وجوه متعددة، وذكره البخاري تعليقاً. وهذا يستدل به على أن الحج يصرف فيه من سهم سبيل الله المذكور في آية الزكاة، كما هو أحد قولي العلماء، فيعطي من الزكاة من لم يحج ما يحج به، وفي إعطائه لحج التطوع اختلاف بينهم أيضًا. وفي الحديث الصحيح عن النبي عنه أنه قال: «الحجّ المَبرُور لَيسَ لَهُ جَزَاءٌ إلا الجنة» (٢).

وفي «المسند» (٣) أن النبي على سئل: أي الأعمال أفضل ؟ قال: «إيمان "بالله وَحْدَهُ، ثُم الجهادُ، ثُم حَجةٌ برَّةٌ تَفضُلُ سَائر الأعْمَال كَمَا بين مَطلَع الشمس إلى مَغربها» وثبت عنه على أنه قال: «من حَجَّ هَذَا البيت فَلَم يَرْفُث ولَم يَفْشُق خَرَجَ مِن ذُنُوبِه كَيوم ولَدَتُهُ أُمُّهُ (٤) فمغفرة الذنوب بالحج، ودخول الجنة به مرتب على كون الحج مبرورا، وإنما يكون مبرورا باجتماع أمرين فيه:

أحدهما: الإتيان فيه بأعمال البر؛ والبرُّ يطلق بمعنيين.

أحدهما: بمعنىٰ الإحسان إلى الناس، كما يقال: البر والصلة، وضدة العقوق. وفي «صحيح مسلم»(٥) أن النبي على سئل عن البرِّ، فقال: «البرُّ حُسْنُ الحُلُق».

وكان ابن عمر - رضي الله عنهما ـ يقولُ: إن البر شيءٌ هينٌ؛ وجهٌ طليَقٌ وكلامٌ لين وهذا يحتاج إليه في الحج كثيرًا، أعني معاملة الناس بالإحسان بالقول والفعل .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبوداود (١٩٨٩) وأحمد (٦/ ٤٠٥) والحاكم (١/ ٤٨٢) وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٩٨٩).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) (٤/ ٤٤) وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (١٠٩١).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٥) برقم (٢٥٥٣).

قال بعضهم: إنما سمي السفر سفراً؛ لأنه يسفرُ عن أخلاق الرجال. وفي «المسند» عن جابر بن عبد الله وضي الله عنهما عن النبي على قال: «الحج المسرور ليس له جزاء إلا الجنة». قالوا: وما بر الحج يا رسول الله؟ قال: «إطعامُ الطعام، وَإِفشَاءُ السّلام»/، وفي حديث آخر: «وَطيبُ الكلام»(١).

1/124

وسئل سعيدُ بن جبير: أي الحَاج أفضلُ ؟ قال: من أطعمَ الطعام و كف لسانه. قال الثوري: سمعت أنه من بر الحج وفي مراسيل خالد بن معدان عن النبي عَلَيْ قال: «ما يصنعُ مَن يَوُمُ هذا البيتَ إذا لَم يكُن فيه خصالٌ ثلاثةٌ: وَرَعٌ يَحْجِزهُ عَمَّا حَرَمَ اللهُ، وحلم يَضبَطُ به جَهلَهُ، وحُسنُ صَحَابةً لمن يَصحبُ وإلا فلا حَاجَة لله بحجّه». وقال أبو جعفر الباقر: ما يعبأ به من يؤمُّ هذا البيت إذا لم يأت بثلاث: ورع يحجزه عن معاصي الله، وحلم يكف به غضبه، وحسن الصحابة لمن يصحبه من المسلمين. فهذه الثلاثة يحتاج إليها في الأسفار، خصوصًا في سفر الحج، فمن كملها فقد كمل حجه وبرّ.

ومن أجمع خصال البر التي يحتاج إليها الحاج ما وصي به النبي كالله عري الهجيمي . فقال: «لا تَحقرن من المَعْرُوف شيئًا وَلَو أَن تُفرِغ من دَلُوكَ في إنَاء المستسقي، وَلَو أَن تُعظي صلة الحبَّل، وَلَو أَن تُعطي السَّع النَّعل، وَلَو أَن تُنحَي الشيء من طَرِيق الناس يُؤذيهم، ولَو أَن تَلقَى أَخَاكَ وَوَجُهك إليه مُنطلق، ولَو أَن تَلقى أَخَاك السلم فَتُسلم عليه، ولَو أَن تُؤنس الوحشان في الأرض (٢٠٠). وفي الجملة، فخير الناس أنفعهم للناس، وأصبرهم على أذى الناس، كما وصف الله المتقين بذلك في قوله تعالى: ﴿ اللّٰذِينَ يُنفقُونَ فِي السَّرُاءِ وَالضَّرَاء وَالْكَاظِمِينَ الْفَيْطُ وَالْعَافِينَ عَنِ النّس وَللّه مِن الله على أذى الناس، كما وصف الله المتقين بذلك الناس والله يُحب المُحسنين ﴾ [آل عمران: ١٣٤] والحاج يحتاج إلى مخالطة الناس، والمؤمنُ الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضلُ بمن لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. قال ربيعة : المروءة في السفر بذلُ الزاد، وقلة الخلاف على على أذاهم. وحل. /

/۱٤۳/ب

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٣/ ٣٢٥) وحسنه الألباني في «الصحيحة» (١٢٦٤).

<sup>(</sup>٢)أخرَّجه أحمد بنحوه (٥/ ٦٣) وانظر «الصحيحة» (١٣٥٢).

وجاء رجلان إلى ابن عون يودعانه، ويسألانه أن يوصيهما، فقال لهما: عليكما بكظم الغيظ، وبذل الزاد. فرأى أحدهما في المنام أن ابن عون أهدى إليهما حلتين.

والإحسان إلى الرفقة في السفر أفضلُ من العبادة القاصرة، لا سيَّما إن احتاج العابدُ إلى خدمة إخوانه، وقد كان النبي على في سفر في حر شديد، ومعه من هو صائم ومفطرٌ، فسقط الصوامُ وقامَ المفطرون فضربوا الأبنية، وسقوا الركاب، فقال النبي على : «ذَهَبَ المُفطرُونَ اليَومَ بالأجْر»(١).

وروي أنه ﷺ كان في سفر، فرأى رجلاً صائمًا، فقال له: ما حملك على الصوم في السفر؟ فقال: معي ابناي يرحلان بي ويخدماني، فقال له: «مَا زَالَ لَهُمَا الفَضُلُ عليك».

وفي «مراسيل أبي داود» (۲) عن أبي قلابة - رضي الله عنه - قال: قدم ناس من أصحاب رسول الله على من سفريثنون على صاحب لهم، قالوا: ما رأينا مثل فلان قط؛ ما كان في مسير إلا كان في قراءة، ولا نزلنا منزلاً إلا كان في صلاة . قال: «فمن كان يكفيه ضيعته في حتى ذكر «وَمَن كان يعلف دابته»، قالوا: نحن . قال: «فكل كُم خَير من منه في وقال مجاهد: صحبت ابن عمر في السفر لا خدمه، فكان يخد مني . وكان كثير من السلف يشترط على أصحابه في السفر أن يخدمهم اغتناماً لأجر ذلك؛ منهم عامر بن عبد قيس . وعمرو بن عتبة بن فرقد مع اجتهادهما في العبادة في أنفسهما . وكذلك كان إبراهيم بن أدهم يشترط على أصحابه في السفر الخدمة والأذان . وكان رجل من الصالحين يصحب إخوانه في سفر الجهاد وغيره ، الخدمة والأذان . وكان رجل من الصالحين يصحب إخوانه في سفر الجهاد وغيره ، فيشترط عليهم أن يخدمهم ، فكان إذا رأى رجلاً يريد أن يغسل ثوبه قال له : هذا من شرطي فيغسله ، فإذا وأي من يريد أن يغسل رأسه قال له : هذا من شرطي فيغسله . فلما مات / نظروا في يده فإذا فيها مكتوب " «من أهل الجنة» ، فنظروا إليها فإذا هي كتابة بين الجلد واللحم .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٨٩٠) ومسلم (١١١٩).

<sup>(</sup>٢) برقم (٣٢٨).

وترافق بهيم العجلي ـ وكان من العابدين البكائين ـ ورجل تاجر موسرٌ في الحج، فلما كان يومُ خروجهم للسفر بكئ بهيمٌ حتى فطرت دموعه على صدره، ثم قطرت على الأرض . وقال : ذكرتُ بهذه الرحلة الرحلة إلى الله، ثم علا صوته بالنحيب، فكره رفيقه التاجر منه ذلك، وخشي أن يتنغص عليه سفره معه بكثرة بكائه . فلما قدما من الحج جاء الرجل الذي رافق بينهما إليهما ليسلم عليهما، فبدأ بالتاجر فسلم عليه، وسأله عن حاله مع بهيم، فقال له : والله ما ظننتُ أن في هذا الخلق مثله، كان والله يتفضل علي في النفقة وهو معسرٌ وأنا موسر، ويتفضل علي في الخدمة وهو شيخ ضعيف وأنا شابٌ، ويطبخ لي وهو صائم وأنا مفطرٌ.

فسأله عما كان يكرهه منه من كثرة بكائه؟ فقال: ألفتُ والله ذلك البكاء وأشربَ حبه قلبي حتى كنتُ أساعدُه عليه، حتى تأذى بنا الرفقة، ثم ألفوا ذلك، فجعلوا إذا سمعونا نبكي بكوا، ويقول بعضهم لبعض نما الذي جعلهما أولى بالبكاء منا والمصيرُ واحدُ؟ فجعلوا والله يبكون ونبكي.

ثم خرج من عنده فدخل على بهيم، فسلم عليه، وقال له: كيف رأيت صاحبك؟ قال: خير صاحب، كثير الذكر لله، طويل التلاوة للقرآن، سريع الدمعة، متحمل لهفوات الرفيق، فجزاه الله عني خيرًا.

وكان ابن المبارك يطعم أصحابه في الأسفار أطيب الطعام وهو صائمٌ، وكان إذا أراد الحج من بلده «مرو» جمع أصحابه، وقال: من يريدُ منكم الحج؟ فيأخذ منهم نفقاتهم فيضعها عنده في صندوق ويقفل عليه، ثم يحملهم وينفق عليهم أوسع النفقة، ويطعمهم أطيب الطعام، ثم يشتري لهم من مكة ما يريدون من الهدايا والتحف، ثم يرجع بهم إلى بلده، فإذا وصلوا صنع لهم طعامًا، ثم جمعهم عليه، ودعا بالصندوق الذي فيه نفقاتهم فرد إلى كل واحد نفقته.

المعنى الشاني: مما يراد بالبر فعلُ الطاعات كلها، وضده الإثم، وقد فسر الله تعالى البر بذلك في قوله: ﴿ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ باللَّه / وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلائكَةَ ١٤٤/ب وَالْيَوْبِينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهُ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائلينَ وَفَى الرَّقَابِ ﴾ البقرة: ١٧٧] فتضمنت الآية أن أنواع البرِّ سَتة أنواع، مَن

٣٤٨

استكملها فقد استكمل البر.

أوَّلها: الإيمانُ بأصول الإيمان الخمسة.

وثانيها: إيتاء المال المحبوب لندوي القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب.

وثالثها: إقامُ الصلاة.

ورابعها: إيتاء الزكاة.

وخامسها: الوفاء بالعهد.

وسادسها: الصبر على البأساء والضراء وحين البأس، وكلها يحتاج الحاج إليها، فإنه لا يصبح حجه بدون الإيمان، ولا يكمل حجه ويكون مبروراً بدون إقام الصلاة وإيتاء الزكاة؛ فإن أركان الإسلام بعضها مرتبط ببعض، فلا يكمل الإيمان والإسلام حتى يؤتى بها كلها، ولا يكمل بر الحج بدون الوفاء بالعهود في المعاقدات والمشاركات المحتاج إليها في سفر الحج، وإيتاء المال المحبوب لمن يحب الله إيتاءه، ويحتاج مع ذلك إلى الصبر على ما يصيبه من المشاق في السفر، فهذه خصال البر، ومن أهمها للحاج إقام الصلاة. فمن حج من غير إقام الصلاة، لا سيما إن كان حجه تطوعًا، كان بمنزلة من سعى في ربح درهم، وضيع رأس ماله وهو ألوف كثيرة، وقد كان السلف يواظبون في الحج على نوافل الصلاة، وكان النبي على يواظب على قيام الليل على راحلته في أسفاره كلها ويوتر عليها.

وحج مسروق، فما نام إلا ساجدًا.

وكان محمد بن واسع يصلي في طريق مكة ليله أجمع في محمله ، يومئ إيماءً ، ويأمر حاديه أن يرفع صوته خلفه حتى يشغل عنه بسماع صوت الحادي ، فلا يتفطن له .

وكان المغيرةُ بن حكيم الصنعاني يحج من اليمن ماشيًا، وكان له وردٌ بالليل يقرأ فيه كل ليلة ثلث القرآن، فيقف فيصلي حتى يفرغ من ورده، ثم يلحق بالركب متى

لحق، فربما لم يلحقهم إلا في آخر النهار. سلامُ الله على تلك الأرواح، رحمة الله على تلك الأشباح، ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال القائل: /

ونزلت بالبسيسداء أبعسد منزل ونزلت بالبسيسداء أبعسد منزل فنحن ما نأمر إلا بالمحافظة على الصلاة في أوقاتها ولو بالجمع بين الصلاتين المجموعتين في وقت إحداهما بالأرض؛ فإنه لا يرخص لأحد أن يصلي صلاة الليل في النهار، ولا صلاة النهار في الليل، ولا أن يصلي على ظهر راحلته المكتوبة، إلا من خاف الانقطاع عن رفقته أو نحو ذلك ممن يخاف على نفسه. فأما المريض ومن كان في ماء وطين، ففي صلاته على الراحلة اختلاف مشهور للعلماء، وفيه روايتان عن الإمام أحمد، وأن يكون بالطهارة الشرعية بالوضوء بالماء مع القدرة عليه والتيمم عند العجز [عنه](١) حسًا أو شرعًا. ومتى علم الله من عبد حرصه على إقام الصلاة على وجهها أعانه.

قال بعض العلماء: كنت في طريق الحج، وكان الأميرُ يقف للناس كل يوم لصلاة الفجر، فينزل فيصلي، ثم نركب، فلما كان ذات يوم قرب طلوع الشمس، ولم يقفوا للناس فناديتهم؛ فلم يلتفتوا إلى ذلك، فتوضأت على المحمل، ثم نزلت للصلاة على الأرض، ووطنت نفسي على المشي إلى وقت المحمل، ثم نزلت للصلاة على الأرض، ووطنت نفسي على المشي إلى وقت علي وأني لا قدرة لي عليه، فلما صليت وقضيت صلاتي، نظرت إلى رفقتي فإذا هم وقوف، وقد كانوا لو سئلوا ذلك لم يفعلوه، فسألتهم عن سبب وقوفهم، فقالوا: لما نزلت تعرقلت مقاود الجمال بعضها في بعض، فنحن في تخليصها إلى الآن. قال: فجئت وركبت وحمدت الله عز وجلّه، وعلمت أنه ما قدم أحد حق الله تعالى على هوي نفسه وراحتها، إلا ورأى سعادة الدنيا والآخرة، ولا عكس أحد ذلك فقدم حظ نفسه على حق ربّه إلا ورأى الشقاوة في الدنيا والآخرة. واستشهد بقول القائل:

1/120

<sup>(</sup>١) زيادة من النسخة (ج).

والله ما جئتكم زائرًا إلا وجدت الأرض تطوى لي ولا ثنيتُ العرز عن بابكم إلا تعشرت بأذيالي

الأمر الشاني: مما يكمل به بر الحج اجتناب أفعال الإثم فيه؛ من الرفث والفسوق والمعاصي، قال الله تعالى: ﴿ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْعَجّ وَمَا تَقْعَلُوا مِنْ خَيْرِ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ﴾ [البترة: ١٩٧].

وَفِي الْحَدَيْثِ الصحيح: «مَنَ حَجَّ هذا البيتَ فَلَمْ يَرْفُثُ وَلَم يَفْسُق رَجَعَ كَيومِ وَلَدَهُ أُمُّه»(٣) وقد سبق حديثُ «من لم يَكُن لَهُ وَرَعٌ يَحْجِزُهُ عَن مَعَاصِي اللهِ فَلَيسَ لله حَاجَةً في حَجَّه».

فما تزود حاج ولا غيره أفضل من زاد التقوى، ولا دُعي للحاج عند توديعه بأفضل من التقوى.

<sup>(</sup>١) (٣/ ٤٣٨) وقال الهيثمي في «المجمع» (١٠/ ٧٤): فيه زبان بن فائد وهو ضعيف وقد وثق، وكذلك ابن لهيعة، وبقية رجال أحمد ثقات.

<sup>(</sup>۲) برقم (۸۲۷).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

وقد روي أن النبي على ودع غلامًا للحج، فقال له: "(زَوَّدَكَ اللهُ التَّقْوَى"(۱) قال بعض السلف لمن ودعه: اتق الله، فمن اتقى الله فلا وحشة عليه. وقال آخر لمن ودعه للحج: أوصيك بما وصي به النبي على معاذًا حين ودعه: "اتّق اللهَ حَيثُمَا كُنت، وأتبع السيئة الحسنَة تَمحُها، وخَالق الناسَ بِخُلُق حَسنَ"(۱). وهذا وصية جامعة لخصال البركلها. ولأبي الدرداء-رضي الله عنه: /

1/187

يريدُ المرء أن يؤتى مناهُ ويأبى الله إلا مسسا أرادا يقول المرءُ إفائدتي إلاً ومالي وتقوى الله أفضلُ ما استفاداً

ومن أعظم ما يجب على الحاج اتقاؤه من الحرام: أن يطيب نفقته في الحج، وأن لا يجعلها من كسب حرام. وقد خرج الطبراني (٤) وغيره من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ مرفوعًا: «إذا خَرَجَ الرَّجُلُ حاجًا بنفَقة طَيِّة، ووَضَع رجله في الغَرز، فَنَادَى: لبيكَ اللَّهُمَّ لَبيك! ناداهُ مُناد من السماء: لَبيكَ وسَعديك، زادُك حَلالٌ، ورَاحلتُك حَلالٌ وحَجُك مَبْرورٌ غَيرُ مَأَزُور. وإذا خَرَجَ الرَّجُل بالنَّفقة الخَبيئة فوضَع رجله في الغرز، فنَادَى: لبيكَ اللهم للهم للهم للهم للهم المناء: لا لَبيك ولا سعديك؛ زادُك حَرامٌ، وَنَفقتُك حَرامٌ، وحَجُلُك غَيرُ مَبرُورٍ».

مات رجلٌ في طريق مكة، فحفروا له فدفنوه، ونسوا الفاس في لحده، فكشفوا عنه التراب ليأخذوا الفاس، فإذا رأسه وعنقه قد جمعا في حلقه الفاس، فردوا عليه التراب، ورجعوا إلى أهله فسألوهم عنه، فقالوا: صحب رجلاً فأخذ ماله، فكان منه يحج ويغزو.

إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير لا يقبلُ الله إلا كُل طيب الله مبرور له

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٣٤٤٤) وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (٣٥٧٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (١٩٨٧) وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (٩٧).

<sup>(</sup>٣) في المطبوع «فائتدي» والتصويب من الأصل.

<sup>(</sup>٤) في «الأوسط»(٥٢٢٨) وقال الهيثمي في «المجمع» (١٠/ ٢٩٢): فيه سليمان بن داود اليمامي وهو ضعيف.

٢٥٢

ومما يجب اجتنابه على الحاج، وبه يتم بر حجه أن لا يقصد بحجه رياءً ولا سمعة ولا مباهاة ولا فخراً ولا خيلاء، ولا يقصد به إلا وجه الله ورضوانه، ويتواضع في حجه ويستكين ويخشع لربه، روي عن أنس رضي الله عنه أن النبي على حجه على رحل رث وقطيفة ما تساوي أربعة دراهم، وقال: «اللَّهُمَّ! اجعَلها حَجة لا رياء فيها ولا سُمْعةً» (١).

وقال عطاء: صلى رسول الله على الصبح بمنى غداة عرفة، ثم غدا إلى عرفات وتحته قطيفة اشتريت له بأربعة دراهم، وهو يقول : «اللَّهُمَّ اجعلها حَجَّةً مَبرُورةً //ب مُتَقَبَّلة لا رياء فيها ولا سُمعةً وقال عبد الله بن الحارث/: ركب رسول الله كله رحلاً فاهتز به، فتواضع لله عز وجل ، وقال : «لبيك، لا عَيشَ إلا عَيشَ الآخرة الآخرة الآخرة الله عمر: ما أكثر الحاج! فقال ابن عمر: ما أقلهم! ثم رأى رجلاً على بعير على رحل رث، خطامه حبل، فقال: لعل هذا. وقال شريح: الحاج قليلٌ والركبانُ كثير، ما أكثر من يعمل الخير، ولكن ما أقل الذين يريدون وجهه!

خليلي قطاعُ الفيافي إلى الحمى كثير وأما الواصلون قليل وجوهٌ عليها للقبولُ علامة وليس على كلِّ الوجوه قبولُ (٢٠)

كان بعض المتقدمين يحج ماشيًا على قدميه كل عام فكان ليلة نائمًا في فراشه، فطلبت منه أمه شربة ماء، فصعب على نفسه القيام من فراشه ليسقي أمَّه الماء، فتذكر حجه ماشيًا كل عام، وأنه لا يشق عليه، فحاسب نفسه، فرأى أنه لا يهونه عليه إلا رؤية الناس له ومدحهم إياه، فعلم أنه كان مدخولاً. قال بعض التابعين: رب محرم يقول : لبيك اللهم لبيك! فيقول الله له: لا لبيك ولا سعديك، هذه مردودة عليك، قيل له: لم؟ قال: لعله اشترى ناقة بخمسمائة درهم، ورحلاً بمائتي درهم، ومفرشًا بكذا وكذا. ثم ركب ناقته، ورجل رأسه، ونظر في عطفيه، فذلك الذي

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه (۲۸٦٠) وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه» (۲۳٥٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣/٢١٦).

<sup>(</sup>٣)زيادة من المطبوع.

يرد عليه. ومن هنا استحب للحاج أن يكون شعثًا أغبر.

وفي حديث المباهاة يوم عرفة أن الله تعالىٰ يقولُ لملائكته: «انظُرُوا إِلَى عـبَادي، أَتُونِي شُعْثًا غُبِرًا ضَاحِينَ، إلشهَدُوا إلا اللهِ قَد غَفَرتُ لَهُم»(٢٠).

قال عمرُ يومًا وهو بطريق مكة: تشعثون وتغبرون وتتفلون وتضحون، لا تريدون بذلك شيئًا من عرض الدنيا، ما نعلم سفرًا خيرًا من هذا، يعني الحج وعنه قال: «إنما الحاجُّ الشُّعثُ التفلُّ»<sup>(٣)</sup> وقال ابن عمر لرجل رآه قد استظل في إحرامه:

اضح لم أحرمت له أي أبرز للضحيٰ، وهو حر الشمس. /

أتاك الوافدون إليك شعنيا يسوقون المقلدة الصواف فكم من قاصد للرب رغبًا ورهباً بين منتعل وحساف

سبحان من جعل بيته الحرام مثابة للناس وأمنًا، يترددون إليه، ويرجعون عنه؛ ولا يرون أنهم قبضوا منه وطراً. لما أضاف [الله](١) تعالى ذلك البيت إلى نفسه ونسبه إليه، يقول ـ عز وجل ـ لخليله: ﴿ وَطَهَرْ بَيْتِي للطَّالْفِينَ ﴾ [الحج: ٢١]، تعلقت قلوبُ المحبين ببيت محبوبهم، فكلما ذكر لُهم ذُلُّكُ البِّيتُ الحرامُ حنوا، وكلما تذكروا بعدهم عنه أنوا:

لا يُذكـــرُ الرملُ إلا حن مـــغــتــربٌ لـــه بذي الرمــــل أوطـــار وأوطانُ وما بي البانُ بل من داره البانُ تهفو إلى البان من قلبي نوازعًه رأىٰ بعض الصالحين الحاج في وقت خروجهم، فوقف يبكي ويقول: واضعفاه!

وينشد على إثر ذلك. فقلتُ دعــوني واتباعي ركـابكُم أكنْ طوعَ أيديكُم كما يفعلُ العبدُ ثم تنفس وقال: هذه حسرة من انقطع عن الوصول إلى البيت، فكيف تكون

حسرة من انقطع عن الوصول إلى رب البيت؟! يحق لمن رأىٰ الواصلين وهو منقطعً

(لطائف المعارف)

1/111

<sup>(</sup>١) في النسخة (ج): أشهدكم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢/ ٢٢٤) وقال الهيثمي في «المجمع» (٣/ ٢٥٤): فيه محمد بن ودان العقيلي وثقه ابن معين وابن حبان، وفيه بعض كلام، وبقية رجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «الكبرئ» (٥/ ٥٥). (٤) ساقطة من النسخة (ج).

أن يقلق، ولمن شاهد السائرين إلى ديار الأحبة وهو قاعدٌ أن يحزن.

يا سائق العيس(۱) ترفق واستمع مني وبلغ إن وصلت المائل عني عسرض بذكري عندهم لعلهم إن سمعوك سائلوك عني قل: ذلك المحبوس عن قصدكم مسعسنب القلب بكل فن يقسسول أملت بأن أزوركم في جملة الوف في في ألى أستعى فلم يدعني الحرمان عن قصدكم ورمت أن أسسعى فلم يدعني

ينبغي للمنقطعين طلب الدعاء من الواصلين؛ لتحصل المشاركة، كما رُوي المنعني ينبغي للمنقطعين طلب الدعاء من الواصلين؛ لتحصل المشاركة، كما رُوي / "مسند البزار" عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ مرفوعًا: "اللهُمّ، اغفر للحَاجّ، ولَمَن استَغْفَرَ لَهُ الحَاجِ» (٤) وفي الطبراني عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي على سمع رجلاً يقول في الطواف: اللهم! اغفر لفلان بن فلان، فقال رسولُ الله على: "من هَذَا»؟ قال: رجل حملني أن أدعو له بين الركن والمقام. فقال: "قد غُفرَ لصاحبك» (٥).

ألا قـــل لــزوار دار الحــبــيب هنيــنَّـا لكم في البنان الخلودُ أفـيـضـوا علينا من الماء فــيـضّـا فنــحـن عـطـاشٌ وأنــتم ورودُ لئن سار القومُ وقعدناً، وقربوا وبعدنا، فما يؤمننا أن نكون ممن: ﴿كَرِهَ اللَّهُ النَّهُمُ فَنَبَّطَهُمْ وَقَيلَ الْقُعُدُوا مَعَ الْقَاعدينَ ﴾ [التوبة: 11].

لله در ركسائب سسارت بهام تطوي القفار الشاسعات على الدجا رحلوا إلى البيت إالحرام (١٠) وقد شجا قلب المتيم منهم ما قد شجا نزلوا ببساب لا يخسيب نزيله وقلوبهم بين المخافة والرَّجا

(١) الإبل. (٢) في المطبوع «السلام» والتصويب من الأصل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (١٤٩٨) والترمذي (٣٠٥٦) وضعفه الألباني في "ضعيف الترمذي" (٧١٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي (٥/ ٢٦١) والحاكم (١/ ٤٤١) والطبراني في «الصغير» (٢/ ٢١٤) وابن خزية (٢٥١٦) وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (١١٧٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني (١٢٢٩٩) وقال الهيشمي في «المجمع» (١٥٢/١٠): في الحارث بن عمران الجعفري وهو ضعيف. (٦) في النسخة (ج): العتيق.

علىٰ أن المتخلف لعـذر شريك للسائر، كـما قـال النبي على الم المحافية على أن المتـخلف لعـذر شريك للسائر، تبوك: «إنَّ بِالمَدينَةِ أَقُوامًا مَا سِرتُم مَسيرًا، وَلا قَطَعتُم وَادِيًا، إلا كَانُوا مَعكُم، حَبَسَهُمُ

يا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتُم جسوما وسرنا نحنُ أرواحا إنا أقهمنا على عهذر وقد رحملوا ومن أقهام على عهذر كهمن راحها وربما سبق بعض من سار بقلبه وهمته وعزمه بعض السائرين ببدنه .

رأى بعض الصالحين في منامه عشية عرفة بعرفة قائلاً يقول له: ترى هذا الزحام بالموقف؟ قال: نعم. قال: ما حج منهم إلا رجلٌ واحد تخلف عن الموقف، فحج بهمته، فوهب الله له أهل الموقف. ما الشأنُ فيمن سار ببدنه، إنما الشأنُ فيمن / قعد ١١٤٨/أ بدنه وسار بقلبه، حتى سبق الركب.

تمسسى رويداً وتجسى في الأول من لي بمثل سيرك المذلل يا سائرين إلى دار الأحباب قفوا للمنقطعين، تحملوا معكم رسائل المحصرين، خذوا نظرة مني فلاقوا بها الحمي.

ف القلب بين رحسالكم خلفت ه يا سائرين إلى الحبيب ترفقوا مالي سوى دمعي وفيك سكبته ً ما لے سوی قلبی وفیك أذبته كان عمر بن عبد العزيز إذا رأى من يسافر إلى المدينة النبوية يقول له: أقرئ

رسول الله ﷺ منى السلام. وروي أنه كان يبردُ عليه البريد من الشام.

هذه الخييف وهاتيك منى فيترفق أيها الحادي بنا واصبى الركب علينا ساعة نندب ونبسيك الدمنا فلذا الموقف أعسددنا البكا ولذا اليسوم الدمسوع تقستني

<sup>(</sup>١) أخرجه المخاري (٢٨٣٩).

أشراكم في النقـــا والمنحنى أهل سلع تذكــرونا ذكــرنا

انقطعنا ووصلتم فاعلموا واشكروا المنعم يا أهل منى قد خسرنا وربحتُم فصلوا بفضول الربح من قد غبنا سار قلبي خلف أحمسالكم فيسر أن العذر عاق البدنا ما قطعتم واديًا إلا وقد جئت أسعى بأقدام المنى آه! واشـــوقي إلى ذاك الحــمى شـوق مـحـروم وقـد ذاق العنا سلم على أربابه أخ بروهم أنني حلف الضنا أنا مسذ غسبتم على تذكساركم أترى عندكم مسسسا عندنا بيننا يومَّا أثيالات النقا كان عن غير تراض بيننا ١٤٨/ب زمنًا كــان وكنا جـيـرة فـاعـاد الله ذاك الزمنا/

من شاهد تلك الديار، وعاين تلك الآثار، ثم انقطع عنها، لم يمتُ إلا بالأسف عليها، والحنين إليها.

ما أذكر عي شنا الذي قد سلف الا وجف القلب وكم قد وجفا

واهًا لـزمانـنا الذي كـان صـفـا واأسـفـا لردِّه واأسـفـا من يرجع عُ دهرنا بأرض الجسسزع بين الأثلات والربُّ افي سلع قالوا اصبر وليس ذا في وسعى يا حرن أقم وأنت سريا دمعي يا ليستنا بزمسزم والحسجسر يا جسيسرتنا قسبسيل يوم النفسر هل يرجع صافي ما مضى من عمري أدري ما كان، لينني لا أدرى

## 

في "صحيح البخاري" عن أبي هريرة [رضي الله عنه] (٢)، قال: جاء الفقراء إلى رسول الله عنه فقالوا: "ذهب أهل الدُّثور من الأموال بالدرجات العُلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم، فضلٌ من أموال يحجون بها ويعتمرون، ويجاهدون، ويتصدقون. فقال رسول الله عنه: "ألا أُحدَّتُكُم بِما إِن أَخَذتُم به لَحقتُم مَن سَبَقَكُم وَلَم يُدْرككُم أَحَدٌ بَعدَكُم، وَكُنتُم خَيرَ مَن أَنتُم بَين ظَهرانيه، إلا مَن عَملَ مِشلَه: تُسبِّحُون وَتحمدُون وتُكبِّرون خلف كُلِّ صَلاة ثلاثًا وَثَلاثِينَ "٢).

وفي «المسند» و «سنن النسائي» عن أبي الدرداء [رضي الله عنه] (٢) قال: قلنا: يا رسول الله، ذهب الأغنياء بالأجر، يحجون ولا نحج، ويجاهدون ولا نجاهد، وبكذا وبكذا وبكذا. فقال رسول الله ﷺ: «ألا أدلكُم على شيء إن أَخَذتُم به جئتُم مَن أَفضَل ما يَجيء به أَحَد منهُم: أن تُكبِّروا الله أَرْبَعًا وَثَلاثِينَ، وتُسبِّحُوه ثلاثًا وَثَلاثِينَ، وتَحمَدُوهُ ثلاثًا وَثَلاثِينَ، وتَحمَدُوهُ ثلاثًا وَثَلاثِينَ،

المالُ لمن استعانَ به على طاعة الله وأنفقه في سبل الخيرات المقرِّبة إلى الله، سبب موصلٌ له / إلى الله، وهو لمن أنفقه في معاصي الله، واستعان به على أنيل أغراضه المحرَّمة، أو اشتغل به عن طاعة الله، سبب قاطع له عن الله، كما قال أبو سليمان الدَّاراني: الدنيا حجابٌ عن الله لأعدائه، ومطيةٌ موصلةٌ إليه لأوليائه،

<sup>(</sup>١) زيادة من النسخة (ج).

<sup>(</sup>٢) زيادة من المطبوع.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٨٤٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٦/ ٤٤٦) والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (١٥٠).

فسبحان من جعل شيئًا واحدًا سببًا للاتصال به والانقطاع عنه، وقد مدح الله في كتابه القسم الأولى: ﴿ الَّذِينَ يُنفقُونَ أَمُوالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة: ٢٧٤].

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كَتَابَ اللَّه وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً يَرْجُونَ تَجَارَةً لَن تَبُورَ ﴿ ثِنْ﴾ لِيُوفِيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِن فَصْلُهَ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴾

[فاطر: ۲۹\_۳۰]

والآيات في هذا المعنى كثيرة جداً. وقال في ذم الآخرين: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلُهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَن ذَكْرِ اللّه وَمَن يَفْعَلْ ذَلكَ فَأُولْتَكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۞ وَأَنْفَقُوا مِن مًا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلا أَخَرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرَيبُ فَأَصَدَقَ وَأَكُنُ مَن الصَّالِحِينَ ﴾ [المنافقون: ١٠-١].

وقد قال ابن عباس [رضي الله عنهما] (۱): ليس أحدٌ لا يؤتي زكاة ماله إلا سأل الرجعة عند الموت، ثم تلا هذه الآية. وأخبر الله عن أهل النار الذين يؤتئ أحدهم كتابه بشماله أنه يقول: ﴿ مَا أَغْنَىٰ عَنِي مَالِيهُ ﴿ آلِكُ هَلَكُ عَنِي سُلْطَانِيهُ ﴾ [الحاقة: ٢٨]. والأحاديث في مدح من أنفق ماله في سبيل الطاعات، وفي ذم من لم يؤد حق الله منه كثيرة جدًا، وقد قال على الله الصالح للرَّجُلِ الصَّالح (٢٠). وقال: «الأَكثَرُون هُمُ الأَقلُونَ يومَ القيامة، إلا مَن قال بالمال هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ، عَن يَمينه وَعَن شماله وَمِن خَلفه، وقليلٌ ما هُم (٣). وقال: ﴿ إِنَّ هَذَا المالَ خَضِرةٌ حُلوةٌ؛ فَمَنَ أَخَذَهُ بِغَيرِ حَقِّه، كأن كالَّذِي يَأكُلُ ولا يَشْبَعُ (٤).

١٤٩/ب فالمؤمن الذي يأخذُ المال من حقَّه ويضعُه في حقه/، فلَه أجرُ ذلك كلِّه، وكلما

<sup>(</sup>١) زيادة من المطبوع.

<sup>(</sup>٢)أخرجه أحمد (٤/ ١٩٧) وقال الهيثمي في «المجمع» (٤/ ٦٤): رجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٣)أخرجه البخاري (٦٤٤٤).

<sup>(</sup>٤)أخرجه البخاري (١٤٦٥).

أنفق منه يبتغي به وجه الله فهو له صدقة يؤجر عليها، حتى ما يطعم نفسه فهوله صدقة، وما يطعم ولده فهوله صدقة، وما يطعم أهله فهوله صدقة، وما يطعم أهله فهوله صدقة، وما يطعم خادم فهو له صدقة. وكان عامة أهل الأموال من أصحاب النبي على من القسم.

قال أبو سليمان: كان عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف خازنين من خزان الله [تعالى] (١) في أرضه، ينفقان في طاعته، وكانت معاملتهما لله بقلوبهما. ورأس المنفقين أموالهم في سبيل الله من هذه الأمة أبو بكر الصديق - رضي الله عنه وفيه نزلت هذه الآية ﴿ وسَيُجَنَّهُمَ الْأَتْقَى ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ مَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ مَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّاعِمُ اللَّهُ عَلَهُ عَلَهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَهُ عَلَا اللَّهُ عَلَهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَهُ عَلَا اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَّا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَا اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَّا اللّهُ عَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَّهُ عَلَا اللّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَّا اللّهُ عَلّمُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ

وفي "صحيح الحاكم" (٢) عن ابن الزبير، قال: قال أبو قحافة لأبي بكر: أراك تعتق رقابًا ضعافًا، فلو أنك إذا فعلت ما فعلت أعتقت رجالاً جلدًا، يمنعونك ويقومون دونك. فقال أبو بكر: يا أبت! إني إنما أريدُ ما أريدُ. قال: وإنما نزلت هذه الآيات فيه: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ﴾ [اللبل: ١٥] إلى آخر السورة.

وروي من وجه آخر عن ابن الزبير، وخرَّجه الإسماعيلي، ولفظه أن أبا بكر كان يبتاع الضعفة فيعتقهم، فقال له أبو قحافة: يا بني، لو ابتعت من يمنع ظهرك. فقال: يا أبتِ منعَ ظهري أريدُ. ونزلت فيه: ﴿ وَسَيُجَنُّهُا الْأَنْقَى ﴾، إلى آخر السورة.

وخرج أبو داود والترمذي من حديث عمر، أمرنا رسولُ الله على أن نتصدق، ووافق ذلك عندي مالاً، فقلتُ: اليومَ أسبقُ أبا بكر إن سبقته يوماً. قال: فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله على: «ما أبقيت لأهلك؟» قلتُ: مثله، وإن أبا بكر أتى بكل ما عنده، فقال: "يا أبا بكر: ما أبقيت لأهلك؟» قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقلت: لا أسابقه إلى شيّء أبداً (٣) وخرج الإمام أحمد،

<sup>(</sup>١)زيادة من المطبوع .

<sup>.(07017)(7)</sup> 

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٣٦٧٥) وابن أبي عاصم في «السنن» (١٢٤٠) والبيهقي (٤/ ١٨٠) والحاكم (١١٤١) وأحمد (٢/ ٢٥٨) وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود (١٦٨٧).

والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «ما نَفَعَني مَالٌ قَط ما نَفَعَني مَالُ أبي بكر». فبكئ أبو بكر، وقال: هل أنا ومالي إلا لك يا رسُولَ الله(١). وخرجه الترمذي بدون هذه الزيادة في آخره.

وكان من المنفقين أموالهم في سبيل الله، [عثمانُ](٢) بن عفان/ ، ففي الترمذي، عن عبد الرحمن بن خباب قال: «شهدتُ النبي عَلَيْ وهو يحث على جيش العسرة فقام عثمان، فقال: يا رسول الله! على مائة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. ثم حض على الجيش، فقال عثمان، فقال: يا رسول الله! على مائتا بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. ثم حض على الجيش، فقام عثمان، فقال: يا رسولَ الله! على ثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. قال: فرأيتُ رسول الله عَلَيْهُ ينزل على المنبر، وهو يقول: «مَا عَلَى عُثْمَانَ مَا فَعَلَ بَعدَ هَذَه، مَا عَلَى عُثْمَانَ مَا فَعَلَ ىَعدَ هَذه»(۳).

وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث عبد الرحمن بن سمرة [رضي الله عنه الله أن عثمان جاء إلى النبي عَلَيْهُ بألف دينار حينَ جهزَ جيشَ العُسْرةَ، فنثرها في حجره. قال: فرأيت النبي ﷺ يقلبُها في حجره ويقول: «ما ضرَّ عُثْمَانَ ما عَملَ بَعدَ هَذَا اليَّومِ» مرتين (٥). وكان منهم أيضًا عبد الرحمن بن عوف: وفي مسند الإمام أحممله (١) أنه قدم له عير إلى المدينة، فارتجت لها المدينة، فسألت عائشة عنها، وحدثت حديثًا عن النبي ﷺ فبلغ عبد الرحمن فجعلها كلُّها في سبيل الله بأقتابها وأحلاسها، وكانت سبعمائة راحلة.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢/ ٢٥٣) وابن ماجه (٩٤) والترمذي (٣٦٦١) والبيهقي (٥/ ١٣٤) وصححه المناوي في «الفيض» (١١٩).

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ج): ابن عفان.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٣٧٠٠) وضعفه الألباني في «ضعيف الترمذي» (٧٦٤).

<sup>(</sup>٤) زيادة من المطبوع.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي (٧٠١) وأحمد (٥/ ٦٣).

<sup>(</sup>٦) (٦/ ١١٥) منكر.

وخرَّجه ابن سعد (۱) من وجه آخر فيه انقطاع ، وعنده أنها كانت خمسمائة راحلة . وخرَّج الترمذي (۲) من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف . عن عائشة . رضي الله عنها . أن رسول الله على كان يقول ، تعني لأزواجه : "إنَّ أَمرَكُنَّ لا يَهُمُّنِي بَعدي، وَلَن يَصْبِرَ عَلَيكُنَّ إلا الصَّابِرُون» . قال : ثم تقول عائشة لأبي سلمة : سقى الله أباك من سلسبيل الجنَّة ، وكان قد وصل أزواج النبي على بحديقة بيعت بأربعين ألفًا وقال : حسنٌ غريب .

وخرجَّه الحاكم وصححه. وخرَّج الإمام أحمدُ أولَه. وخرَّج الإمام أحمد أيضًا والحاكم من حديث أمَّ بكر بنت المسور بن مخرمة/: أن عبد الرحمن بن عوف باع ١٥٠/ب أرضًا له من عثمان بأربعين ألف دينار، فقسمها في فقراء بني زهرة وفي المهاجرين وأمهات المؤمنين.

قال المسور: فأتيت عائشة [رضي الله عنها] (٣) بنصيبها من ذلك، فقالت لنا: إني سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «لا يَحنُوا عَلَيكُنَّ بَعدِي إلا الصَّابِرُونَ، سَقَى اللهُ ابنَ عَوْف منْ سَلسَبِيل الجُنَّة »(٤).

وخرج الإمام أحمد والحاكم من حديث أم سلمة [رضي الله عنها] (ت) : أن النبي قال لأزواجه: «إنَّ الذي يَحْنُو عَلَيكُنَّ بَعْدي هُو الصَّادقُ البارّ، اللهُمَّ اسقِ عَبدَ الرحمن بن عَوف من سلسبيل الجنّة (٥) وخرَّجه ابن سعد (١)، وزاد: إن إبراهيم بن سعد، قال: حدثني بعض أهلي من ولد عبد الرحمن بن عوف: أن عبد الرحمن بن عوف باع أمواله من كيدمة، وهو سهمه من بني النضير، بأربعين ألف دينار، فقسمها على أزواج النبي على .

<sup>(</sup>١) في الطبقات (٣/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٢) في «السنن» (٣٧٤٩) وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (٢٠٠٢).

<sup>(</sup>٣) زيادة من المطبوع.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٦/ ١٠٤) والحاكم (٣/ ٣١٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٦/ ٢٩٩) والحاكم (٣/ ٣١١).

<sup>(</sup>٦) في «الطبقات» (٣/ ١٣٢).

وخرَّج الترمذي(١) من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن [رضي الله عنه](٢): أن أباه عبد الرحمن بن عوف أوصى بحديقة لأمهات المؤمنين بيعت بأربعمائة ألف.

وخرَّجه الحاكم(٣)، ولفظه: «بيعت بأربعين ألف دينار».

وأخبار الأجواد المنفقين أموالهم في سبيل الله من أصحاب رسولِ الله عِيْدٍ يطولُ ذكرُها جدًا، وكان الفقراء من الصَّحابة كلَّما رأوا أصحابَ الأموالُ منهم ينفقون أمُوالهم فيما يحبُّه الله؛ من الحجِّ والاعتمار والجهاد في سبيل الله، والعتق والصدقة والبر والصِّلة وغير ذلك من أنواع البر والطاعات والقربات، حزنوا لما فاتهم من مشاركتهم في هذه الفضائل، وقد ذكرهم الله تعالى في كتابه بذلك، فقال تعالىٰ: ﴿ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاء وَلا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجدُونَ مَا يُنفقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا للَّه وَرَسُوله مَا عَلَى الْمُحْسنينَ من سَبيل وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ يَكُ عَلَى الَّذينَ 1/١٥أ إِذَا مَا أَتَوْكَ لَتَحْمَلُهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ مَا أَحْمَلُكُمْ عَلَيْه تُولُواْ وَأَعْيُنُهُمْ تَفيضُ منَ الدَّمْع / حَزَنًا أَلاَّ يَجِدُوا مَا يُنفقُونَ ﴾ [التوبة: ٩١-٩٢].

نزلت هذه الآية بسبب قوم من فقراء المسلمين أتوا النبي ﷺ وهو يتجهز إلى غزوة تبوكَ، فطلبوا منه أن يحملهم، فقال لهم: لا أجدُ ما أحملُكم عليه، فرجعوا وهم يبكون حزنًا على ما فاتهم من الجهاد مع رسول الله على. قال بعضُ العلماء: هذا والله بكاءُ الرجال، بكوا على فقدهم رواحلَ يتحمَّلون عليها إلى الموت في مواطنَ تراقُ فيها الدماء في سبيل الله، وتنزع فيها رءوس الرِّجال عن كواهلها بالسيوف. فأما من بكي على فقد حظه من الدُّنيا وشهواته العاجلة، فذلك شبيه ببكاء الأطفال والنساء على فقد حظوظهم العاجلة:

وبكاؤهسن لغير فقدك ضائع سهرُ العُيون لغير وجهك باطلٌ إنما يحسنُ البكاء والأسف على فوات الدِّرجات العُلَى والنَّعيم المقيم. قال بعضُهم: يُركى رجلٌ في الجنَّة يبكي، فيسألُ عن حاله، فيقول: كانت لي نفس

<sup>(</sup>۱) في «السنن» (۳۷۵۰).

<sup>(</sup>٢) زيادة من المطبوع.

<sup>(</sup>٣) في «المستدرك» (٣/ ٢١٣).

واحدة قُتلت في سبيل الله، ووددت أنه كانت لي نفوس كثيرة تقتل كلُها في سبيله، غزا قوم في سبيل الله، فلمَّا صافُّوا عدوَّهم واقتتلوا، رأىٰ كل واحد منهم زوجته من الحور قد فتحت بابًا من السماء، وهي تستدعي صاحبَها إليها وتحثُّه على القتال، فقتلوا كلُّهم إلا واحدًا، وكان كلَّما قتل منهم واحدٌ غلق بابٌ وغابت منه المرأة، فأفلت آخرُهم، فأغلقت تلك المرأة الباب الباقي، وقالت: ما فاتك يا شقى! فكان يبكي على حاله إلى أن مات، ولكنَّه أورثه ذلك طول الاجتهاد والحزن والأسف.

على مثل ليلى يقتل المسرء نفسسه وإن كان من ليْلَى على الهَجْر طاويا لما سمع الصحابة - رضي الله عنهم - قول الله - عز وجل - فاستيقوا الْخيْرات به السعرة الله سابقوا إلى مغفرة من ربَكُم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض به المسابق المساب

قال الحسن: إذا رأيت الرجل ينافسك في الدُّنيا فنافسه في الآخرة.

وقال وهيب بن الورد: إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحدُّ فافعل.

وقال بعض السلف: لو أن رجلاً سمع بأحد أطوع لله منه، كان ينبغي له أن يحزنه ذلك.

وقال غيره: لو أن رجلاً سمع برجل أطوع لله منه فانصدع قلبه فمات، لم يكن ذلك بعجب.

قال رجلٌ لمالك بن دينار: رأيت في المنام مناديًا ينادي: أيُّهَا الناس! الرَّحيلَ الرَّحيلَ الرحيل، فما رأيت أحداً يرتحل إلا محمد بن واسع؛ فصاح مالك وغشي عليه ﴿ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ﴿ إِلَيْكَ الْمُقُرِّبُونَ ﴿ إِنَّ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴾ [الواتعة: ١٢.١٠]. قال عمر بن عبد العزيز في حجة حجها عند دفع الناس من عرفة: ليس السابقُ

اليوم من سبقَ به بعيره، إنما السابقُ من غفر كه.

كان رأسُ السَّابقين إلى الخيرات من هذه الأمة أبو بكر الصديق [رضى الله عنه](١)، قال عمر : ما استبقنا إلىٰ شيء من الخير إلا سبقنا أبو بكر ، وكان سباقًا بالخيرات.

ثم كان السابق بعده إلى الخيرات عمر ، وفي آخر حجة حجها عمرُ جاء رجلٌ لا يعرفُ، كانوا يرونه من الجن، فرثاه بأبيات منها:

فمن يسع أو يرْكب جناحي نعامة ليدرك ما قدمت بالأمس يسبق صاحب الهمة العالية والنفس الشريفة التواقة لا يرضى بالأشياء الدنية الفانية، وإنما همتُه المسابقة إلى الدَّرجات الباقية الزاكية التي لا تفني، ولا يرجعُ عن مطلوبه، ولو تلفت نفسه في طلبه، ومن كان في الله تلفه كان على الله خلفه، قيل ١٥٥/أ لبعض المجتهدين في الطاعات: لم تعذب هذا الجسد؟ قال: كرامتَهُ أريدُ./

وإذا كانت النفوس كبارًا تعبَّت في مُرادها (الأجساد) (٢) قال عمر بن عبد العزيز: إن لي نفسًا تواقةً، ما نالت شيئًا إلا تاقت إلى ما هو أفضلُ منه، وإنها لما نالت هذه المنزلة يعني الخلافة وليس في الدنيا منزلةٌ أعلى منها، تاقت إلى ما هو أعلى من الدنيا، يعني الآخرة.

على قسدر أهل العسزم تأتي العسزائم وتأتي على قسدر الكرام المكارمُ قيمة كل إنسان ما يطلبُ؛ فمن كان يطلبُ الدنيا فلا أدنى منه؛ فإنَّ الدنيا دنية، وأدنَى منها من يطلبها، وهي خسيسة؛ وأخسُّ منها من يخطبُها. قال بعضهم: القلوب جوالة، فقلبٌ يجولُ حولَ العرْش، وقلب يجولُ حول الحشِّ، الدُّنيا كلُّها حشٌّ، وكلُّ ما فيها من مطعم ومشربٍ يئول إلىٰ الحش، وما فيها من أجسام ولباس يصير ترابًا، كما قيل:

وكل الذي فسوق التسراب تراب

وقال بعضهم في يوم عيدِ لإخوانه: هل تنظرون إلا خرَّقًا تبليٰ، أو لحمًّا يأكله

<sup>(</sup>١) زيادة من المطبوع.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع «الأجسام» والتصويب من الأصل.

الدود غــدًا. وأما من كان يطلبُ الآخرة فقدر خطيرٌ؛ لأن الرَّيخرة خطيرةٌ شريفةٌ؛ ومن يطلبها أشرفُ منها، كما قيل:

أثامنُ بالنَّفسِ النَّف يسسة ربها وليس لها في الخلقِ كلهم شمن بها تدركُ الأخرى فإنْ أنا بعتُها بشيء من الدُّنيا فلذاكَ هو الغبن لئن ذهبت نفسي بدُنيا أصبتها لقد ذهبت نفسي وقد ذهب الشمن وأما من كان يطلبُ الله فهو أكبرُ الناسِ عنده، كما أن مطلوبهُ أكبرُ من كل

شيء، كما قيل:

لهُ هَمَمُ لا مُنتهى لكبارها وهِمَّتُه الصُّغْرَى أَجَلُّ من الدهر قال الشبِّلي: من رَكَنَ إلى الدنيا أحرقته بنارها، فصار رمادًا تذروه / الرياح، ١٥٤/ب ومن ركن إلى الآخرة أحرقته [بنارها](١)، فصار سبيكة ذهب يُنْتَفَعُ به؛ ومن ركن إلى الله أحرقه بنور التوحيد، فصار جوهرًا لا قيمة له.

العالي الهمة يجتهدُ في نيل مطلوبه، ويبذلُ وسعه في الوصول إلىٰ رضا حبوبه.

فأما خسيس الهمة فاجتهاده في متابعة هواه، ويتكل على مجرد العفو، فيفوته إن حصل له العفو منازل السابقين المقربين. قال بعض السلف: هب أن المسيء عُفي عنه، أليس قد فاته ثواب المحسنين؟.

في المُذبَّا يرجو مِنَ الله عفوه أترضى بسبق المتقين إلى الله لل النافس المتنافسون في نيل الدرجات، غَبَط بعضهم بعضًا بالأعمال الصالحات. قال النبي على «لا حسد إلا في اثنتين، رجُلُ آتاهُ اللهُ مَالاً فَهُو يُنفقهُ في سَبيل الله آناءَ الليل وآناءَ النهار، وَرَجُل آتاهُ الله القُرآنَ فَهُو يَقُومُ به آناءَ الليل وآناءَ النهار» (٣٠٠).

وفي روايـة: «لاَ تَحَاسُد إلا في اثنَتَين: رَجُل آتَاهُ اللّهُ القُرآنَ فَهُو يَتلُوهُ آنَاءَ الليل والنَّهَارِ، يَقُـولُ: لَو أُوتِيتُ مِثلَ مَا أُوتِيَ هَذَا لَفَعلتُ كَمَا يَفْعَلُ، وَرَجُـل آتَاهُ اللهُ مَالاً

<sup>(</sup>١) في المطبوع «بنورها» والتصويب من الأصل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٠٢٥) ومسلم (٨١٥).

فَهُو يَنفَقُهُ فِي حَقِّه، يَقُولُ: لو أُوتِيتُ مِثلَ ما أُوتِيَ هَذَا لَفَعلتُ كَمَا يَفعَلُ (١٠). وهذا الحديث في «الصحيحين».

وفي «الترمذي» (٢) وغيره عن النبي ﷺ، قال: «إنما مَثَلُ هَذِه الأُمَّة كَأَرْبَعَة نَفَر؛ رَجُل آتاه اللهُ مَالاً وَعَلْمًا، فَهُو يَعمَلُ بعلمه في مَاله يُنفقُهُ في حَقَه، وَرَجُل آتَاه اللهُ علمًا ولم يُؤته مَالاً، وَهُو يَقُولُ: لَو كَانَ لي مَثَلُ هَذَا لَعَمِلتُ فيه مِثل الذي يَعمَلُ. قال رسول الله ﷺ: فَهُمَا في الأَجر سَواء».

"ورَجُل آتَاهُ اللهُ مَالاً وَلَم يُؤَته علمًا، فَهُو يَخبط في مَاله يُنفقُهُ في غَير حَقِّه. ورَجل لَم يُؤته اللهُ علماً ولا مالاً، فَهُو يَقُولُ: لو كَان لي مَالٌ هَذَا عَمِلتُ فيه مثلَ الذي يَعمَلُ. قَال رسَول الله ﷺ: [فَهُمَا في الوزر سَواءً".

وروئ حُميد بن زنجويه بإسناده، عن زيد بن أسلم، قال: يؤتئ يوم القيامة بفقير المام، وغني اصطحبا في / الله، فيوجدُ للغني فضلُ عمل فيما كان يصنعُ في ماله، فيُرفَعُ على صاحبه، فيقولُ الفقير: يا رب! لما رفعتَهُ؟ وإنما أصطحبنا فيك، وعَملنا لك. فيقول الله تعالى: له فضلُ عمل بما صنع في ماله، فيقول: يا رب! لقد عَلمتَ لو أعطيتني مالاً لصنعتُ مثل ما صنع، فيقول: صدق، فارفعوه إلى منزلة صاحبه.

ويؤتئ بمريض وصحيح اصطحبا في الله، فيرفعُ الصحيحُ بفضل عمله، فيقول المريض: يا ربّ! لما رفعته عليّ ؟ فيقول: بما كان يعملُ في صحته. فيقول: يا ربّ! لقد علمت لو أصححتني لعملتُ كما عمل، فيقول الله: صدق فارفعوهُ إلى درجة صاحبه. ويؤتئ بحرّ ومملوكِ اصطحبا في الله فيقولُ مثل ذلك.

ويؤتن بحسن الخلق وسيء الخلق، فيقول: يا رب! لم رفعته عليّ، وإنما اصطحبنا فيك وعملنا؟ فيقول: بحُسن خلقه، فلا يجد له جوابًا.

العاقِلُ يغبطُ من أنفق ماله في سبيل الخيرات ونيل علو الدرجات، والجاهلُ يغبطُ من أنفق ماله في الشهوات وتوصل به إلى اللذات المحرمات. قال الله تعالى: حاكيًا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٦).

<sup>(</sup>۲) برقم (۲۳۲۵).

عن قارون: ﴿ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِه فِي زِينَته قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظَ عَظِيَمَ ﴿ ﴿ ثَلِيَكَ ۚ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعَلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّه خَيْرٌ لَمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ﴾ [التَّصص: ٤٧٠-٨٥] إلىٰ قوله تعالىٰ : ﴿ تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لَلَذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي الأَرْضِ وَلا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ للْمُتَقِينَ ﴾ [التَّصَص: ٣٢].

فلما رأى النبي على ما فاتهم من إنفاق إخوانهم النبي على ما فاتهم من إنفاق إخوانهم الأغنياء أموالهم في سبيل الله تقربًا إليه وابتغاءً لمرضاته، طيّب قلوبهم ودلهم على عمل يسير يُدركون به من سبقهم ولا يلحقهم معه أحمد بعدهم، ويكونون به خيرًا ممن هم معه إلا من عمل مثل عملهم، وهو الذكر عقيب الصلوات المفروضات، وقد اختلفت الروايات في أنواعه وعدده، والأخذ بكل ما ورد من ذلك حسن وله فضل عظيم.

وفي حديث أبي هريرة هذا أنهم يسبحون ويحمدون ويكبرون خلف كل صلاة ثلاثًا وثلاثين.

وقد فسَّره أبو صالح راويه عنه بالجمع، وهو أن يقول: سبحان الله، والحمدُ لله/، والله أكبر، ثلاثًا وثلاثين مرة، فيكون جملة ذلك تسعًا وتسعين. وقد ١٥٥/ب يستشكل على هذا حديث أن رجلاً سأل النبي عَلَيْ عما يعدلُ الجهاد، فقال: «هل تستطيعُ إذا خَرَجَ المُجَاهدُ أن تَصُومَ فلا تُفطر، وتَقُومَ ولا تَفْتُرَ»(١).

وهو حديث ثابت صحيح أيضاً. فلم يجعل للجهاد عدلاً سوى الصيام الدائم والقيام الدائم. وفي هذا الحديث قد جعل الذكر عقيب الصلوات عدلاً له. والجمع بين ذلك كله أن النبي على لم يجعل للجهاد في زمانه عملاً يعدله، بحيث إذا انقضى الجهاد انقضى ذلك العمل، واستوى العاملُ مع المجاهد في الأجر، وإنما جعل الذي يعدلُ الجهاد الذكر الكثير المستدام في بقية عمر المؤمن من غير قطع له حتى يأتي صاحبه أجله، فإذا استمر على هذا الذكر في أوقاته إلى أن مات عليه عدل ذكره هذا الجهاد.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٧٨٥).

٣٦٨

وقد دلَّ على خلك أيضًا ما خرجه الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عنه ألني على قال النبي الله عنه وخير الكم من إنفاق الذَّهب والورق، وخير لكم من أن تَلقُوا عَدُوَّكم فَتَضرِبُوا أَعَناقَكُم اللهِ قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللهِ قَالُ: ذكرُ الله عز وجل الله وخرجه مالك في «الموطأ» موقوفًا.

وخرج الإمام أحمد والترمذي أيضًا من حديث أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ «أن النبي ﷺ سئل: أي العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة؟ قال: «الذاكرونَ الله كثيرًا». قلت: يا رسول الله! ومن الغازي في سبيل الله؟ قال: لو ضَرَبَ بسيفه الكُفَّارَ والمشركينَ حتى يَنكسرَ ويَختَضِبَ دَمًا، لَكَان الذَّاكِرُون اللهَ ـ عز و جل ـ أَفضَلُ منه درَجةً «'').

وقد روي هذا المعنى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وطائفة من الصحابة موقوفًا. وإن الذكر لله أفضل من الصدقة بعدته دراهم ودنانير، ومن النفقة في سبيل الله.

وقيل لأبي الدرداء ـ رضي الله عنه ـ : رجل أعتق مائة نسمة . قال : إن مائة نسمة / ١٥٥ من مال رجل كثير ، وأفضل / من ذلك إيمان ملزوم بالليل والنهار ، وأن لا يزال لسان أحدكم رطبًا من ذكر الله ـ عز وجل .

وعنه قال: لأن أقول: لا إله إلا الله والله أكبر مائة مرة أحب إلى من أن أتصدق عائة دينار».

ويروى مرفوعًا وموقوفًا من غير وجه: «مَن فَاتَهُ الليل أَن يُكَابِدَهُ، وبَخلَ بِمَاله أَن يُنفقَهُ، وَجَبُنَ عن عَـدُوهً أَن يُقَاتِلَه، فليكثر من «سُبحانَ الله وَبحَـمَده» فَإِنهَا أَحَبُّ إلى الله مِن جَبَلِ ذَهَبِ أو فِضَـة يُنفِقَهُ في سَبِيلِ الله \_عز وَجلَ. وَذَكَرُ الله مِن أَفضَلِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (٣٣٧٧) وأحمد (٥/ ١٩٥) وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٢٦٢٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٣٧٦) وأحمد (٣/ ٧٥) وضعفه الألباني في «ضعيف الترمذي» (٦٦٩).

أنواع الصَّدَقَة»(١).

وخرج الطبراني<sup>(٢)</sup>عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ مرفوعًا: «ما صَدَقَةٌ أفضَلُ مِن ذِكر الله ـ عَزَّ وَجَل».

وَقَدَ قَالَ طَائِفَة مِن السلف في قول الله تعالى ـ عز وجل ـ : ﴿ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ [الحديد: ١٨] إن القرض الحسن قول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر.

وفي مراسيل الحسن، عن النبي ﷺ قال: «ما أَنفَقَ عَبد نَفَقَةً أَفضَلَ عِندَ الله \_ عز وجل \_ من قُول لَيسَ مِنَ القُرآن وَهُوَ من القُرآنِ: سُبحَانَ اللهِ، والحَمدُ للهِ، ولا إِلَهَ إلا اللهُ، واللهُ أَكبَرُ»ً.

وروى عبد الرزاق<sup>(٣)</sup> في كتابه، عن معمر، عن قتادة، قال: قال ناس من فقراء المؤمنين: يا رسول الله! ذهب أصحاب الدثور بالأجور؛ يتصدقون ولا نتصدق، وينفقون ولا ننفق. فقال: «أرأيتم لو أن مال الدنيا وضع بعضه على بعض أكان بالغًا السماء؟» قالوا: لا يا رسول الله!.

قال: «أفلا أخبركم بشيء أصله في الأرض وفرعه في السماء؛ أن تقولوا في دبر كل صلاة: لا إله إلا الله، والله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله، عشر مرات؛ فإن أصلهن في الأرض وفرعهن في السماء».

وقد كان بعض الصحابة يظن أن لا صدقة إلا بالمال، فأخبره النبي على أن الصدقة لا تختص بالمال، وأن الذكر وسائر أعمال المعروف صدقة، كما في «صحيح مسلم» عن أبي ذر [رضي الله عنه](١): أن ناسًا من أصحاب النبي على قالوا: يا رسول الله! ذهب أهل الدُّثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. فقال النبي على: «أوليس قد جعل الله لكم ما

<sup>(</sup>١) في «الأوسط» (٧٧٩٥) و أخرجه الهندي في «الكنز» (١٨٠٤).

<sup>(</sup>٢) في «الأوسط» (١٤) وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع» (٥٠٨٦).

<sup>(</sup>۳) في «مصنفه» (۱۸۸ ۳).

<sup>(</sup>٤) زيادة من المطبوع.

۱۵۷/ب تتصدقون به/؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، أوكل تحميدة صدقة إلان، وكل تهليلة صدقة؛ وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة؛ وفي بضع أحدكم صدقة»(۲).

وفي «المسند»(٣) عنه أنه قال: يا رسول الله! الأغنياء يتصدقون ولا نتصدق؟ قال: «وأنتَ فيكَ صَدَقَةٌ، وَهدايتك الطريق صدَقَة، وعوْنُك الطريق صدَقَة، وعوْنُك الضعيف بِفضل قُوتك صَدَقَةٌ، وبيانك عَن الأرتَم صَدَقَةٌ، ومُباضَعَتُكَ المُراتَكُ صَدَقَةٌ».

وفي المعنى أحاديث كثيرة جداً يطول ذكرها.

واعلم أن من عجز عن عمل خير، وتأسف عليه، وتمنى حصوله، كان شريكًا لفاعله في الأجر، كما تقدم في الذي قال: «لو كان لي مال لعملت فيه ما عمل فلان...» (أنه ما سواء في الأجر والوزر. وقد قيل: إنهما سواء في أصل الأجر دون المضاعفة؛ فإنها تختص بالعامل، فمن هنا كان أرباب الهمم العالية لا يرضون بمجرد هذه المشاركة، ويطلبون أن يعملوا أعمالاً تقاوم الأعمال التي عجزوا عنها؛ ليفوزوا بثواب يقاوم ثواب تلك الأعمال، ويضاعف لهم كما يضاعف لأولئك، فيستووا هم وأولئك العمال في الأجر كله.

وقد كان بعض من يقعد عن الجهاد من امرأة وضعيف في عهد النبي على يساله عن عمل يعدل الجهاد.

وفات بعض النساء الحج مع النبي على الله عما يجزئ من تلك الحجة ، قال: «اعْتُمرِي في رَمَضَانَ عُمرةً في رَمَضَانَ تَعدِلُ حجَّةً، أَو حَجَّة مَعِي»(٥).

<sup>(</sup>١) ساقطة من النسخة (ج).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٠٠٦).

<sup>.(108/0)(4)</sup> 

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١٨٦٣).

وقالت عائشة: يا رسول الله! نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: «جهادكُنَّ الحجُّ والعُمرةُ»(١).

وكان منهم من إذا تخلف عن الغزو، واجتهد في مشاركة الغزاة في أجرهم؛ فإما أن يخرج مكانه رجلاً بماله؛ وإما أن يعين غازيًا؛ وإما أن يخلفه في أهله بخير. فإن من فعل هذا كله فقد غزا.

تصدق بعض الأغنياء بمال كثير، فبلغ ذلك طائفة من الصالحين، فاجتمعوا في مكان، وحسبوا ما تصدق به من الدراهم، وصلوا بدل كل درهم تصدق به لله ركعة.

1/101

هكذا يكون استباق الخيرات والتنافس / في علو الدرجات.

كذاك الفخريا همم الرجال تعالى فانظري كيف التغالي سبحان من فضل هذه الأمة وفتح لها على يدي نبيها، نبي الرحمة، أبواب الفضائل الجمة؛ فما من عمل عظيم يقوم به قوم ويعجز عنه آخرون، إلا وقد جعل الله عملاً يقاومه، أو يفضل عليه، فتتساوئ الأمة كلها في القدرة عليه.

لما كان الجهاد أفضل الأعمال ولا قدرة لكثير من الناس عليه، كان الذكر الكثير الدائم يساويه ويفضل عليه، وكان العمل في عشر ذي الحجة يفضل عليه، إلا من خرج بنفسه وماله ولم يرجع منهما بشيء.

لما كان الحج من أفضل الأعمال، والنفوس تتوق إليه، لما وضع الله في القلوب من الحنين إلى ذلك البيت المعظم، وكان كثير من الناس يعجز عنه، ولا سيما كل عام، شرع الله لعباده أعمالاً يبلغ أجرها أجر الحج، فيتعوض بذلك العاجزون عن التطوع بالحج.

ففي «الترمذي»(٢)، عن النبي على قال: «من صلَّى الصُّبحَ إني جَمَاعَةً إنه، ثُم

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) برقم (٥٨٦) وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٦٣٤٦).

<sup>(\*)</sup> زيادة من المطبوع.

جَلَسَ في مُصَلاه يَذكُرُ اللهَ حتى تَطلُعَ الشمسُ، ثُم صَلَّى رَكعَتَينِ، كَانَ لَهُ مِثلُ أَجرِ حَجة وَعُمرَة تَامَّة». قال رسول الله ﷺ: «تَامَّة، تَامَّة، تَامَّة».

شهود الجمعة يعدل حجة تطوع، قال سعيد بن المسيب: هو أحب إلى من حجة نافلة، وقد جعل النبي على المبكر إليها كالمهدي هديًا إلى بيت الله الحرام. (١) وفي حديث ضعيف: «الجُمُعةُ حجُ المساكين» (٢).

وفي «تاريخ ابن عساكر»: عن الأوزاعي، قال: مر يونس بن ميسرة بن حلبس بقابر «باب توما»، فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، أنتم لنا سلف، ونحن لكم تبع، فرحمنا الله وإياكم، وغفر لنا ولكم، فكأن قد صرنا إلى ما صرتم إليه.

فرد الله الروح إلى رجل منهم، فأجابه، فقال: طوبي لكم يا أهل الدنيا حين تحجون في الشهر أربع مرار.

قال: وإلى أين يرحمك الله؟ قال: إلى الجمعة، أما تعلمون أنها حجة مبرورة متقبلة.

قال: ما خير ما قدمتم؟ قال: الاستغفاريا أهل الدنيا.

قال: فما يمنعك أن ترد السلام؟ قال: يا أهل الدنيا، السلام والحسنات قد رفعت الله في حسنة نزيد، ولا في سيئة ننقص؛ غلقت رهوننا يا أهل الدنيا. /

في «سنن أبي داود»(٢)، عن النبي على قال: «من تَطَهَّر في بَيته، ثُم خَرَجَ إلى المسجد لأداء صلاة مكتُوبَة، فَأجرهُ مثلُ أجرِ الحاجِّ المُحرِم. وَمَنَ خَرجَ لِصلاة الضُّحى، كَانَ لَهُ مثل أَجْر المُعتَمر».

وفي حديث أنس: أن النبي على وصلى رجلاً ببر أمه، وقال له: « أنت حَاجٌ وَمُعَتَمِرٌ وَمُجَاهِد»، يعني إذا برها(٤٠).

<sup>(</sup>١) كما في حديث أبي هريرة رضى الله عنه عند البخاري (٨٨١).

<sup>(</sup>٢) انظر: «ضعيف الجامع» (٢٦٥٩).

<sup>(</sup>٣) برقم (٥٥٨) وأخرجه أحمد (٥/ ٢٦٣، ٢٦٨) والبيهقي (٣/ ٦٣) وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (٢٦٥٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٢٩١٥) وأبويعليٰ (٢٧٦٠) قال الهيثمي في «المجمع» =

وقال بعض الصحابة: الخروج إلى العيد يوم الفطر يعدل عمرة، ويوم الأضحى يعدل حجة.

قال الحسن: مشيك في حاجة أخيك المسلم خير لك من حجة بعد حجة.

وقال عقبة بن عبد الغافر: صلاة العشاء في جماعة تعدل حجة، وصلاة الغداة في جماعة تعدل عمرة.

وقال أبو هريرة لرجل: بكورك إلى المسجد أحب إلى من غزوتنا مع رسول الله على المام أحمد.

أداء الواجبات كلها أفضل من التنفل بالحج والعمرة وغيرهما؛ فإنه ما تقرب العباد إلى الله تعالى بأحب إليه من أداء ما افترض عليهم. وكثير من الناس يهون عليه التنفل بالحج والصدقة ولا يهون عليه أداء الواجبات من الديون ورد المظالم، وكذلك يثقل على كثير من النفوس التنزه عن كسب الحرام والشبهات، ويسهل عليها إنفاق ذلك في الحج والصدقة.

قال بعض السلف: ترك دانق مما يكرهه الله أحب إلى من خمسمائة حجة. كف الجوارح عن المحرمات أفضل من التطوع بالحج وغيره، وهو أشق على النفوس.

قال الفضيل بن عياض: ما حج ولا رباط ولا جهاد أشد من حبس اللسان، ولو أصبحت بهمك لسانك أصبحت في هم شديد. ليس الاعتبار بأعمال البر بالجوارح، إنما الاعتبار ببر القلوب وتقواها، وتطهيرها عن الآثام.

سفر الدنيا يقطع بسير الأبدان، وسفر الآخرة يقطع بسير القلوب.

قال رجل لبعض العارفين: قد قطعت إليك مسافة، قال: ليس هذا الأمر بقطع المسافات، فارق نفسك بخطوة وقد وصلت إلى مقصودك. سير القلوب أبلغ من سير الأبدان. كم من واصل ببدنه إلى البيت وقلبه منقطع عن رب البيت، وكم من قاعد على فراشه في بيته وقلبه متصل بالمحل الأعلى.

<sup>= (</sup>٨/ ١٣٨) رواه أبويعلى والطبراني في «الصغير والأوسط» ورجالهما رجال الصحيح غير ميمون بن نجيح، ووثقه ابن حبان .

1/10۹ جسمي معي غير أن الروح عندكم فالجسم في غيربة والروح في وطن/ قال بعض العارفين: عجبًا لمن يقطع المفاوز والقفار؛ ليصل إلى البيت فيشاهد فيه آثار الأنبياء، كيف لا يقطع هواه ليصل إلى قلبه فيرى فيه أثر «ويسعني قلب عبدي المؤمن».

أيها المؤمن، إن لله بين جنبيك بيتًا لو طهرته لأشرق ذلك البيت بنور ربه وانشرح وانفسح. أنشد الشبلي:

تطهيره تفريغه من كل ما يكرهه الله تعالى من أصنام النفس والهوى، ومتى بقيت فيه من ذلك بقية، فالله أغنى الأغنياء عن الشرك، وهو لا يرضى بجزاحمة الأصنام قال سهل بن عبد الله: حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكرهه الله.

أردناكم صرفًا فلما مرجتم بعدتم بمقدار التفاتكم عنا وقلنا لكم لا تسكنوا القلب غيرنا فأسكنتم الأغيار ما أنتم منا

إخواني، إن حبستم العام عن الحج فارجعوا إلى جهاد النفوس، فهو الجهاد الأكبر، أو أحصرتم عن أداء النسك فأريقوا على تخلفكم من الدموع ما تيسر؛ فإن إراقة الدماء لازمة للمحصر. ولا تحلقوا رءوس أديانكم بالذنوب؛ [فإن الذنوب](۱) حالقة الدين ليست حالقة الشعر. وقوموا لله باستشعار الرجاء والخوف مقام القيام بأرجاء الخيف والمشعر، ومن كان قد بعد عن حرم الله، فلا يبعد نفسه بالذنوب عن رحمة الله، فإن رحمة الله قريب ممن تاب إليه واستغفر. ومن عجز عن حج البيت أو البيت منه بعيد، فليقصد رب البيت؛ فإنه ممن دعاه ورجاه أقرب من حبل الوريد.

<sup>(</sup>١) في النسخة (ج): فإنها.

وفيك سعيي وتطوافي ومردلفي والهدي جسمي الذي يغني عن الجزر/ ١٥٩/ب ومسجد الخيف خوفي من تباعدكم ومشعري ومقامي دونكم خطري

إليك قصدي رب البيت والحجر فأنت سؤلي من حجي ومن عمري زادي رجائي لكم والشوق راحلتي والماء من عبراتي والهوى سفري

\* \* \*

### وظيفةشهرذيالقعدة

خرَّج الإمام أحمد بإسناده عن رجل من باهلة ، قال: أتيت رسول الله على الله ع

قلت: أما تعرفني؟.

قال: «وَمَن أَنتَ؟».

قلت: أنا الباهلي الذي أتيتك عام أول.

فقال: «إنَّكَ أَتَيَتني وَجسمُكَ وَلَونُكَ وَهَيئتُكَ حَسَنة، فَمَا بَلَغَ بكَ مَا أَرَى؟».

قلت: والله ما أفطرت بعدك إلا ليلاً.

قال: «مَن أَمَرَكَ أَن تُعَذِّبَ نَفسك؟ مَن أَمَرَكَ أَن تُعِذِّبَ نَفْسك؟! ثلاث مرات.، صُم شَهرَ الصَّبر {رَمَضَان»}(\*).

قُلت: إني أَجد قوة، وإني أحب أن تزيدني. قال: «صُم يَومًا منَ الشَّهر». قلت: إني أجد قوة، وإني أحب أن تزيدني. قال: «فيومين منَ الشَّهرِ». قلت: إني أجد قوة، وإني أحب أن تزيدني: قال: «فثلاثةُ أَيام مِنَ الشَّهرَ».

قال: وألح عند الرابعة فما كاد. فقلت: إني أجد قوة وإني أحب أن تزيدني قال: «فَمَنَ الحُرُمُ وأَفطر»(١).

وخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بمعناه، وفي ألفاظهم زيادة ونقص.

وفي بعض الروايات: «صُم الحُرُمَ وَأَفطر».

في هذا الحديث دليل على أن من تكلف من العبادة ما يشق عليه حتى تأذى بذلك جسده؛ فإنه غير مأمور بذلك؛ ولذلك قال النبي على له: «مَن أَمَرَكَ أَن تُعَذّبَ نَفسَك؟»، وأعادها عليه ثلاث مرار.

<sup>(\*)</sup> ساقطة من النسخة (ج).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٥/ ٢٨) وأبو داود (٢٤٢٨) والبيهقي (٤/ ٢٩١) وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٢٤٢٨).

وهذا كما قال لمن رآه يمشي في الحج وقد أجهد نفسه: «إنَّ اللهَ لَغَني عَن تَعذيب هَذَا نَفْسَهُ، فَمُرُّوه فَلَيَر كَبِ»(١).

وقال لعبد الله بن عمرو بن العاص حيث كان يصوم النهار، ويقوم الليل، ويختم القرآن في كل ليلة ولا ينام مع أهله، فأمره أن يصوم ويفطر، ويقرأ القرآن في كل سبع. وقال له: «إنَّ لنَفسكَ عَلَيكَ حَقًا، وَإنَّ لأهــلكَ عَليكَ حَقًا، فَآت كُلَّ ذي حَقٍّ حَقُّه»(٢).

ولما بلغه عن بعض أصحابه أنه قال: أنا أصوم ولا أفطر، وقال آخر منهم: أنا أقوم ولا أنام، وقال آخر منهم/: لا أتزوج النساء. فخطب وقال: «ما بَــالُ رُجال ١٩٦٠ أَيَّوُلُونَ كَـذَا وَكَذَا، لَكِنِّي أَصُــومُ وأُفطِر، وَأَقُومُ وَأَنَامُ، وآكُل اللحمَ، وَأَتَـزَوَّجُ النِّسَاءَ؛ فَمَن رَغبَ عَن سُنُتَّي فَلَيْسَ مَنِّي<sup>٣)</sup>.

وسبب هذا أن الله تعالى خلق ابن آدم محتاجًا إلى ما يقوم به بدنه؛ من مأكل ومشرب ومنكح وملبس، وأباح له من ذلك كله ما هو طيب حلال، تقوىٰ به النفس ويصح به الجسد، ويتعاونان على طاعة الله ـ عز وجل ـ وحرم من ذلك ما هو ضار خبيث يوجب للنفس طغيانها وعماها وقسوتها وغفلتها وأشرها وبطرها، فمن أطاع نفسه في تناول ما تشتهيه مما حرمه الله عليه، فقد تعدي وطغي وظلم نفسه، ومن منعها حقها من المباح حتى تضررت بذلك، فقد ظلمها ومنعها حقها؛ فإن كان ذلك سببًا لضعفها وعجزها عن أداء شيء من فرائض الله عليه، ومن حقوق الله عز وجل أو حقوق عباده كان بذلك عاصيًا، وإن كان ذلك سببًا للعجز عن نوافل هي أفضل مما فعله، كان بذاك مفرطًا مغبونًا خاسرًا.

وقد كان رجل في زمن التابعين يصوم ويواصل حتى يعجز عن القيام، فكان يصلى الفرض جالسًا، فأنكروا ذلك عليه، حتى قال عمرو بن ميمون: لو أدرك هذا أصحاب محمد على لرجموه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٧٠١).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

وكان ابن مسعود يقل الصيام، ويقول: إنه يضعفني عن قراءة القرآن، وقراءة القرآن أحب إلى .

وأحرم رجل من الكوفة، فقدم مكة وقد أصابه الجهد، فرآه عمر بن الخطاب وهو سيِّئ الهيئة، فأخذ عمر بيده وجعل يدور به الحلق، ويقول للناس: انظروا إلى ما يصنع هذا بنفسه وقد وسع الله عليه.

فمن تكلف من التطوع ما يتضرر به في جسمه، كما فعل هذا الباهلي، أو منع به حقًا واجبًا عليه، كما فعل عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره ممن عزم على ترك المباحات في عهد النبي على فإنه يُنهى عن ذلك.

ومن احتمل بدنه ذلك ولم يمنعه من حق واجب عليه لم يُنْهَ عن ذلك إلا أن يمنعه ١٦٠/ب عما هو أفضل من ذلك من النوافل؛ فإنه يرشد إلى عمل / الأفضل.

وأحوال الناس تختلف فيما تحمل أبدانهم من العمل.

كان سفيان الثوري يصوم ثلاثة أيام من الشهر فيرئ أثر ذلك عليه، وكان غيره في زمنه يصوم الدهر فلا يظهر عليه أثره .

وكان كثير من المتقدمين يحملون على أنفسهم من الأعمال ما يضر بأجسادهم ويحتسبون أجر ذلك عند الله، وهؤلاء قوم أهل صدق وجد واجتهاد فيحيون على ذلك، ولكن لا يقتدى بهم، وإنما يقتدى بسنة رسول الله على الله عنه، ومن أطاعه فقد اهتدى، من اقتدى به وسلك وراءه وصل إلى الله عز وجل.

وقد كان النبي ﷺ ينهى عن التعسير ويأمر بالتيسير، ودينه الذي بعث به يسر وكان يقول: «خَيرُ دِينكُم أَيسَرُهُ»(١). ورأىٰ رجلاً يكثر الصلاة، فقال: «إِنَّكُم أُمَّةٌ أُريد بكُم اليُسرَ».

ولم يكن أكثر تطوع النبي على وخواص أصحابه بكثرة الصوم والصلاة، بل ببر القلوب وطهارتها وسلامتها وقوة تعلقها بالله، خشية له ومحبة، وإجلالاً وتعظيمًا

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٣/ ٤٧٩) وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٣٠٠٩).

ورغبة فيما عنده، وزهدًا فيما يفني.

وفي «المسند» عن عائشة [رضي الله عنها](١): أن النبي ﷺ قال: «إني أَعْلَمُكُم باللَّه وَأَتْقَاكُم لَهُ قَلْبًا»(٢).

قال ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ لأصحابه: أنتم أكثر صلاة وصيامًا من أصحاب محمد ﷺ وهم كانوا خيرًا منكم . قالوا: ولم؟ قال: كانوا أزهد منكم في الدنيا وأرغب في الآخرة .

وقال بكر المزني: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في صدره.

قال بعض العلماء المتقدمين: الذي وقر في صدره هو حب الله والنصيحة لخلقه. وسئلت فاطمة بنت عبد الملك زوجة عمر بن عبد العزيز بعد وفاته عن عمله، فقالت: والله، ما كان بأكثر الناس صلاة ولا بأكثرهم صيامًا، ولكن والله ما رأيت أحدًا أخوف لله من عمر، لقد كان يذكر الله في فراشه فينتفض انتفاض العصفور من شدة الخوف، حتى [نقول: ليصبحن] (٢) الناس ولا خليفة لهم. /

قال بعض السلف: ما بلغ من بلغ عندنا بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بسخاوة النفوس، وسلامة الصدور، والنصح للأمة. وزاد بعضهم: واحتقار أنفسهم.

وذكر لبعضهم شدة اجتهاد بني إسرائيل في العبادة، فقال: إنما يريد الله منكم صدق النية فيما عنده. فمن كان بالله أعرف، وله أخوف، وفيما عنده أرغب؛ فهو أفضل ممن دونه في ذلك، وإن كثر صومه وصلاته.

قال أبو الدرداء [رضي الله عنه](١): يا حبذا نوم الأكياس(١) وفطرهم، كيف يسبق سهر الجاهلين وصيامهم.

ولهذا المعنى كان فضل العلم النافع الدال على معرفة الله وخشيته ومحبته ومحبة

1/171

<sup>(</sup>١)زيادة من المطبوع.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (٦/ ٦١).

<sup>(</sup>٣)في الأصل: حتىٰ يقول يُصبح. والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) القطناء الأذكياء.

ما يحبه وكراهة ما يكرهه، لا سيما عند غلبة الجهل، والتعبد به أفضل من التطوع بأعمال الجوارح.

قال ابن مسعود [رضي الله عنه](١): أنتم في زمان العمل فيه أفضل من العلم، وسيأتي زمان العلم فيه أفضل من العمل.

وقال مطرف: فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة؛ وخير دينكم الورع. وخرجه الحاكم وغيره مرفوعًا(٢).

ونص كثير من الأئمة على أن طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، وكذلك الاشتغال بتطهير القلوب أفضل من الاستكثار من الصوم والصلاة مع غش القلوب ودغلها(٢).

ومثل من يستكثر من الصوم والصلاة مع دغل القلب وغشه، كمثل من بذر بذراً في أرض دغلة كثيرة الشوك، فلا يزكو ما ينبت فيها من الزرع بل يحقه دغل الأرض ويفسده، فإذا نظفت الأرض من دغلها زكا ما ينبت فيها ونما.

قال يحيئ بن معاذ: كم من مستغفر ممقوت وساكت مرحوم؛ ذا استغفر وقلبه فاجر ، وهذا سكت وقلبه ذاكر .

وقال غيره: ليس الشأن فيمن يقوم الليل، إنما الشأن فيمن ينام على فراشه ثم يصبح وقد سبق الركب.

من سار على طريق الرسول على طريق الرسول على ومنهاجه وإن اقتصد، فإنه يسبق من سار على غير طريقه وإن اجتهد.

من لي بمثل سيرك المذلل تمشي رويداً وتجي في الأول المذلل والمقصود أن هذا الباهلي لما رآه النبي الله وقد أنهكه الصوم وغير / هيئته، وأضر

\_\_\_ (١) زيادة من المطبوع .

<sup>(</sup>٢) الحاكم (١/ ٩٢) وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٢١٤).

<sup>(</sup>٣) المكر والخديعة.

به في جسده، أمره أولاً أن يقتصر على صيام شهر الصبر، وهو شهر رمضان؛ فإنه الشهر الذي افترض الله صيامه على المسلمين، واكتفى منهم بصيامه من السنة كلها؛ وصيامه كفارة لما بين الرمضانين إذا اجتنبت الكبائر.

فطلب منه الباهلي أن يزيده من الصيام ويأمره بالتطوع، وأخبره أنه يجد قوة على الصيام، فقال له: «صُم يَومًا منَ الشَّهرِ»، فاستزاده، وقال: إني أجد قوة، فقال: «صُم ثَلاثة أيَّام منَ «صُم يَومين منَ الشَّهرِ»، فاستزاده، وقال: إني أجد قوة، فقال: «صُم ثَلاثة أيَّام منَ الشهرِ». قال: وألح عند الثالثة فما كاد، يعني ما كاد يزيده على الثلاثة أيام من الشهر.

وهكذا قال لعبد الله بن عمرو بن العاص أيضًا.

ففي "صحيح مسلم" عنه: أن النبي على قال له: "صُم يَومًا" يعني من الشهر، "ولك أجر ما بقي"، قال: إني أطيق أكثر من ذلك، قال: "صُم يَومَين ولَكَ أَجرُ مَا بقي)"، قال: إني أطيق أكثر من ذلك، قال: «صُم ثَلاثَةَ أَيَّام ولَكَ أَجرُ ما بقي)" ففي هذا أن صيام ثلاثة أيام من الشهر يحصل به أجر صيام الشهر كله، وكذلك صيام يومين منه. ووجه ذلك أن الصيام يضاعف ما لا يضاعف غيره من الأعمال، وقد سبق ذكر ذلك عند الكلام على حديث "كل عمل ابن آدم له، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال الله عن وجل عن وجل : إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزى به "(٢)."

فالصيام لا يعلم منتهى مضاعفته إلا الله ـ عز وجل.

وكلما قوي الإخلاص فيه وإخفاؤه وتنزيهه من المحرمات والمكروهات كثرت مضاعفته، فلا يستنكر أن يصوم الرجل يومًا من الشهر فيضاعف له بثواب ثلاثين يومًا، فيكتب له صيام الشهر كله. وكذلك إذا صام يومين من الشهر.

وأما إذا صام منه ثلاثة أيام فهو ظاهر ؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها .

وخرج الترمذي والنسائي عن أبي ذر ـ رضى الله عنه ـ قال: قال رسول الله

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) سېق تخريجه.

٣٨٢

على: «من صام من كل شهر ثلاثة أيام كان كمن صام الدهر، فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك ﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَة فَلُهُ عَشْرُ أَشْفَالُهَا ﴾ [الانعام: ١٦٠] اليوم بعشرة أيام»(١).

وفي «الصحيحين» عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله عنهما - قال: قال رسول الله على: «صم من الشهر ثلاثة أيام/ ؛ فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر»(٢).

وفي رواية فيهما<sup>(٣)</sup> أيضًا: "إن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام؛ فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر كله».

وفي «المسند»(٤) عن قرة المزني عن النبي على قال : «صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر وإفطاره». يعني صيامه في مضاعفة الله، وإفطاره في رخصة الله، كما كان أبو هريرة وأبو ذر ـ رضي الله عنهما ـ يقولان ذلك، وكانا يصومان ثلاثة أيام من كل شهر، ويقولان في سائر أيام الشهر: نحن صيام، ويتأولان أنهما صيام في مضاعفة الله، وهما مفطران في رخصة الله.

وقد وصى النبي على جماعة من أصحابه بصيام ثلاثة أيام من كل شهر ، منهم أبو هريرة وأبو الدرداء وأبو ذر وغيرهم (٥٠).

وفي «المسند» أن النبي على قال في صيام ثلاثة أيام من كل شهر: «هو صوم حسن»(١).

وفيه أيضًا(٧) عن أبي ذر، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «صوم شهر الصبر

<sup>(</sup>١)سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢)سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٣)أخرجه البخاري (١٩٧٥).

<sup>(</sup>٤)(٤/ ١٩) وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٣٨٤٨).

<sup>(</sup>٥)أخرجه البخاري (١٩٨١) ومسلم (٧٢٢).

<sup>(</sup>٦) لم أقف عليه في «المسند»، ولكن أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٦/١٩) بلفظ: هو صوم الدهر. وبلفظ المصنف رحمه الله صححه الألباني في «صحيح الجامع» (٣٨٥٠) وعزاه لأحمد وانظر «صحيح النسائي» (٢٤١٠).

<sup>(</sup>٧) «المسند» (٥/ ٤٥٢).

وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر، ويذهب مغلة الصدر». قلت: وما مغلة الصدر؟ قال: «رجس الشيطان».

وفيه أيضًا (١٠): عن رجل، عن النبي ﷺ قال: «صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن كثيرًا من وحر الصدر».

وفي غير هذه الرواية: «وغر المصدر» وهما بمعنى واحد: يقال: وحر صدره ووغر، إذا كان فيه غل وغش. وقيل: الوحر: الغل، والوغر: الغيظ. وقد كان النبي على يتحرى صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وكذلك كان إبراهيم عليه السلام كما خرجه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا. قال: «صيام إبراهيم ثلاثة أيام من كل شهر، صام الدهر وأفطر الدهر».

وفي «السنن» عن حفصة ـ رضي الله عنها ـ : أن النبي ﷺ كان يصوم العشر وعاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر (٢). وفي إسناده اختلاف.

وفي "صحيح مسلم" عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن النبي ﷺ كان يصوم ١٦٢/ب ثلاثة أيام من كل شهر . قيل لها : من أيه كان يصوم؟ قالت : كان لا يبالي من أيه صام .

أحدها: ما خرجه الترمذي من حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: كان رسول الله عنها يسوم من الشهر السبت والأحد والأثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس (1). وقال: حديث حسن.

وذكر أن بعضهم رواه موقوفًا، يعني من فعل عائشة ـرضي الله عنها ـغير مرفوع .

<sup>(</sup>١) «المسند» (٥/ ٣٦٣) وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٣٨٠٤).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) برقم (١١٦٠)

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (٢٤٦) وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (١٩٧١).

الشاني: ما خرجه أبو داود (١١) وغيره من حديث حفصة: «أن النبي على كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر؛ الإثنين والخميس، والإثنين من الجمعة الأخرى».

فعلىٰ هذه الرواية كان النبي ﷺ يجعلها من أول الشهر ولا يوالي بينها. بل كان يتحرىٰ بها يوم الإِثنين مرتين والخميس مرة .

الثالث: عكس الثاني؛ خرج النسائي من حديث حفصة أيضًا أن النبي على «كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؛ أول إثنين من الشهر، ثم الخميس، ثم الخميس الذي يليه»(٢).

وفي رواية له أيضًا: أول إثنين من الشهر، وخميسين (٣). وخرج أبو داود من حديث أم سلمة عن النبي ﷺ معنى ذلك.

وفي رواية في «المسند»: «ا**لإثنين والجمعة والخميس**» وكأنها غير محفوظة، فإن كانت محفوظة فهي **نوع رابع**.

والنوع الخامس: ما خرجه أبو داود والنسائي والترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ـ أن النبي كان يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام (١٠)، وحسنه الترمذي، وذكر أن بعضهم لم يرفعه، يعني أنه وقفه على ابن مسعود. وظاهر هذا أنه كان يوالى بين الأيام الثلاثة من أول كل شهر.

والنوع السادس: أنه كان يصوم أيام البيض، فخرج النسائي (٥) عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ما ـ أن النبي على كان لا يدع صيام أيام البيض في حضر ولا سفر .

<sup>(</sup>١) في «السنن» (٢٤٥١) وأخرجه البيهقي (٢٩٤١٤) وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٥٥١).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٢٤٥٠) والترمذي (٧٤٦) والنسائي (٤/ ٢٠٤) وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (٤٩٧٢).

<sup>(</sup>٥) في «السنن» (١٩٨١٤) وضعفه الألباني في «ضعيف النسائي» (٢٣٤٤).

وخرج الترمذي والنسائي عن أبي ذر [رضى الله عنه](١) أن النبي / عَيْنَ أمره بصيام ١/١٦٣ أيام البيض؛ ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة (٢).

> وفي السنن الأربعة خلا الترمذي، عن قتادة بن ملحان، عن النبي الله نحوه. وخرج النسائي من حديث جابر البجلي عن النبي الله تنحوه أيضًا.

> وقد روي عن الحسن أنه كان يصوم خمسة أيام من أول الشهر، ويقول: ما يدريني لعلى لا أدرك البيض.

> وفي كتاب «مناقب الحسن» لأبي حيان التوحيدي أن رجلاً سأل الحسن: لأي شيء استحب صيام أيام البيض؟ فلم يدر ما يقول. فقال أعرابي عنده: لأن القمر ينكسف في لياليهن، فيكون الناس عند حدوث الآيات على عبادة. فقال الحسن: خذوها من غير فقيه.

> وفي حديث الباهلي أنه قال للنبي الله بعد ذلك: إنى أجد قوة وإني أحب أن تزيدني، فقال له: «فمن الحرم وأفطر»(٣).

> > وفي رواية: «صم الحرم وأفطر».

وفي رواية ، قال: «صم الأشهر الحرم» فهذا دليل على فضل صيام الأشهر الحرم الأربعة التي ذكرها الله تعالى في كتابه بقوله: ﴿ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ﴾ [التوبة: ٣٦] ، وقد فسرها النبي الله في حديث أبي بكرة بأنها ثلاثة متواليات؛ ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم؛ وشهر رجب(١).

وقد ذكرناه في وظيفة شهر رجب، وذكرنا عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن العمل الصالح والأجر في هذه الحرم أعظم.

وذكرنا في وظائف المحرم قول النبي عليه : «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله

(لطائف المعارف)

<sup>(</sup>١) زيادة من المطبوع.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٥/ ١٥٠) والترمذي (٧٦١) والنسائي (٤/ ٢٢٢) وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٧٨١٧).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

الذي تدعونه المحرم $(1)^{(1)}$ .

وسيأتي في وظائف ذي الحجة ذكر فضل صيام عشر ذي الحجة إن شاء الله تعالى. وقد كان كثير من السلف يصوم الأشهر الحرم كلها؛ روي ذلك عن ابن عمر والحسن البصري وأبي إسحاق السبيعي.

وقال سفيان الثوري: الأشهر الحرم أحب إلي أن أصوم منها. وروئ خلاد الصفار عن أبي مسلم، قال: صيام يوم من أشهر الحج - أو قال: أشهر الحرم يعدل شهراً، وصيام يوم من غير الأشهر الحرم يعدل عشراً.

177/ب وروي / عن النخعي نحوه، لكنه قال: من المحرم، فيحتمل أنه أراد جنس الأشهر المحرمة. وروي معناه مرفوعًا من حديث أنس، وإسناده ضعيف جدًا.

ويروى بإسناد مجهول عن أنس مرفوعًا: «من صام من شهر حرام الخميس والجمعة والسبت، كتب الله له عبادة تسعمائة سنة»(٢).

وقال كعب: اختار الله الزمان؛ فأحبه إليه الأشهر الحرم. ويروى من حديث أبي هريرة ـ رضى الله عنه ـ مرفوعًا ولا يصح.

وعن قيس بن عباد أنه قال: ليس في الأشهر الحرم شهر إلا في اليوم العاشر منه خير، قال: ففي ذي الحجة في العاشر النحر يوم الحج الأكبر، وفي المحرم العاشر عاشوراء، وفي العاشر من رجب ﴿ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ﴾ [الرعد: ٣٩] . قال الراوي: ونسيت ما قال في ذي القعدة.

وقد تقدم في ذكر وظيفة رجب أنه روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه ذكر من عجائب الدنيا بأرض عاد عمود من نحاس، عليه شجرة من نحاس؛ فإذا كان في الأشهر الحرم قطر منها الماء، فملؤوا منه حياضهم وسقوا مواشيهم وزروعهم، فإذا ذهبت الأشهر الحرم انقطع الماء.

وذو القعدة من الأشهر الحرم بغير خلاف، وهو أول الأشهر الحرم المتوالية. وهل

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبونعيم في «أخبار أصبهان» (١/ ٢٨٤).

هو أول الحرم مطلقًا أم لا؟ فيه اختلاف ذكرناه في وظيفة رجب. وهو أيضًا من أشهر أعلامًا أله الله تعالى فيها: ﴿ الْعَجُ أَشْهُرٌ مُعْلُومَاتٌ ﴾ البقرة: ١٩٧].

[وقيل: إن تحريم ذي القعدة كان في الجاهلية لأجل السير إلى الحج، وسمي ذا القعدة](١) لقعودهم فيه عن القتال؛ وتحريم المحرم لرجوع الناس فيه من الحج إلى بلادهم؛ وتحريم ذي الحجة لوقوع حجهم فيه؛ وتحريم رجب كان للاعتمار فيه من البلاد القريبة.

ومن خصائص ذي القعدة: أن عمر النبي كلها كانت في ذي القعدة، سوئ عمرته التي قرنها بحجته، مع أنه الله أحرم بها أيضًا في ذي القعدة، وفعلها في ذي الحجة / مع حجته.

وكانت عمره على أربعًا: عمرة الحديبية ولم يتمها، بل تحلل منها ورجع. وعمرة القضاء من قابل. وعمرة الجعرانة، عام الفتح، لما قسم غنائم حنين؛ وقيل: إنها كانت في آخر شوال، والمشهور أنها كانت في ذي القعدة، وعليه الجمهور. وعمرته في حجة الوادع، كما دلت عليه النصوص الصحيحة، وعليه جمهور العلماء أيضًا.

وقد روي عن طائفة من السلف؛ منهم ابن عمر وعائشة وعطاء تفضيل عمرة ذي القعدة وشوال على عمرة رمضان؛ لأن النبي التمامة عنى القعدة، وفي أشهر الحج حيث يجب عليه الهدي إذا حج من عامه؛ لأن الهدي زيادة نسك، فيجتمع نسك العمرة مع نسك الهدي.

ولذي القعدة فضيلة أخرى وهي أنه قد قيل: إنه الثلاثون يومًا الذي واعد الله فيه موسى - عليه السلام - قال ليثَ عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلاثِينَ لَيْلَةً ﴾ [الاعراف: ١٤٢]، قال: ذو القعدة، ﴿ وَأَتَّمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ ﴾ [الاعراف: ١٤٢] قال: عشر ذي الحجة.

يا من لايقلع عن ارتكاب الحرام؛ لا في شهر حلال ولا في شهر حرام، يا من

1/178

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من النسخة (ج).

هو في الطاعات إلى وراء، وفي المعاصي إلى قدام. يا من هو في كل يوم من عمره شر مما كان قبله من الأيام، متى تستفيق من هذا المنام؟! متى تتوب من هذه الأجرام؟! يا من أنذره الشيب بالموت وهو مقيم على الآثام، أما كفاك واعظ الشيب مع واعظ القرآن والإسلام؟ الموت خير لك من الحياة على هذه الحال، والسلام.

يا غـاديًا في غـفلة ورائحًا إلى مـتى تستحسن القبائحا وكم إلى كم لا تخاف موقفًا يستنطق الله به الجسوارحا ١٦٤/ب واعبجبًا منك وأنت مبصر كيف تجنبت الطريق الواضحا/ وكيف ترضى أن تكون خاسراً يوم يفسوز من يكون رابحسا

# وظائف شهرذي الحجة

#### ويشتمل على مجالس:

# المجلس الأول في فضل عشر ذي الحجة

خرج البخاري(١) من حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ عن النبي على قال: «مَا مِن أَيَّام العَملُ الصَّالِحُ فيها أَحَبُّ إِلَى الله مِن هَذهِ الأَيَّامِ»، يعني أيام العشر. قالواً: يا رسول الله! ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجُل خَرَجَ بِنَفسِهِ وَمَالِه، ثُم لَم يَرجعُ مِن ذَلكَ بِشَيء».

الكلام في فضل عشر ذي الحجة في فصلين:

ـ في فضل العمل فيه وعليه دل هذا الحديث.

وفي فضله في نفسه .

## الفصل الأول في فضل العمل فيه

وقد دل هذا الحديث على أن العمل في أيامه أحب إلى الله من العمل في أيام الدنيا من غير استثناء شيء منها، وإذا كان أحب إلى الله فهو أفضل عنده. وقد ورد هذا الحديث بلفظ: «ما من أيام العمل فيها أفضل من أيام العشر»(٢).

وروي بالشك في لفظة: أحب أو أفضل. وإذا كان العمل في أيام العشر أفضل وأحب إلى الله من العمل في غيره من أيام السنة كلها، صار العمل فيه، وإن كان

<sup>(</sup>۱) في «صحيحه» برقم (۹۲۹).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه

٠ ٢٩٠

مفضولاً، أفضل من العمل في غيره وإن كان فاضلاً؛ ولهذا قالوا: يا رسول الله! ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد»، ثم استثنى جهاداً واحداً هو أفضل الجهاد، فإنه على سئل أي الجهاد أفضل؟ قال: «من عقر جواده وأهريق دمه، وصاحبه أفضل الناس درجة عند الله».

سمع النبي ﷺ رجلاً يدعو يقول: اللهم أعطني أفضل ما تعطي عبادك الصالحين: فقال له: « إذن يعقر جوادك وتستشهد». فهذا الجهاد بخصوصه يفضل على العمل في العشر.

وأما بقية أنواع الجهاد فإن العمل في عشر ذي الحجة أفضل وأحب إلى الله عز وجل ـ منها، وكذلك سائر الأعمال . وهذا يدل على أن العمل المفضول في الوقت الفاضل يلتحق بالعمل الفاضل في غيره، ويزيد عليه لمضاعفة ثوابه وأجره . وقد الفاضل يحديث ابن عباس [رضي الله عنهما](١) هذا زيادة/: «والعمل فيهن يضاعف بسبعمائة» وفي إسنادها ضعف .

وقد ورد في قدر المضاعفة روايات متعددة مختلفة، فخرج الترمذي وابن ماجه من رواية النهاس بن قهم، عن قتادة، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة - رضي الله عنه ـ عن النبي على قال: «ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر»(٢). والنهاس بن قهم ضعفوه.

وذكر الترمذي عن البخاري أن الحديث يروي عن قتادة عن سعيد مرسلاً.

وروى ثوير بن أبي فاختة وفيه ضعف عن مجاهد عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: «ليس يوم أعظم عند الله من يوم الجمعة ـ ليس العشر ـ ؛ فإن العمل فيها يعدل عمل سنة » .

وروى أبو عمرو النيسابوري في كتاب «الحكايات» بإسناده عن حميد، قال:

<sup>(</sup>١) زيادة من المطبوع.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٧٥٨) وابن ماجه (١٧٢٧) وضعفه الألباني في "ضعيف الترمذي" (١٢٣).

سمعت ابن سيرين وقتادة يقولان: صوم كل يوم من العشر يعدل سنة. وقد روي في المضاعفة أكثر من ذلك؛ فروى هارون بن موسئ النحوي قال: سمعت الحسن يحدث عن أنس بن مالك، قال: كان يقال في أيام العشر: بكل يوم ألف يوم، ويوم عرفة عشرة آلاف.

قال الحاكم: هذا من المسانيد التي لا يذكر سندها عن رسول الله عَيْلَةٍ.

وروي في المضاعفة أقل من سنة ، قال حميد بن زنجويه ، حدثنا يحيئ بن عبد الله الحراني ، حدثنا أبو بكر بن أبي مريم ، عن راشد بن سعد: أن رسول الله على قال : «صيام كل يوم من أيام العشر كصيام شهر»(١). وهذا مرسل ضعيف الإسناد . وروئ عبد الرزاق في كتابه عن جعفر ، عن هشام ، عن الحسن ، قال : صيام يوم من العشر يعدل شهرين . وقال عبد الكريم عن مجاهد : العمل في العشر يضاعف .

وفي المضاعفة أحاديث أخر مرفوعة، لكنها موضوعة، فلذلك أعرضنا عنها وعما أشبهها من الموضوعات/ في فضائل العشر، وهي كثيرة.

وقد دل حديث ابن عباس على مضاعفة جميع الأعمال الصالحة في العشر من غير استثناء شيء منها.

وقد روي في خصوص صيام أيامه وقيام لياليه وكثرة الذكر فيه، ما يذكر مما يحسن ذكره دون ما لا يحسن؛ لعدم صحته.

وقد سبق حديث أبي هريرة في ذلك، ومرسل راشد بن سعد، وما روي عن الحسن، وابن سيرين، وقتادة في صومه.

وفي «المسند» و «السنن» عن حفصة أن النبي ﷺ كان لا يدع صيام عاشوراء، والعشر، وثلاثة أيام من كل شهر(٢٠)؛ وفي إسناده اختلاف.

وروي عن بعض أزواج النبي على أن النبي على كان لا يدع صيام تسع ذي الحجة (٣).

<sup>(</sup>۱) ذكره الهندي في «الكنز» (۱۲۱۱۷).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي (٤/ ٢٢٠) وصححه الألباني في "صحيح النسائي" (٢٤١٦).

وممن كان يصوم العشر عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما . وقد تقدم عن الحسن وابن سيرين وقتادة ذكر فضل صيامه، وهو قول أكثر العلماء، أو كثير منهم . وفي «صحيح مسلم»(۱) عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت : «ما رأيت رسول الله عنها العشر قط» .

وقد اختلف جواب الإمام أحمد عن هذا الحديث؛ فأجاب مرة بأنه قد روي خلافه، وذكر حديث حفصة، وأشار إلى أنه اختلف في إسناد حديث عائشة؛ فأسنده الأعمش، ورواه منصور عن إبراهيم مرسلاً، وكذلك أجاب غيره من العلماء بأنه إذا اختلفت عائشة وحفصة في النفي والإثبات أخذ بقول المثبت؛ لأن معه علمًا خفى على النافى.

وأجاب أحمد مرة أخرى بأن عائشة أرادت أنه لم يصم العشر كاملاً، يعني وحفصة أرادت أنه كان يصوم غالبه ؛ فينبغي أن يصام بعضه ويفطر بعضه .

وهذا الجمع يصح في رواية من روى «ما رأيته صائمًا العشر» وأما من روى: «ما رأيته صائمًا في العشر» فيبعد أو يتعذر هذا الجمع فيه .

وكان ابن سيرين يكره أن يقال: صام العشر؛ لأنه يوهم دخول يوم النحر فيه، ١٦٦/أ وإنما يقال: صام التسع/، ولكن الصيام إذا أضيف إلى العشر فالمراد صيام ما يجوز صومه منه. وقد سبق حديث أن النبي على كان يصوم العشر.

ولو نذر صيام العشر فينبغي أن ينصرف إلى التسع أيضًا، فلا يلزم بفطر يوم النحر قضاء ولا كفارة؛ فإنه غلب استعماله عرفًا في التسع، ويحتمل أن يخرج في لزوم القضاء والكفارة خلاف؛ فإن أحمد قال فيمن نذر صوم شوال فأفطر يوم الفطر وصام باقيه: إنه يلزمه قضاء يوم وكفارة.

وقال القاضي أبو يعلى: هذا إذا نوى صوم جميعه، فأما إن أطلق لم يلزمه شيء، لأن يوم الفطر مستثنى شرعًا. وهذه قاعدة من قواعد الفقه، وهي أن العموم هل يخص بالشرع أم لا؟ ففي المسألة خلاف مشهور.

**<sup>(</sup>۱)** برقم (۱۱۷٦).

وأما قيام ليالي العشر فمستحب، وقد سبق الحديث في ذلك، وقد ورد في خصوص إحياء ليلتي العيدين أحاديث لا تصح، وورد إجابة الدعاء فيهما، واستحبه الشافعي وغيره من العلماء.

وكان سعيد بن جبير، وهو الذي روى هذا الحديث عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ إذا دخل العشراجتهد اجتهادًا حتى ما يكاد يقدر عليه؛ وروي عنه أنه قال: لا تطفئوا سرجكم ليالي العشر؛ تعجبه العبادة .

وأما استحباب الإكثار من الذكر فيها فقد دل عليه قول الله ـ عز وجل ـ : ﴿ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّه فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ ﴾ [الحج: ٢٨]، فإن الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء . وسيأتي ذكر ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى .

وفي «مسند الإمام أحمد» (١) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي على الله عنهما - عن النبي على الله قسال: «ما من أيَّام أعظم عند الله ولا أَحب إلَيه العَملُ فِيهِنَّ مِن هَذِهِ الأَيِّامِ العَسْرِ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ النَّهليلِ وَالتَّكبيرِ وَالتَّحْمِيدِ».

فإن قيل: فإذا كان العمل في أيام العشر أفضل من العمل في غيرها، وإن كان ذلك العمل أفضل في نفسه مما عمل في العشر؛ لفضيلة العشر في نفسه، فيصير العمل المفضول فيه فاضلاً حتى يفضل على الجهاد الذي هو أفضل الأعمال، كما دلت على / ذلك النصوص الكثيرة، هو قول الإمام أحمد وغيره من العلماء، ١٦٦/ب فينبغي أن يكون الحج أفضل من الجهاد؛ لأن الحج مخصوص بالعشر، وهو من أفضل ما عمل فيه فكيف كان الجهاد أفضل من الحج؟

فإنه ثبت في «الصحيحين» عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رجلاً قال: يا رسول الله! أي الأعمال أفضل؟ قال: «إيمانٌ بالله ورَسُوله»، قال: ثم ماذا؟ قال: «جهادٌ في سبيل الله»، قال: ثم ماذا؟ قال: «حَجٌّ مَبرُورٌ»(٢٠).

<sup>.(</sup>VOIY)(1)

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

قيل: التطوع بالجهاد أفضل من التطوع بالحج عند جمهور العلماء، وقد نص عليه الإمام أحمد، وهو مروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص. روي فيه أحاديث مرفوعة. في أسانيدها مقال. وحديث أبي هريرة هذا صريح في ذلك.

ويمكن الجمع بينه وبين حديث ابن عباس بوجهين:

أحدهما: أن حديث ابن عباس قد صرّح فيه بأن جهاد من لا يرجع من نفسه وماله بشيء يفضل على العمل في العشر فيمكن أن يقال: الحج أفضل من الجهاد إلا جهاد من لم يرجع من نفسه وماله بشيء ويكون هو المراد من حديث أبي هريرة، ويجتمع حينئذ الحديثان.

والشاني ـ وهو الأظهر: أن العمل المفضول قد يقترن به ما يصير أفضل من الفاضل في نفسه، كما تقدم. وحينئذ فقد يقترن بالحج ما يصير به أفضل من الجهاد، وقد يتجرد عن ذلك، فيكون الجهاد حينئذ أفضل منه، فإن كان الحج مفروضًا فهو أفضل من التطوع بالجهاد؛ فإن فروض الأعيان أفضل من فروض الكفايات عند جمهور العلماء.

وقد روي هذا في الحج والجهاد بخصوصهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص، روي مرفوعًا من وجوه متعددة ، في أسانيدها لين.

وقد دل علىٰ ذلك ما حكاه النبي ﷺ عن ربه ـ عز وجل ـ ، أنه قال: «مَا تَـقَرَّبَ إليَّ عَبدي بِمِثْل أَدَاء مَا افْتَرضْتُ عَلَيهِ»(١).

وإن كان الحاج ليس من أهل الجهاد فحجه أفضل من جهاده، كالمرأة.

وفي "صحيح البخاري" (٢) عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أنها قالت: "يا رسول الله ، نرى الجهاد أفضل العمل ، أفلا نجاهد؟ قال: "أَفضَلُ الجِهاد عَجٌّ مَرُورٌ" . وفي رواية له: "جهادُكُنَّ الحَجّ».

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

الحج وأتى به على أكمل وجوه البر من أداء الواجبات واجتناب المحرمات، وانضم إلى ذلك الإحسان إلى الناس ببذل السلام وإطعام الطعام، وضم إليه كثرة ذكر الله عز وجل - ، والعج والثج، وهو رفع الصوت بالتلبية وسوق الهدي؛ فإن هذا الحج على هذا الوجه قد يفضل على الجهاد.

وإن وقع عمل الحج في جزء يسير من العشر ولم يؤت به على الوجه المبرور، فالجهاد أفضل منه. وقد روي عن عمر وابن عمر وأبي موسى الأشعري ومجاهد ما يدل على تفضيل الحج على الجهاد وسائر الأعمال. وينبغي حمله على الحج المبرور الذي كمل بره واستوعب فعله أيام العشر، والله أعلم.

فإن قيل: قوله على: «ما مِن أَيَّامِ العَملُ الصَّالِحُ فِيها أَحَبُّ إِلَى الله مِن هَذهِ الأَيام»، هل يقتضي تفضيل كل عمل صالح وقع في شيء من أيام العشر على جميعً ما يقع في غيرها، وإن طالت مدته أم لا؟.

قيل: الظاهر والله أعلم أن المراد أن العمل في هذه الأيام العشر أفضل من العمل في أيام عشر غيرها، فكل عمل صالح يقع في هذا العشر فهو أفضل من عمل في عشرة أيام سواها، من أي شهر كان، فيكون تفضيلاً للعمل في كل يوم منه على العمل في كل يوم من أيام السنة غيره.

وقد قيل: إنما يفضل العمل فيها على الجهاد إذا كان العمل فيها مستغرقًا لأيام العشر، فيفضل على جهاد في عدد تلك الأيام من غير العشر.

وإن كان العمل مستغرقاً لبعض أيام العشر، فهو أفضل من جهاد في نظير ذلك الزمان من غير العشر. واستدل على ذلك بأن النبي على جعل العمل الدائم الذي لا يفتر من صيام وصلاة معادلاً للجهاد في أي وقت كان، فإذا وقع ذلك العمل الدائم في العشر، كان أفضل من الجهاد في مثل أيامه، لفضل العشر وشرفه؛ ففي «الصحيحين»(۱) عن أبي هريرة، قال: جاء رجل إلى رسول الله على فقال: دلني

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۷۸۵) ومسلم (۱۸۷۸).

ويدل على أن المراد تفضيله على جهاد في مثل أيام أفضلُ عند الله من أيّام عَشر حبان (ما من أيّام أفضلُ عند الله من أيّام عشر دي الحَجّة. فقال رجل: يا رسول الله، هو أفضل أم عدتهن جَهادًا في سبيل الله؟ قال: هُو أفضل من عدّتهن جهادًا في سبيل الله». فلم يفضل العمل في العشر إلا على الجهاد في عدة أيام العشر لا مطلقًا.

وأما ما تقدم من أن كل يوم منه يعدل سنة أو شهرين أو ألف يوم، فكلها من أحاديث الفضائل، ليست بقوية .

ثم إن أكثر ما ورد ذلك في صيامها، والصيام له خصوصية في المضاعفة، فإنه لله، والله يجزي به.

فإن قيل: إنه لا يختص بالصوم، بل يعم سائر الأعمال، فإنما يدل على تفضيل كل عمل في العشر على مثل ذلك العمل في غيره سنة، فلا يدخل فيه إلا تفضيل من جاهد في العشر على من جاهد في غيره سنة.

وإذا قيل: يلزم من تفضيل العمل في هذا العشر على كل عشر غيره أن يكون صيام هذا العشر أفضل من صوم عشر رمضان، وقيام لياليه أفضل من قيام لياليه.

<sup>(</sup>١) في النسخة (ج): صيام ولا صلاة.

<sup>(</sup>۲) في «صحيحه» برقم (۲۷۸۷).

<sup>(</sup>٣) في «السنن» (١٨/٦) وصححه الالباني في «صحيح الجامع» (٥٨٥٠).

<sup>(</sup>٤) برقم (١٠٠٦).

قيل: أما صيام رمضان فأفضل من صيامه بلا شك؛ فإن صوم الفرض أفضل من النفل بلا تردد، وحينتذ فيكون المراد أن ما فعل في العشر من فرض فهو أفضل مما فعل في عشر غيره من فرض، فقد تضاعف صلواته المكتوبة على صلوات عشر رمضان، وما فعل فيه من نفل فهو أفضل مما فعل في غيره من نفل.

وقد اختلف عمر وعلى ـ رضي الله عنهما ـ في قضاء رمضان في عشر ذي الحجة، فكان عمر يستحبه لفضل أيامه، فيكون قضاء رمضان فيه أفضل من غيره، وهذا يدل على مضاعفة الفرض فيه على النفل. وكان على ينهى عنه. وعن أحمد/ ١٦٨/أ في ذلك روايتان. وقد علل قول على بأن القضاء فيه يفوت به فضل صيامه تطوعًا، وبهذا علله الإمام أحمد وغيره.

> وقد قيل: إنه يحصل به فضيلة صيام التطوع أيضًا، وهذا على قول من يقول: إن نذر صيام شهر فصام رمضان أجزأه عن نذره فيه، وفرضه متوجه، وقد علل بغير

> وأما قيام لياليه وتفضيل قيامه على قيام عشر رمضان، فيأتى الكلام فيه إن شاء الله تعالى .

> > \* \* \*

## الفصل الثاني في فضل عشر ذي الحجة على غيره من أعشار الشهور

قد سبق حديث ابن عمر المرفوع: «مَا من أيَّام أعظَمُ عِندَ الله وَلا أَحَبُّ إِلَيه العَمَلُ فيهنَّ من هَذه الأَيَّام العَشر»(١).

وَفَي «صَحَيح اُبن حبان»(٢) عن جابر عن النبي ﷺ قال: «ما من أيَّام أَفْضَل عِندُ

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه . (١) سبق تخريجه .

الله من أيَّام عَشر ذي الحجَّة»، وقد تقدم.

ورويناه من وجَه آخر بزيادة، وهي «ولا ليالي أفضلُ من ليَاليهنَّ»، قيل: يا رسول الله هن أفضل من عدتهن جهادًا في سبيل الله؟ قال: «هن أفضل من عدتهن جهادًا في سبيل الله، إلا من عفر وجهه تُعفيرًا. وما من يوم أفضل من يوم عرَفَهَ». خرجه الحافظ أبو موسى المديني من جهة أبي نعيم الحافظ بالإسناد الذي خرجه به ابن حبان.

وخرج البزار وغيره من حديث جابر أيضًا عن النبي على قال: «أفضل أيام الدنيا أيام العشر». قالوا: يا رسول الله، ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال: «ولا مثلهن في سبيل الله، إلا من عفر وجهه بالتراب»(١). وروى مرسلاً، وقيل: إنه أصح.

وقد سبق ما روي عن ابن عمر ، قال : ليس يوم أعظم عند الله من يوم الجمعة ، ليس العشر . وهو يدل على أن أيام العشر أفضل من يوم الجمعة الذي هو أفضل الأيام .

وقال سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن كعب، قال: «اختار الله الزمان، فأحب الزمان إلى الله الشهر الحرام، وأحب الأشهر الحرم إلى الله ذو الحجة، وأحب ذي الحجة إلى الله العشر الأول» ورواه بعضهم عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، ورفعه، ولا يصح ذلك، وقال مسروق في قوله تعالى: ﴿ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ﴾ والنجر: ٢] . هي أفضل أيام السنة . خرجه عبد الرزاق (٢) وغيره .

/١٦/ب وأيضًا فأيام هذا العشر / يشتمل على يوم عرفة. وقد روي أنه أفضل أيام الدنيا، كما جاء في حديث جابر الذي ذكرناه، وفيه «يوم النحر». وفي حديث عبد الله بن قرط، عن النبي على أنه قال: «أعظمُ الأيَّامِ عِندَ اللهِ يَوم النَّحرِ، ثُمَّ يَومُ {القَر» إلاً. خرجه الإمام أحمد (١) وأبو داود وغيرهما.

<sup>(</sup>۱) انظر «صحيح الجامع» (١١٣٣).

<sup>(</sup>۲) في «مصنفه» (۸۲۱۰).

<sup>(</sup>٣) في الأصل «عرفة».

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٣٥٠/٤) والحاكم (٢٢١/٤) وابن خزيمة (٨٦٦) وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (١٠٦٤).

وهذا كله يدل على أن عشر ذي الحجة أفضل من غيره من الأيام من غير استثناء، هذا في أيامه .

فأما لياليه فمن المتأخرين من زعم أن ليالي عشر رمضان أفضل من لياليه ؛ لاشتمالها على ليلة القدر، وهذا بعيدٌ جداً .

ولو صح حديث أبي هريرة : «قيامُ كُلِّ لَيلة منهَا بقيام لَيلة القَدر»

لكان صريحًا في تفضيل لياليه على ليالي عشر رمضان، فإن عشر رمضان فضل بليلة واحدة فيه، وهذا جميعُ لياليه متساوية لها في القيام على هذا الحديث. ولكن حديث جابر الذي خرَّجه أبو موسى صريح في تفضيل لياليه كتفضيل أيامه أيضًا.

والأيام إذا أطلقت دخلت فيها الليالي تبعًا، وكذلك الليالي تدخلُ أيامُها تبعًا.

وقد أقسم الله ـ تعالى ـ بلياليه ، فقال : ﴿ وَالْفَجْرِ ١٠ وَلَيَالُ عَشْرٍ ﴾ [النجر: ١-٢]، وهذا يدل على فضيلة لياليه أيضًا ، لكن لم يثبت أن لياليه ولا شيئًا منها يعدل ليلة القدر .

وقد زعم طوائف من أصحابنا أن ليلة الجمعة أفضلُ من ليلة القدر، ولكن لا يصح ذلك عن أحمد؛ فعلى قولِ هؤلاء لا يستبعدُ تفضيل ليالي هذا العشر على ليلة القدر.

والتحقيق ما قاله بعض أعيان المتأخرين من العلماء، أن يقال: مجموع هذا العشر أفضل من مجموع عشر رمضان، وإن كان في عشر رمضان ليلة لا يفضل عليها غيرها، والله أعلمُ.

وما تقدم عن كعب يدلُّ على أن شهر ذي الحجة أفضل الأشهر الحرم الأربعة ، وكذا قال سعيد بن جبير ؛ راوي هذا الحديث عن ابن عباسٍ ؛ «ما من الشهور شهرٌ أعظم حرمة من ذي الحجة».

وفي «مسند البزار»(١) عن أبي سعيد الخدري، عن النبي ﷺ قال: «سَيِّدُ الشَّهُورِ رَمَضَانُ، وأَعْظَمُها حُرِمَةً ذُو الحَجَة» وفي إسناده ضعف.

<sup>(</sup>١) برقم (٦٦٣) وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (٣٣٢١).

179/أ وفي «مسند الإمام أحمد»(١)، / عن أبي سعيد الخدري أيضًا: أن النبي على قال في حجة الوداع في خطبته يوم النحر: «ألا وَإِنَّ أَحْرِمَ الأيامِ يَـومُكُم هَذَا، ألا وإن أحرمَ الشهورِ شهرُكم هَذَا، ألا وإِنَّ أَحْرِمَ البلادِ بلدُكم هذا».

وروي ذلك أيضًا عن جابر، ووابصة بن معبد، ونبيط بن شريط، وغيرهم، عن النبي على وهذا كلَّهُ يدلُّ على أن شهر ذي الحجة أفضلُ الأشهر الحرُم، حيث كان أشدها حرمة، وقد روي عن الحسن أن أفضلها المحرَّم، وسنذكره عند ذكر شهر المحرم، إن شاء الله تعالى.

وأما من قال: إن أفضلها رجبٌ، فقوله مردود.

ولعشر ذي الحجة فضائل أخرُ غير ما تقدم؛ فمن فضائله: أن الله تعالى أقسم به جملة، وببعضه خصوصًا. قال تعالى: ﴿ وَالْفَجْرِ ( ) وَلَيَالُ عَشْرٍ ﴾ [النجر: ٢-١] فأما الفجر فقيل: إنه أراد جنس الفجر. وقيل: المراد طلوع الفجر، أو صلاة الفجر، أو النهار كلَّه؛ فيه اختلاف بين المفسرين.

وقيل: إنه أريد به فجر معين، ثم قيل: إنه أريد به فجر أول يوم من عشر ذي الحجة. وقيل: بل أريد به فجر أخريوم منه، وهو يوم النحر، وعلى جميع هذه الأقوال، فالعشر يشتمل على الفجر الذي أقسم الله به.

وأما «الليالي العشر» فهي عشر ذي الحجة؛ هذا الصحيح الذي عليه جمهور المفسرين من السَّلف وغيرهم، وهو الصحيح عن ابن عبَّاس؛ روي عنه من غير وجه والرواية عنه: «أنه عشر رمضان»(٢) إسنادها ضعيف.

وفيه حديث مرفوع خرَّجه الإمام أحمد، والنسائي في التفسير، من رواية زيد بن الحباب، حدثنا عياش بن عقبة، حدثنا خير بن نعيم، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي على النبي على النبي العَشرُ عَشرُ الأضحى، والوَتر يَومُ عَرَفَة، والشَّفعُ يَومُ النَّحرِ "" وهو إسناد حسن.

<sup>.(1)(7/1).</sup> 

<sup>(</sup>٢) انظر «تفسير ابن كثير» (٤/ ٥٠٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٣/ ٣٢٧) وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (٣٨٦٢).

وكذا فسر «الشفعَ» و «الوترَ» ابن عباسِ في رواية عكرمة وغيره.

وفسرهما أيضاً بذلك عكرمة والضحاك وغير واحد، وقد قيل في «الشفع»، و «الوتر» أقوال كثيرة، وأكثرها لا يخرج عن أن يكون العشر أو بعضه مشتملاً على «الشفع» و «الوتر» أو أحدهما ؟ كقول من قال: «هي الصلاة، منها شفع ومنها وتر» وقد خرجه الإمام أحمد (١) والترمذي (٢) من حديث عمران بن حصين عن ١٦٩/ب النبي على النبي الله المنها ال

وقول من قال: هي المخلوقات منها شفع ومنها وتر، يدخل فيها أيام العشر، وقول من قال: الشفع الخلق كلُه، والوتر الله، فإن أيام العشر من جملة المخلوقات.

ومن فضائله أيضًا: أنه من جملة الأربعين التي وعدها الله عز وجل ـ لموسى على على عند وجل ـ لموسى على السلام ـ قال الله تعالى: ﴿ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِهَاتُ رَبّه أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ﴾ [الاعراف: ١٤٢].

لكن هل عشر ذي الحجة خاتمة الأربعين، فيكون هو العشر الذي أتم به الثلاثين، أم هو أول الأربعين، فيكون من جملة الثلاثين التي أتمت بعشر، فيه اختلاف بين المفسرين.

روئ عبد الرزاق (٣)، عن معمر، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، قال: «ما من عمل في أيام السنة أفضل منه في العشر من ذي الحجة، وفي العشر التي أتمها الله لموسئ \_ عليه السلام \_ ».

ومن فضائله: أنه خاتمة الأشهر المعلومات، أشهر الحج التي قال الله فيها: ﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ﴾ [البقرة: ١٩٧]؛ وهي شوالٌ، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة. وروي ذلك عن عمر، وابنه عبد الله، وعلى، وابن مسعود، وابن عباس،

<sup>(</sup>١) في «المسند» (٤/ ٤٣٧).

<sup>(</sup>٢) في «السنن» (٣٣٥٣) وضعف إسناده الألباني في «ضعيف الترمذي» (٦٦٠).

<sup>(</sup>۳) في «مصنفه» (۸۱۱۹).

وابن الزبير وغيره؛ وهو قولُ أكثر التابعين؛ ومذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وأبي يوسف وأبي ثور وغيرهم لكن الشافعي وطائفة أخرجوا منه يوم النحر، وأدخله فيه الأكثرون؛ لأنه يوم الحج الأكبر، وفيه يقع أكثر أفعال مناسك الحج.

وقالت طائفة: ذو الحجة كله من أشهر الحج، وهو قول مالك، والشافعي في القديم؛ ورواه عن ابن عمر أيضًا؛ وروي عن طائفة من السلف، وفيه حديث مرفوع خرجه الطبراني لكنه لا يصح، والكلامُ في هذه المسألة يطولُ، وليس هذا موضعه.

ومن فضائله: أنه الأيام المعلومات التي شرع الله ذكره فيها على ما رزق من بهيمة الأنعام، قال الله تعالى: ﴿ وَأَذَن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَاتَّنِ مَن كُلِّ فَجَ عَمِيق ﴿ آَكُ لَيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمة اللَّهُ فِي أَيَّامٍ ﴾ [الحج: ٢٨.٢٧]

وجمهور العلماء على أن / هذه الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة ؛ منهم ابن عمر و ابن عباس والحسن وعطاء ومجاهد وعكرمة وقتادة والنخعي ؛ وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه .

وروي عن أبي موسى الأشعري أن الأيام المعلومات هي تسع ذي الحجة غير يوم النحر، وأنه قال: لا يردُّ فيهن الدُّعاءُ. خرجه جعفر الفريابي وغيره.

وقالت طائفة: هي أيام الذبح، وروي عن طائفة من السلف، وهو قول مالك وأبي يوسف، وجعلوا ذكر الله فيها ذكره على الذبح؛ وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما ـ، ونقل المروزي عن أحمد أنه استحسنه. والقولُ الأول أظهر.

وذكر الله على بهيمة الأنعام لا يختص بحال ذبحها، كما قال تعالى: ﴿ كَذَلِكَ سَخَرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَذَاكُمْ ﴾ [الحج: ٣٧] وقال تعالى: ﴿ وَلَكُلِّ أُمَّةً جَعَلْنَا مَنْ لَكُمْ لَيُدْكُرُوا اللَّه عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مَنْ بَهيمَة الأَنْعَام ﴾ [الحج: ٣٤] وأيضاً فقد قال الله تعالى بعد هذا: ﴿ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴿ آلَ ﴾ ثُمَ لْيَقْضُوا تَفَتَهُمْ وَلَيُوفُوا لَنَا لَهُ الله عَلَى عَلَى الْعَيق ﴾ [الحج: ٢٨] و في الأيام ورَهُمْ وَلْيُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتَيق ﴾ [الحج: ٢٨] فجعل هذا كله بعد ذكره في الأيام

المعلومات وقضاء التفث، وهو شعث الحج وغباره ونصبه والطواف بالبيت إنما يكون في يوم النحر وما بعده، ولا يكون قبله، وقد جعل الله سبحانه هذا مرتبًا على ذكره في الأيام المعلومات بلفظة «ثم»، فدل على أن المراد بالأيام المعلومات ما قبل يوم النحر، وهو عشر ذي الحجة.

وأما قوله تعالى: ﴿ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ ﴾ [الحيج: ٢٨] فقيل: إن المراد ذكره عند ذبحها، وهو حاصل بذكره في يوم النحر؛ فإنه أفضلُ أيام النحر، والأصح أنه إنما أريد ذكره شكراً على نعمة تسخير بهيمة الأنعام لعباده؛ فإن لله تعالى على عباده في بهيمة الأنعام نعماً كثيرة قد عدد بعضها في مواضع من القرآن. والحاج لهم خصوصية في ذلك عن غيرهم؛ فإنهم يسيرون عليها إلى الحرم؛ لقضاء نسكهم، كما قال تعالى: ﴿ وَعَلَىٰ كُلِ ضَامِ يَأْتِينَ مِن كُلِ فَحَ عَمِيقَ ﴾ [الحج: ٢٧] وقال تعالى: ﴿ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ / إلَىٰ بَلَه لَمْ تَكُونُوا ١٧٠/ب بَالْغِيهِ إِلاَّ بِشَقِ الأَنْفُسِ ﴾ [النحل: ٧]. ويأكلون من لحومها، ويشربون من ألبانها، وينتَفعون بأصوافها وأوبارها وأشعارها.

ويختص عشر ذي الحجة في حق الحاج بأنه زمن سوقهم للهدي الذي به يكمل فضل الحج، ويأكلون من لحومه في آخر العشر، وهو يومُ النحرِ، وأفضلُ سوقِ الهدي من الميقات، ويشعر ويقلد(١١عند الإحرام، وتقارنه التلبية، وهي من الذكر لله في الأيام المعلومات.

وَفِي الحَديث: «أَفضَلُ الحَجِّ العَجُّ وَالثَّجِ»(٢) وفي حديث آخر: «عُجُّوا التَّكبِيرَ عَجًا وَتُجوا الإبلَ تَجًا».

<sup>(</sup>١) الإشعار: أن يجرح جلد البدنة حتى يسيل الدم ثم يَسْلُته. فيكون ذلك علامة على كونها هديًا، ويكون ذلك في صفحة سنامها الأين.

انظر «نيل الأوطار» (٥/ ١١٢) و «الفتح» (٣/ ٥٤٣).

والتقليد: أن يعلِّق في عنق الهدي شيئاً كالنعلين، ليُعلم أنه هدي.

انظر: «تاج العروس» (٢/ ٥٧٥).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

فيكون كثرة ذكر الله في أيام العشر شكرًا على هذه النعمة المختصة ببهيمة الأنعام، التي بعضها يتعلق بدين الحاج، وبعضها بدنياهم، وأفضل الأعمال ما كثر ذكر الله تعالى فيها؛ منها خصوصًا الحج، وقد أمر الله تعالى بذكره كثيرًا في أيام الحج؛ قال تعالى: ﴿ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مَنْ عَرَفَات فَاذْكُرُوا اللّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مَن قَبْله لَمِنَ الضَّالِينَ عَمْنَ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللّهَ إِنْ اللّهَ عَنْد الْمَشْعُونُ في عشر ذي وَاسْتَغْفِرُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَّحَيِمٌ ﴾ [البقرة: ١٩٩٠]؛ فهذا الذكر يكون في عشر ذي الحجة.

ثم قال تعالىٰ :

﴿ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُم فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذَكْرِكُم آبَاءَكُم أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ﴾ [السقير: ٢٠٠] وهذا يقع في يوم النحر وهو خاتمة العشر أيضًا، ثم أمر بذكره بعد العشر في الأيام المعدودات، وهي أيام التشريق.

وفي «السنن»(١) عن النبي ﷺ، قال: «إنَّما جُعلَ الطُّوافُ بالبيت، والسَّعي بَينَ الصَّفا وَالمَروَةَ، وَرَمي الجمار؛ لإقامَة ذكر الله ـ عَزَّ وَجَل ـ».

وفي «مسند الإمام أحمد» (٢)، عَن مَعاذَ بن أنس: أن رجلاً قال: يا رسولَ الله! أي الجهاد أعظمُ أجرًا؟ قال: «أكثرُهُم لله ذكرًا». قال: فأي الصائمين أعظمُ أجرًا؟ قال: «أكثرُهُم لله ذكرًا»، والزكاة، والحج، والصدقة؛ كلُّ ذلك ورسولُ الله ﷺ يقول: «أكثرُهُم لله ذكرًا». فقال أبو بكر: يا أبا حفص! ذهب الذاكرون بكلِّ خيرٍ. فقال رسولُ الله ﷺ: «أجلَ».

1/۱۷۱ وقد خرَّجه ابن المبارك وابن أبي الدنيا / من وجوه أخر مرسلة، وفي بعضها: أي الحاج خير؟ قال: أكثرهم ذكراً لله. وفي بعضها: أي الحاج أعَظمُ أجراً؟ قال: أكثرهم لله ذكراً، وذكر بقية الأعمال، بمعنى ما تقدم، فهذا كلُّه بالنسبة إلى الحاج. فأما أهلُ الأمصار فإنهم يشاركون الحاج في عشر ذي الحجة؛ في الذكر، وإعداد

<sup>(</sup>۱) عند أبي داود (۱۸۸۸) والترمذي (۹۰۳) وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (۱۸۸۸).

<sup>· (\$\(\</sup>pi\/\pi\)).

الهدي. فأما إعدادُ الهدي فإن العشر تعدُّ فيه الأضاحي، كما يسوق أهل الموسم الهدي، ويشاركونهم في بعض إحرامهم ؛ فإن من دخل عليه العشر وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا، كما روت ذلك أم سلمة عن النبي يخرَّج حديثها مسلم (۱)، وأخذ بذلك الشافعي، وأحمد، وعامَّة فقهاء الحديث.

ومنهم من شرط أن يكون قد اشترى هديه قبل العشر، وأكثرهم لم يشترطوا ذلك.

وخالف فيه مالك، وأبو حنيفة، وكثيرٌ من الفقهاء، وقالوا: لا يكره شيء من ذلك، واستدلوا بحديث عائشة: «كنتُ أفتل قلائد الهدي لرسول الله ﷺ، فلا يحرم عليه شيء أحله الله له»(٢).

وأجاب كثير من أهل القول الأول: بأنه يجمع بين الحديثين؛ فيؤخذ بحديث أم سلمة فيمن يريد أن يضحي في مصره. وبحديث عائشة فيمن أرسل بهديه مع غيره، وأقام في بلده.

وكان ابن عمر إذا ضحيٰ يوم النحر حلق رأسه ونص أحمد على ذلك .

واختلف العلماء في التعريف بالأمصار عشية عرفة، وكان الإمام أحمد لا يفعله ولا ينكر على من فعله؛ لأنه روي عن ابن عباس وغيره من الصحابة، وأما مشاركتهم لهم في الذكر في الأيام المعلومات؛ فإنه يشرع للناس كلهم الإكثار من ذكر الله في أيام العشر خصوصًا. وقد سبق حديث ابن عمر المرفوع "فَأكثرُوا فيهن من التّهليلِ وَالتّكبير وَالتّحميد" (٢) واختلف العلماء: هل يشرع إظهار التكبير والجهر به في الأسواق في العشر، فأنكره طائفة، واستحبه أحمد والشافعي/، لكسن ١٧١/ب الشافعي خصه بحال رؤية بهيمة الأنعام، وأحمدُ يستحبه مطلقًا.

وقد ذكر البخاري في «صحيحه» عن ابن عمر وأبي هريرة أنهما كانا يخرجان إلى

<sup>(</sup>۱) في صحيحه برقم (۱۹۷۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٦٩٦).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

السوق في العشر، فيكبران ويكبرُ الناس بتكبيرهما ورواه عفان: حدثنا سلام أبو المنذر، عن حميد الأعرج، عن مجاهد، قال: كان أبو هريرة، وابن عمر يأتيان السوق أيام العشر فيكبران ويكبر الناسُ معهما، ولا يأتيان لشيء إلا لذلك وروئ جعفر الفريابي في «كتاب العيدين»، حدثنا إسحاق بن راهويه، أخبرنا جرير عن يزيد بن أبي زياد قال: رأيت سعيد بن جبير ومجاهداً وعبد الرحمن بن أبي ليلئ، أو اثنين من هؤلاء الثلاثة، ومن رأينا من فقهاء الناس، يقولون في أيام العشر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد.

لما كان الله ـ سبحانه وتعالى ـ قد وضع في نفوس المؤمنين حنينًا إلى مشاهدة بيته الحرام، وليس كل أحد قادرًا على مشاهدته في كل عام فرض على المستطيع الحج مرة واحدةً في عمره، وجعل موسم العشر مشتركًا بين السائرين والقاعدين، فمن عجز عن الحج في عام قدر في العشر على عمل يعمله في بيته، يكونُ أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الحج.

ليالي العشر أوقات الإجابة فبسادر رغبية تلحق ثوابه ألا لا وقت للعسمال فيه ثواب الخير أقرب للإصابة من أوقات الليالي العشر حقًا فشمر وأطلبن فيها الإنابة

احذروا المعاصي؛ فإنها تحرم المغفرة في مواسم الرّحمة. روى المروزي في «كتاب الورع» بإسناده عن عبد الملك بن عمير عن رجل؛ إما من الصحابة أو من التابعين، أن آتياً أتاه في منامه في العشر من ذي الحجة، فقال: ما من مسلم إلا يغفر له في هذه الأيام، كل يوم خمس مرار، إلا أصحاب الشاه، يقولون: مات، أما موته؟! يعني أصحاب الشطرنج، فإذا كان / اللعب بالشطرنج مانعًا من المغفرة، فما الظن بالإصرار على الكبائر المجمع عليها؟

طاعـةُ الله خـيـرُ مـا لزم العـبـدُ فكن طائعًـا ولا تعـــــينه مـا هلاكُ النفــوس إلا المعـاصي فــاجـتنب مـا نهـاك لا تقـربنه إن شــيـئـا هلاكُ نفــسك فـيـه ينبــغى أن تصــون نفــسك عنه

المعاصي سبب البعد والطرد، كما أن الطاعات أسباب القرب والود.

أيضمن لي فيتى ترك المعاصي وأرهنه الكفالية بالخلاص أطاع الله قومٌ فاستراح ولم يتجرعوا غُصص المعاصى

إخوانكم في هذه الأيام قد عقدوا الإحرام، وقصدوا البيت الحرام، وملؤوا الفضاء بالتلبية والتكبير والتهليل والتحميد والإعظام، لقد ساروا وقعدنا، وقربوا وبعدنا، فإن كان لنا معهم نصيب سعدنا.

أتراكم في النقـــا والمنحنى أهل سلع تذكــرونا ذكـرنا انقطعنا ووصلتم فاعلموا واشكروا المنعم يا أهل منى قد خسرنا وربحتم فيصلوا بفضول الربح من قد غبنا سار قلبي خلف أحمالكم غير أن العذر عاق البدنا ما قطع تم واديًا إلا وقد حسست أسعى بأقدام المنى أنا مــذ غــبــتم على تذكــاركم أترى عندكـم مـــــا عندنا

القاعدُ لعذر شريك السائر، وربما سبق السائرُ بقلبه السائرين بأبدانهم، رأى بعضهم في المنام عشية عرفة في الموقف قائلاً يقول له: أترى هذا الزحام على هذا الموقف؟ فإنه لم يحج منهم أحد إلا رجل تخلف عن الموقف، فحج بهمته فوهب له أهل الموقف. /

سرتم جسومًا وسرنا نحن أرواحا يسا سائرين إلى البيت العتيق لقد ومن أقام على عنذر كمن راحا إنا أقمنا على عنذر وقد رحلوا

الغنيمة الغنيمة بانتهاز الفرصة في هذه الأيام العظيمة، فما منها عوض ولا لها قيمة. المبادرة المبادرة بالعمل، والعجل العجل قبل هجوم الأجل، قبل أن يندم المفرط على ما فعل، قبل أن يسأل الرجعة ليعمل صالحًا فلا يجاب إلى ما سأل، قبل أن يحول الموتُ بين المؤمل وبلوغ الأمل، قبل أن يصير المرء مرتهنًا في حفرته بما قدم من عمل.

/۱۷۲/

ليس للميت في قيربره فطر ولا أضحى ولا عشر أ ناءِ عن الأهل على قريبه كناك من مسكنه القبر

يا من طلع فجر شيبه بعد بلوغ الأربعين! يا من مضى عليه بعد ذلك ليالي عشر سنين حتى بلغ الخمسين! يا من هو في معترك المنايا ما بين الستين والسبعين! ما تنتظر بعد هذا الخبر إلا أن يأتيك اليقين؟ يا من ذنوبه بعدد الشفع والوتر! أما تستحي من الكرام الكاتبين؟ أم أنت ممن يكذب بيوم الدين؟ يا من ظلمة قلبه كالليل إذا يسري! أما أن لقلبك أن يستنير أو يلين؟ تعرض لنفحات مو لاك في هذه العشر؛ فإن لله فيه نفحات يصيب بها من يشاء، فمن أصابته سعد بها آخر الدهر.

جنحت شمس حياتي وتدلت للغمسروب وتسولسى لسيل رأسي وبدا فمسجر الشهب رب خلصني فقد لجمعت في بحمسر الذنوب وأنلني العصفو يا أقرب من كل قمسريب

\* \* \*

## المجلس الثاني في فضل يوم عرفة مع عيد النحر

في «الصحيحين»(١) عن عمر بن الخطاب. رضي الله عنه. أن رجلاً من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين! آية في كتابكم لو علينا ـ معشر اليهود ـ نزلت، لاتخذنا ذلك اليوم عيدًا. فقال: أي آيةً؟ قال: ﴿ الْيُومُ أَكُمُلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نَعْمَتي ورضيتُ لَكُمُ الإسلامَ دينًا ﴾ / [الماندة: ٣]. فقال عمر: إني لأعلم اليومَ الذي نزلت ١٧٤/أ فيه، والمكان الذي نزلت فيه؛ نزلت ورسول الله على قائم بعرفة يوم جمعة.

وخرج الترمذي(٢)، عن ابن عباس نحوه، وقال فيه: نزلت في يوم عيد من يوم جمعة ويوم عرفة.

العيد هو موسم الفرح والسرور، وأفراح المؤمنين وسرورهم في الدنيا إنما هو بمولاهم، إذا فازوا بإكمال طاعته، وحازوا ثواب أعمالهم بوثوقهم بوعده لهم عليها بفضله، ومغفرته، كما قال تعالىٰ: ﴿ قُلْ بِفَصْلِ اللَّهِ وَبِرُحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيُفْرَحُوا هُو خُيْرٌ مَّمًّا يَجْمُعُونَ ﴾ [بونس: ٥٨].

قال بعض العارفين: ما فرح أحد بغير الله إلا بغفلته عن الله؛ فالغافل يفرح بلهوه وهواه، والعاقل يفرح بمولّاه، وأنشد سمنون في هذا المعني .

وكان فؤادي خاليًا قبل حبكم وكان بذكر الخلق يلهو أويرح (٢٠٠٠) فلمَّا دعا قلبي هواك أجابه فلستُ أراه عن فنائك يبررحُ رمـيت ببـعـد منـك إن كنت كـاذبًا وإن كنتُ فـى الدنيـا بغـيـرك أفــرحُ وإن كان شيء في البلاد بأسرها إذا غسبت عن عسيني لعسيني يملح فإن شئت واصلني وإن شئت لا تصل فلستُ أرى قلبي لغييرك يصلحُ

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٥) ومسلم (٣٠١٧).

<sup>(</sup>٢) في السنن (٣٠٤٤).

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ج): يفرح.

ففي الدنيا للمؤمنين ثلاثة أعياد: عيدٌ يتكرر كل أسبوع، وعيدان يأتيان في كل عام مرة مرة، من غير تكرر في السنة.

فأما العيد المتتكرر، فهو يوم الجمعة، وهو عيد الأسبوع، وهو مترتب على إكمال الصلوات المكتوبات؛ فإن الله عز وجل فرض على المؤمنين في كل يوم وليلة خمس صلوات، وأيام الدنيا تدور على سبعة أيام، فكلما كمل دور أسبوع من أيام الدنيا، واستكمل المسلمون صلواتهم فيه، شرع لهم في يوم استكمالهم.

وهو اليوم الذي كمل في الخلق، وفيه خلق آدم وأدخل الجنة وأخرج منها، وفيه الاجتماع على سماع الذكر الدنيا فتزول وتقوم الساعة، وفيه الاجتماع على سماع الذكر والموعظة وصلاة الجمعة، وجعل ذلك لهم عيدًا؛ ولهذا نهي عن إفراده بالصيام.

وفي شهود الجمعة شَبَه من الحج، وروي أنها حج المساكين، وقال سعيد بن المسيب: شهود الجمعة أحب إلي من حجة نافلة، والتبكير إليها يقوم مقام الهدي على قدر السبق؛ فأولهم كالمهدي بدنة ثم بقرة، ثم كبشًا، ثم دجاجة، ثم بيضة (١٤) وشهود ألجمعة يوجب تكفير الذنوب إلى الجمعة الأخرى إذا سلم ما بين الجمعتين من الكبائر، كما أن الحج المبرور يكفر ذنوب تلك السنة إلى الحجة الأخرى، وقد روى: «إذا سلمت الجُمعة أسكمت الأيّام)»(٥).

وروي : "إَنَّ اللَّهَ {تَعَالَى } ﴿ يَعَفُرُ يَوْمُ الْجُمُّعَةَ لَكُلِّ مُسلم ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) في النسخة (ج): يلعبان.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي (٣/ ١٧٩) وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٢٤٦٠).

<sup>(</sup>٣) في المطبوع: (أمد) والتصويب من الأصل.

 <sup>(</sup>٤) سبق تخريجه.
 (٥) قال الألباني في "ضعيف الجامع" (٩٤٥): موضوع.

<sup>(\*)</sup> ساقطة من النسخة (ج).

<sup>(</sup>٦) قال الألباني في «ضعيف الجامع» (١٦٥٢): موضوع.

وفي الحديث الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: «مَا طَلَعَت الشمسُ وَلا غَرَبَتْ عَلَى يوم أَفضلَ مِن يَوم الجُمُعَة »(١).

في «المسند»(٢) عنه علي أنه قال في يوم الجمعة : «هُو أَفضَلُ عِندَ الله من يَوم الفطر وَيُومِ الأَصْحَى». فهذا عيدُ الأسبوع، وهو متعلق بإكمال الصلوات المُكتوبة، وهي أعظم أركان الإسلام ومبانيه بعد الشهادتين.

وأما العيدان اللذان لا يتكرران في كل عام، وإنما يأتي كل واحد منهما في العام مرة واحدة.

فأحدهما: عيد الفطر من صوم رمضان، وهو مرتب على إكمال صيام رمضان، وهو الركن الثالث من أركان الإسلام ومبانيه، فإذا استكمل المسلمون صيامَ شهرهم المفروض عليهم، واستوجبوا من الله المغفرة والعتق من النار؛ فإن صيامه يوجب مغفرة ما تقدم من الذنوب، وآخره عتق من النار، يعتق فيه من النار من استحقها بذنوبه، فشرع الله تعالىٰ لهم عقيب إكمالهم لصيامهم عيداً يجتمعون فيه على شكر الله وذكره وتكبيره على ما هداهم له. وشرع لهم في ذلك [العيد](٣) الصلاة والصدقة، وهو يوم الجوائز يستوفي / الصائمون فيه أجر صيامهم، ١٧٥٠/أ ويرجعون من عيدهم بالمغفرة.

والعيد الثاني: عيد النحر. وهو أكبر العيدين وأفضلهما، وهو مترتب على إكمال الحج، وهو الركن الرابع من أركان الإسلام ومبانيه، فإذا أكمل المسلمون حجهم غفر لهم، وإنما يكمل الحج بيوم عرفة والوقوف فيه بعرفة؛ فإنه ركن الحج الأعظم، كما قال ﷺ: «الحَبُّ عَرَفَةُ» (٤) ويوم عرفة هو يوم العتق من النار، فيعتق الله فيه من النار من وقف بعرفة ومن لم يقف بها من أهل الأمصار من المسلمين،

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٣٣٣٩) وحسنه الألباني في "صحيح الجامع»(٨٢٠١).

<sup>(</sup>٢) برقم (١٥١٢٠) وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (٢٢٧٩).

<sup>(</sup>٣) زيادة من المطبوع.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (٨٩٠) والنسائي (٥/ ٢٥٦) وصححه الألباني في «صحيح أبي داود»

فلذلك صار اليوم الذي يليه عيداً لجميع المسلمين في جميع أمصارهم؛ من شهد الموسم منهم ومن لم يشهده؛ لاشتراكهم في العتق والمغفرة يوم عرفة.

وإنما لم يشترك المسلمون كلهم في الحج كل عام رحمة من الله وتخفيفًا على عباده، فإنه جعل الحج فريضة العمر لا فريضة كل عام، وإنما هو في كل عام فرض كفاية، بخلاف الصيام؛ فإنه فريضة كل عام على كل مسلم، فإذا كمل يوم عرفة، وأعتق الله عباده المؤمنين من النار، اشترك المسلمون كلهم في العيد عقب ذلك. وشرع للجميع التقرب إليه بالنسك، وهو إراقة دماء القرابين.

فأهل الموسم يرمون الجمرة فيشرعون في التحلل من إحرامهم بالحج، ويقضون تفثهم، ويوفون نذورهم، ويقربون قرابينهم من الهدايا، ثم يطوفون بالبيت العتيق، وأهل الأمصار يجتمعون على ذكر الله وتكبيره والصلاة له. قال مخنف بن سليم، وهو معدود من الصحابة: الخروج يوم الفطر يعدل عمرة، والخروج يوم الأضحى يعدُّل حجة. ثم ينسكون عقيب ذلك نسكهم ويقربون قرابينهم بإراقة دماء ضحاياهم؛ فيكون ذلك شكراً منهم لهذه النعم، والصلاة والنحر الذي يجتمع في عيد النحر أفضل من الصلاة والصدقة الذي في عيد الفطر، ولهذا أمر رسول الله عيد النحر أفضل من الصلاة والصدقة الذي في عيد الفطر، ولهذا أمر رسول الله إن صلاتي ونسكي ومَعْياي ومَماتي لله رب الْعالَمِين الانعام: ١٦٢].

ولهذا ورد الأمر بتلاوة هذه الآية عند ذبح الأضاحي، والأضاحي سنة إبراهيم عليه السلام ـ ومحمد الله أن الله شرعها لإبراهيم حين فدئ ولده الذي أمره بذبحه، بذبح عظيم. وفي حديث زيد بن أرقم، قيل: يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم، وقيل له: فما لنا بها؟ قال: بكل شعرة حسنة. قيل: فالصوف؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة خرجه ابن ماجه (۱) وغيره، فهذه أعياد المسلمين في الدنيا، وكلها عند إكمال طاعة مولاهم الملك الوهاب، وحيازتهم لما وعدهم من الأجر والثواب.

<sup>(</sup>۱) في السنن (۲۱۷) وهو موضوع كما قال الألباني في «الضعيفة» (۲۷).

مر قومٌ براهب في دير، فقالوا له: متى عيد أهل هذا الدير؟ قال: يوم يغفر

إليس العيد لمن لبس الجديد إنما العيد لمن طاعت تزيد

ليس العيد لمن جمَّله اللباس والمركوب إنما العيد لمن غفرت له الذنوب (٢٠) في ليلة العيد تفرق خلع العتق والمغفرة على العبيد؛ فمن ناله منها شيء فله عيدٌ، وإلا فهو مطرود بعيد.

كان بعض العارفين ينوح على نفسه ليلة العيد بهذه الأبيات:

بحرمة غربتي كم ذا الصدود ألا تعطف على ألا تجسود سرور العيد قد عم النواحي وحرني في ازديار لا يبيد فإن كنت اقسترفت خلال سوء فعذري في الهوى أن لا أعودُ وأنشد غيره:

للناس عـــشـــر وعـــيــد وأنا فـــقــيــر وحــيــد يا غــــايتي ومناي قـــدلذلي مــاتريدُ

وأنشد الشبلي:

ليس عيد للحب قصد المصلى وانتظار الأميير والسلطان

إنما العيد أن تكون لدى الحب كريمًا مسقربًا في أمسان و أنشد:

إذا ما كنت لى عسيدًا فما أصنعُ بالعسيد

جـــرى حــبك في قلبي كـجـري الماء في العـود/ ١٧٦/أ

(١) صيغت هذه الأبيات في المطبوع على صورة نثر، مما يوهم أنه من كلام المصنف. والتصويب من الأصل.

وأنشد:

قالوا غدًا العيدُ ماذا أنت لابسه فقلت خلعة ساق حسنه برعا صبر وفقر هما ثوبان تحتهما قلب يرى إلفه الأعياد والجمعا أحرى الملابس أن تلقى الحبيب به يوم التزاور في الشوب الذي خلعا الدهر لي ماتم إن غسبت يا أملي والعيدُ ما كنت لي مرأي ومستمعًا

وأما أعياد المؤمنين في الجنة فهي أيام زيارتهم لربهم - عز وجل -، فيزورونه ويكرمهم غاية الكرامة، ويتجلئ لهم فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئًا هو أحب إليهم من ذلك، وهو الزيادة التي قال الله تعالى فيها: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَرَاهَ فَيها: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَرَاهَ وَهُ الرَّبِينَ الله على محبوبه.

إن يومًا جامعًا شملي بهم ذاك عيد للس لي عيد سواه كل يوم كان للمسلمين عيدًا في الدنيا، فإنه عيد لهم في الجنة، يجتمعون فيه على زيارة ربهم، ويتجلى لهم فيه.

**ويوم الجمعة يدعى في الجنة يوم المزيد** ويوم الفطر والأضحى يجتمع أهل الجنة فيهما للزيارة وروي أنه يشارك النساء الرجال فيهما، كما كن يشهدن العيدين مع الرجال دون الجمعة. فهذا لعموم أهل الجنة، فأما خواصهم فكل يوم لهم عيد يزورون ربهم كل يوم مرتين؛ بكرة وعشياً.

الخواص كانت أيامُ الدنيا كلها لهم أعيادًا، فصارت أيامهم في الأخرة كلُّها عبادًا.

قال الحسن: كل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد، كل يوم يقطعه المؤمن في طاعة مولاه وذكره وشكره فهو له عيد.

أركان الإسلام التي بني الإسلام عليها خمسة: الشهادتان، والصلاة، والزكاة وصيام رمضان، والحج. فأعياد عموم المسلمين في الدنيا عند إكمال دور الصلاة، وإكمال الصيام، والحج، يجتمعون عند ذلك اجتماعًا عامًا.

فأما الزكاة فليس لها وقت معين ليتخذ عيدًا، بل كل من ملك نصابًا فحوله

بحسب ملكه، وأما الشهادتان فإكمالهما يحصل بتحقيقهما / والقيام بحقوقهما؛ ١٧٦/ب وخواص المؤمنين يجتهدون على ذلك في كل وقت، فلذلك كانت أوقاتهم كلُها أعيادًا لهم في الدنيا والآخرة، كما أنشد الشبلي:

عيدي مقيم وعيد الناس منصرف والقلب مني عن اللذات منحرف ولى قرينان ما لى منهما خلف طول الحنين وعين دمعها يكف

ولما كان عيدُ النحر أكبر العيدين وأفضلهما، ويجتمع فيه شرف المكان والزمان لأهل الموسم، كانت لهم فيه معه أعيادٌ قبله وبعده ؛ فقبله يومُ عرفة، وبعده أيام التشريق، وكل هذه الأيام أعيادٌ لأهل الموسم، كما في حديث عقبة بن عامر عن النبي على قال: «يَومُ عَرَفَةَ ويَومُ النَّحرِ، وأَيَّام التَّشريقِ عِيدُنَا أهلَ الإسلامِ وَهِي أَيَّامُ أَكل وَشُرب» (١) خرجه أهل السنن وصححه الترمذي.

وُلهـذا لا يشرع لأهل الموسم صومُ يوم عرفة؛ لأنه أول أعيادهم وأكبر مجامعهم، وقد أفطره النبي على بعرفة والناسُ ينظرون إليه (٢) وروي عنه أنه نهي عن صوم يوم عرفة بعرفة بعرفة (٣) وروي عن سفيان بن عيينة أنه سئل عن النهي عن صيام يوم عرفة بعرفة ، فقال: لأنهم زوار الله وأضيافه، ولا ينبغي للكريم أن يجوع أضيافه، وهذا المعنى يوجد في العيدين وأيام التشريق أيضًا؛ فإن الناس كلهم فيها في ضيافة الله ـ عز وجل ـ ؛ لا سيما عيد النحر ؛ فإن الناس يأكلون من لحوم نسكهم ؛ أهل الموقف وغيرهم .

وأيام التشريق الثلاثة هي أيام عيد [أيضًا](١٤)، ولهذا بعث النبي على من ينادي مكة أنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل ، فلا يصومن أحد.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (٧٧٣) والنسائي (٥/ ٢٥٢) وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (٢٥١)

<sup>(</sup>٢) كما في حديث ميمونة رضى الله عنها عند البخاري (١٩٨٩).

<sup>(</sup>٣) ضعفه الألباني في « ضعيف أبي داود » (٢٤٤٠).

<sup>(</sup>٤) ساقطه من النسخة (ج).

٤١٦

وقد يجتمع في يوم واحد عيدان، كما إذا اجتمع يوم الجمعة مع يوم عرفة أو يوم النحر، فيزداد ذلك اليوم حرمة وفضلاً؛ لاجتماع عيدين فيه، وقد كان ذلك؛ اجتمع للنبي على في حجته يوم عرفة، فكان يوم جمعة، وفيه نزلت هذه الآية: ﴿ الْيُومُ أَكُمُلُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ / الإسلام دينًا ﴾ [المائدة: ٣]. وإكمال الدين في ذلك اليوم حصل من وجوه.

منها: أن المسلمين لم يكونوا حجوا حجة الإسلام بعد فرض الحج قبل ذلك، ولا أحد منهم؛ هذا قولُ أكثر العلماء أو كثيرٌ منهم؛ فكمل بذلك دينهم لاستكمالهم عمل أركان الإسلام كلها.

ومنها: أن الله تعالى أعاد الحج على قواعد إبراهيم عليه السلام، ونفى الشرك وأهله، فلم يختلط بالمسلمين في ذلك الموقف منهم أحد. قال الشعبي: نزلت هذه الآية على النبي وهو واقف بعرفة حين وقف [موقف]() إبراهيم، واضمحل الشرك، وهدمت منار الجاهلية، ولم يطف بالبيت عريان وكذا قال قتادة وغيره. وقد قيل: إنه لم ينزل بعدها تحليل ولا تحريم؛ قاله أبو بكر بن عياش.

وأما إتمام النعمة فإنما حصل بالمغفرة، فلا تتم النعمة بدونها، كما قال لنبيه ﷺ: ﴿ لَيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخُرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صَرَاطًا

مُسْتَقيمًا ﴾ [النتج: ٢] وقال تعالى في [آية] (١) الوضوء: ﴿ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلَيْتِمَ

نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ ﴾ [المائدة: ٦] ومن هنا استنبط محمد بن كعب القرظي بأن الوضوء يكفر الذنوب، كما وردت السنة بذلك صريحًا.

ويشهد له أيضًا أن النبي النبي الله سمع رجلاً يدعو ويقول: اللهم إني أسألك تمامَ النعمة . فقال له: «تَمَامُ النَّعمَةُ النَّجاةُ مِنَ النَّارِ، وَدُخُولُ الجَنَّةِ»(٢). فهذه الآية تشهد لما روي في يوم عرفة أنه يوم المغفرة والعتق من النار .

ساقطه من النسخة (ج).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي (۳۵۲۷) وضعفه الألباني في «ضعيف الترمذي» (۷۰۵).

## فيوم عرفة له فضائل متعددة:

منها: أنه يوم إكمال الدين وإتمام النعمة [كما سبق](١).

ومنها: أنه عيد لأهل الإسلام، كما قاله عمر :ن الخطاب وابن عباس؛ فإن ابن عياس قال: نزلت في يوم عيدين؛ يوم جمعة ويوم عرفة.

وروي عن عمر أنه قال: وكلاهما بحمد الله لنا عيد. خرجه ابن جرير في تفسيره، ويشهد له حديث عقبة بن عامر المتقدم، لكنه عيد لأهل الموقف خاصة. ويشرع صيامه لأهل الأمصار عند جمهور العلماء، وإن خالف فيه بعض / ١٧٧/ب السلف.

ومنها: أنه قد قيل: إنه الشفع الذي أقسم الله به في كتابه، وأن الوتر يوم النحر. وقد روي هذا عن النبي على من حديث جابر خرجه الإمام أحمد والنسائي في تفسيره.

وقيل: إنه الشاهد الذي أقسم الله به في كتابه، فقال تعالى: ﴿ وَشَاهِدٍ وَمَنْهُود ﴾ [البروج: ٣].

وفي «المسند»(٢) عن أبي هريرة مرفوعًا وموقوفًا: «الشاهدُ يَومُ عَرَفَة، واَلمَشهُودُ يَومُ الجُمُعَة». وخرجه الترمذي مرفوعًا. وروي ذلك عن على من قوله.

وخرج الطبراني (٣) من حديث أبي مالك الأشعري مرفوعًا: «الشاهدُ يَومُ الجُمُعَةِ، وَالمشهُودُ يَومُ عَرَفَةَ».

وعلَىٰ هذا فإذا وقع يومُ عرفة في يوم جمعة فقد اجتمع في ذلك اليوم شاهد ومشهود.

ومنها: أنه روي أنه أفضل الأيام؛ خرَّجه ابن حبان في «صحيحه»، من حديث

(لطائف المعارف)

<sup>(</sup>١) زيادة من النسخة (ج).

<sup>(</sup>Y) (Y\APY).

<sup>(</sup>٣) في الأوسط (٣٤٥٨) وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (٨٢٠٠).

جابر عن النبي على الله ، قال: «أفضلُ الأَيَّامِ يَومُ عَرَفَةَ» وذهب إلى ذلك طائفة من العلماء

ومنهم من قال: يومُ النحر أفضل الأيام؛ لحديث عبد الله بن قرط، عن النبي على الله عن النبي المعلم الأيام عند الله يومُ النَّحرِ، ثُم يَوم القر الله عند الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن حباً ن في «صحيحه» ، ولفظه: أفضل الأيام .

ومنها: أنه روي عن أنس بن مالك أنه قال: كان يقال: يومُ عرفة بعشرة آلاف يوم يعنى في الفضل. وقد ذكرناه في فضل العشر.

وروي عن عطاء، قال: من صام يوم عرفة كان له كأجر ألفي يوم.

ومنها: أنه يوم الحج الأكبر عند جماعة من السلف منهم عمر وغيره. وخالفهم آخرون، وقالوا: يوم الحج الأكبر يوم النحر، وروي ذلك عن النبي على الله .

ومنها: أن صيامه كفارة سنتين، وسنذكر الحديث في ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى .

ومنها: أنه يوم مغفرة الذنوب والتجاوز عنها، والعتق من النار، والمباهاة بأهل الموقف؛ كما في «صحيح مسلم»(٢) عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ عن النبي على الله قال: «ما من يوم أكثر من أن يَعتق الله فيه عَبيدًا مِنَ النَّارِ مِن يَومٍ عَرَفَةَ، وإنه لَيدنُو، ثُم يُباهي بهم الملائكة، فَيَقُولُ: ما أَرَادَ هَؤُلاء».

/۱۷۸ وفي «السند»(٣) عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ ، قال: «إن الله تَعَالَى يُبَاهِي ملائكَتَهُ عَشيّة عَرَفَة بأهل عَرَفة، فيقولُ: انظُرُوا إلى عبادي، أتَونِي شُعثًا غُبرًا» وفيه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ ، قال: «إن اللهَ يُبَاهِي بأَهلِ عَرَفات، يقول: انظُرُوا إلى عبادي شُعثًا غبرًا». وخرجه ابن حبان في «صحيحه»(٤).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) برقم (١٣٤٨).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٤) برقم (١٠٠٧).

لطائف المعارف لعارف

وخرج فيه (١) أيضًا من حديث جابر عن النبي ﷺ، قال: «مَا مِن يَوم أَفضَل عندَ الله مِن يَوم أَفضَل عندَ الله مِن يَوم عَرَفَةَ، يَنزلُ اللهُ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ـ إلى السَّمَاء الدُّنيَا فَيُبَاهِي بَأَهْلِ الأرضَ أَهلَ السَمَاء، فَيَقُولُ: انظُرُوا إلى عبَادي شُعثًا غُبرًا ضَاحِينَ، جَاءُوا مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيق، يَرجُون رَحمَتي ولَم يَروا عَذَابِي، فَلَم ير أَكثر عَبيقًا مِن اَلنَّار مِن يَوم عَرَفَةَ».

وخرَّجه ابَنْ منده في «كتاب التوحيد» (٢) ولَفظه : «إذا كَانَ يَوم عَرَفَةَ يَنزِلُ اللهُ إلى سماء الدُّنيا فَيُبَاهي بهم الملائكة ؛ فَيقُولُ: انظُرُوا إلى عبادي، أتوني شُعثًا غُبرًا من كُلً فع عَميق، أُشهدُكم أَني قد غَفَرت لهم، فَتقُولُ الملائكة : يَا رَب، فَلان مرهق، فَيقُولُ: قَد غَفَرَتُ لَهُم، فَتقا من يَومٍ عرفَة » وقال : إسناد حسن متصل، انتها .

ورويناه من وجه آخر بزيادة فيه، وهي «أشهدُكم يا عبادي أنِّي قَد غَفَرتُ لمُحسنهم، وتَجاوَزتُ عنَ مُسيئهم» ورويناه من رواية إسمَاعيل بن رافع، وفيه مقال، عن أنس، عن النبي ﷺ، قال: «يهبطُ اللهُ إلى السماء الدُّنيا عَشيةً عَرَفَة، ثُم يُباهي بكم الملائكة، فيقُولُ: هَوُلاء عبادي جَاءُوني شُعثًا من كُلِّ فَجٍّ عَميق، يرجُونَ رحمتي ومَغفرتَي، فلَو كانت ذُنُوبُهُم كَعَدد الرَّملِ لَغَفَرتُها أَفِيضُوا عِبَادي مَغفُورًا لكُم وَلمَن شَفَعتُم فيه».

وخرجه البزار في «مسنده» بمعناه، من حديث مجاهد عن ابن عمر [رضي اللَّه عنه] (\*)، عن النبي على الله ، وقال: لا نعلم له طريقًا أحسن من هذا الطريق.

وخرَّجه الطبراني وغيره، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي ﷺ مختصرًا /. ورويناه من طريق الوليد بن مسلم، قال: أخبرني أبو بكر بن أبي مريم، ١٧٨/ب، عن الاشياخ: أن النبي ﷺ قال: "إنَّ اللهَ عَز وَجَل \_ يَدنُو إلى السَّماء الدنيا عَشيةَ عَرَفَة، فَيُقبِلُ عَلَى مَلائكتِه، فيقولُ: ألا إن لِكُلِّ وَفد جَائِزَةً، وهَوُلاء وَفدي شُعثًا غُبرًا،

<sup>(</sup>١) اين حيان (١٠٠٦).

<sup>(</sup>٢) (١/ ١٤٧) وأخرجه البغوي في «شرح السنة » (٧/ ١٥٩) وضعفه الألباني في «الضعيفة» (٦٧٩).

<sup>(\*)</sup> زيادة من النسخة (ب).

أعطُوهُم ما سَالُوا، وأخلفُوا لهم مَا أَنفَقُوا. حتى إذا كَانَ عندَ غُروبِ الشَّمسِ أَقبَلَ عَلَيهِم فَقَالَ: ألا إِنِّي قَد وَهَ بتُ مُسِيئكم لِمُحْسنِكُم، وأعطَيتُ مُحسنَكُم مَا سَأَلَ، أَفيضُوا باسم الله».

وروى إبراهيم بنُ الحكم بن أبان، حدثنا أبي، حدثنا فرقد، قال: إن أبواب السماء تفتح كل ليلة ثلاث مرات، وفي ليلة الجمعة سبع مرات، وفي ليلة عرفة تسع مرات، وروينا من طريق نفيع أبي داود عن ابن عمر مرفوعًا وموقوفًا: «إذا كَانَ عَشية يُوم عَرَفَة لَم يَبقَ أَحَدٌ في قَلبِه مِثقالُ ذَرَّة مِن إيان إلا غُفُر لَهُ». قيل له: اللمعرف خاصة أم للناس عامة؟ قال: «بَل للنَّاسُ عَامَة».

وروى أبو عثمان الصابوني بإسناد له عن رجل كان أسيراً ببلاد الروم، فهرب من بعض الحصون. قال: فكنت أسير بالليل وأكمن بالنهار، فبينا أنا ذات ليلة أمشي بين جبال وأشجار إذا أنا بحس، فراعني ذلك، فنظرت فإذا راكب بعير، فازددت رعبًا، وذلك أنه لا يكون ببلاد الروم بعير، فقلت: سبحان الله! في بلاد الروم راكب بعير، إن هذا لعجب.

فلما انتهى إلي قلت: يا عبد الله! من أنت؟ قال: لا تسأل. قلت: إني أرى عجباً، فأخبرني. فقال: لا تسأل، فأبيت عليه، فقال: أنا إبليس، وهذا وجهي من عرفات، وافقتهم عشية اليوم اطلع عليهم [ربهم](١)، فنزلت عليهم الرحمة والمغفرة، ووهب بعضهم لبعض، فداخلني الهم والحزنُ والكآبة، وهذا وجهي إلى

<sup>(</sup>۱) في كتاب «الحج»/ باب جامع الحج رقم (٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) زيادة من النسخة (ب).

قسطنطينية أنفرج بما أسمع من الشرك بالله وادعاء أن له ولدًا. فقلت: أعوذ بالله 1/1/4 منك، فلما قلت هذه الكلمات لم أر/ أحداً.

ويشهد لهذه الحكاية حديث عباس بن مرداس الذي خرجه أحمد وابن ماجه في دعاء النبي ﷺ لأمته عشية عرفة، ثم بالمزدلفة، فأجيب فضحكﷺ، وقال: «إنَّ إبليسَ حَيْنَ عَلَمَ أن اللهَ قَد غَفَر لأُمَّتِي واسْتَجَابَ دُعَائِي أَهوَى يَحْشِي الترابَ عَلَى رأسه، ويَدعُو بالوَيلِ والنُّبُورِ فَضَحِكتُ مِن الخَبيثِ مِن جَزعِهِ (۱).

ويروي عن على بن الموفق أنه وقف بعرفة في بعض حجاته، فرأىٰ كثرة الناس، فقال: اللهم، إن كنت لم تتقبل منهم أحدًا فقد وهبته حجتي، فرأى رب العزة في منامه، وقال له: يا ابن الموفق! أتتسخي علي؟ قد غفرت لأهل الموقف ولأمثالهم، وشفعت كلَّ واحد منهم في أهل بيته وذريته وعشيرته، وأنا أهلُ التقوي وأهلُ المغفرة. ويروئ نحوه عن غيره أيضاً من الشيوخ ، فمن طمع في العتق من النار. ومغفرة ذنوبه في يوم عرفة ، فليحافظ على الأسباب التي يرجى بها العتق

فمنها: صيامُ ذلك اليوم؛ ففي «صحيح مسلم» عن أبي قتادة، عن النبي عليه قال: «صيامُ يَومٍ عَرَفَةَ؛ أَحْتُسِبُ على اللهِ أَن يُكفِّرَ السنةَ التي قَبلَهُ والتي بَعدَهُ»(٢).

ومنها: حفظ جوارحه عن المحرمات في ذلك اليوم؛ ففي «مسند الإمام أحمد"(٣)، عن ابن عباس، عن النبي عليه أنه قال : «يُومُ عَرَفَةً، هَذَا يُومُ مَن مَلَكَ فيهُ سَمَعَهُ ويَصَرَهُ وَلَسَانَهُ غُفُرَ لَهُ».

ومنها: الإكثار من شهادة التوحيد بإخلاص، وصدق؛ فإنها أصل دين الإسلام الذي أكمله الله تعالىٰ في ذلك اليوم، وأساسُهُ، وفي «المسند»(؛) عن عبـد الله بن

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٤/ ١٤) وابن ماجه (٣٠١٣) وضعفه الألباني في «ضعيف ابن ماجه»

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١١٦٢).

<sup>(3) (7/ 17).</sup> .(٣٢٩/١) **(٣**)

عمرو، قال: كان أكثر دعاء النبي ﷺ يوم عرفة: «لا إله إلا اللهُ وَحدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، له الْملكُ، ولَهُ الحمدُ بيَده الخَير، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيء قَديرٌ».

١٧٠/ب وخرَّجه / الترمَّذَيَ (١) وَلفظه: «خيرُ الدعاءُ دعَّاءُ يومِ عَرَفَةَ، وخيرُ ما قُلتُ أنا والنبيونَ من قَبلي: لا إلهَ إلا اللهُ وَحدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الحمدُ، وَهُوَ عَلَى كُلُ شَيء قَدير » وخرجه الطبراني من حديث علي وابن عمر مرفوعًا أيضًا.

وخرج الإمام أحمد من حديث الزبير بن العوام، قال: سمعتُ رسول الله عَلَيْ وهو بعرفة يقرأ هذه الآية: ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُو وَالْمَلائكَةُ وَأُولُوا الْعِلْم ﴾ [ال عمران: ١٨].

الآية، ويقول: "وأنا على ذلك من الشاهدين يا ربّ "((العالمين) ويروى من حديث عبادة بن الصامت، قال: شهدت النبي على يوم عرفة، فكان أكثر وله: ﴿ شَهِدَ اللّهُ أَنّهُ لا إِلّهَ إِلاَ هُو ﴾ الآية، ثم قال: أي رب! وأنا أشهد فتحقيق كلمة التوحيد يوجب العتق من النار، فإنها تعدل عتق الرقاب، وعتق الرقاب يوجب العتق من النار.

كما ثبت في «الصحيح»(٤)، أن من قالها مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب، وثبت [أيضًا](٥)أن من قالها عشر مرات كان كمن أعتق أربعة من ولد إسماعيل.

<sup>(</sup>١) في السنن (٣٥٨٥) وحسنه الألباني في « صحيح الجامع» (٣٢٧٤)

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١/ ١٦٦) وقال الهيثمي في «المجمع» (٦/ ٣٢٥): رواه أحمد، والطبراني وفي أسانيدهما مجاهيل.

<sup>(</sup>٣) زيادة في النسخة (ب).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٦٤٠٣).

<sup>(</sup>٥) ساقطة من النسخة (ج).

<sup>(</sup>٦) وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٦٠٦٩).

ثلاثةً أَربَاعِه من النار، ومَن قَالَهَا أربَعَ مرار أَعتَقَهُ اللهُ منَ النَّار».

ويروي من مراسيل الزهري: «من قال في يوم عشرة آلاف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له أعتقه الله من النار». كما أنه لو جاء بدية من قتله عشرة آلاف

ومنها: أن يعتق رقبة إن أمكنه؛ فإن من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوًا منه من النار، كان حكيم بن حزام ـ رضي الله عنه ـ يقف بعرفة ومعه مائة بدنة مقلدة، ومائة رقبة، فيعتق رقيق، فيضج الناس بالبكاء والدُّعاء، ويقولون: ربنًا، هذا عبدك قد أعتق عبيده، ونحن عبيدك فأعتقنا وجرى للناس مرة مع الرشيد نحو هذا. وكان أبو قلابة يعتق جارية في عيد الفطر يرجو أن يعتق بذلك من النار .

ومنها: كثرة الدعاء بالمغفرة والعتق؛ فإنه يرجى إجابة الدعاء فيه. روى ابن أبي الدنيا بإسناده عن على ، قال: ليس في الأرض يوم إلا لله فيه عتقاء من النار/ ، ١/١٨٠ وليس يومٌ أكثر فيه عتقًا للرقاب من يوم عرفة ، فأكثر فيه أن تقول: اللهم أعتق رقبتي من النار، وأوسع لي من الرزق الحلال، واصرف عني فسقة الجن والإنس، فإنه عامة دعائي اليوم وليحذر من الذنوب التي تمنع المغفرة فيه والعتق.

فمنها: الاختيال؛ روينا من حديث جابر [رضى الله عنه](١) عن النبي ﷺ قال: «ما يُرى يومٌ أَكْثَر عَتيقًا ولا عَتيقَة من يَوم عَرَفَةَ، لا يَغفرُ اللهُ فيه لمُختَال (٢٠) وخرَّجه البزار والطبراني وغيرهما، والمختال: هو المتعاظم في نفسه المُتكبّر، قال الله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلُّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾ [الحديد: ٢٣] وقال النبي ﷺ: «إن اللهَ لا يَنظُرُ إلى مَن جَرَّ نُوبَهُ خُيلًاء».

ومنها: الإصرار على الكبائر، روى جعفر السراج بإسناده، عن يونس بن عبد الأعلى، أنه حج سنة فرأى أميرُ الحاج في منامه أن الله قد غفر لأهل الموسم

<sup>(</sup>١) زيادة من النسخة (ب).

<sup>(</sup>٢) سبق تخرجه.

سوى رجل فسق بغلام، فأمر بالنداء بذلك في الموسم.

وروى ابن أبي الدنيا وغيره أن رجلاً رأى في منامه أن الله قد غفر لأهل الموقف كلِّهم، إلا رجلاً من أهل بلخ، فسأل عنه حتى وقع عليه، فسأله عن حاله، فذكر أنه كان مدمنًا لشرب الخمر، فجاء ليلة وهو سكران، فعاتبته أمه وهي تسجر تنورًا، فاحتملها فألقاها فيه حتى احترقت.

يا من يطمع في العتق من النار ثم يمنع نفسه الرحمة بالإصرار على كبائر الإثم والأوزار! تالله ما نصحت نفسك، ولا وقف في طريقك غيرك، توبق نفسك بالمعاصي، فإذا حرمت المغفرة قلت أنى هذا؟ قل هو من عند أنفسكم.

فنفسك لُم ولا تسَلُم المطايا وَمُت كَمَدًا فليس لك اعستذارُ إن كنت تطمع في العتق فاشتر نفسك من الله، في إنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمُوالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجُنَّةَ ﴾ [التوبة: ١١١] من كرمت عليه نفسه هان عليه كل ما يبذل في افتكاكها من النار.

اشترى بعض السلف نفسه من الله ثلاث مرار أو أربعًا؛ يتصدق كل مرة بوزن نفسه فضة.

۱۸۰/ب واشترى عامر بن عبد الله بن الزبير نفسه من الله بديته ست مرات/ تصدق بها واشترى حبيب العجمي نفسه من الله بأربعين ألف درهم تصدق بها. وكان أبو هريرة يسبح كل يوم اثنتي عشرة ألف تسبيحة بقدر ديته يفتك بذلك نفسه.

بدم المسحب يساع وصله م فسمن الذي يبتاع في الشمن من عرف ما يطلب هان عليه كل ما يبذل، ويحك! قد رضينا منك في فكاك نفسك بالندم، وقنعنا منك في ثمنها بالتوبة والحزن وفي هذا الموسم قد رخص العسر، من ملك سمعه وبصره ولسانه غفر له، مد إليه يد الاعتذار، وقم على بابه بالذل والانكسار، وارفع قصة ندمك مرقومة على صحيفة خدك بمداد الدموع الغزار، وقل: ﴿ رَبّنا ظَلَمْنا أَنفُسْنا وَإِن لَمْ تَغْفُرْ لَنَا وَتَرْحَمْنا لَنكُونَنَ مِن الْخَاسِرِينَ ﴾ الغزار، وقل يحيى بن معاذ: العبدُ يوحشُ فيما بينه وبين سيده بالمخالفات، ولا

يفارق بابه بحال؛ لعلمه بأن عز العبيد في ظل مواليهم، وأنشأ يقول:

• قــرة عــيني لابد لي منك وإن أوحــش بيني وبينك الــزلــل إقـرة عــيني أنا الغــريق فــخــذ كف غــريق عـليك يتــكـــل إ(١)

كانت أحوال الصادقين في الموقف بعرفة تتنوع؛ فمنهم من كان يغلب عليه الحوف أو الحياء. وقف مطرِّف بن عبد الله بن الشخير، وبكر المزني، بعرفة، فقال أحدهما: اللهم، لا ترد أهل الموقف من أجلي. وقال الآخر: ما أشرفه من موقف وأرجاه لأهله، لولا أني فيهم! وقف الفضيل بعرفة والناس يدعون وهو يبكي بكاء الثكلي المحترقة، قد حال البكاء بينه وبين الدعاء، فلما كادت الشمس أن تغرب رفع رأسه إلى السماء، وقال: واسوءتاه منك وإن عفوت!.

وقال الفضيل أيضًا لشعيب بن حرب بالموسم: إن كنت تظنُّ أنه شهد الموقف أحد شرًا مني ومنك فبئس ما ظننت .

دعا بعض العارفين بعرفة، فقال: اللهم إن كنت لم تقبل/ حجي وتعبي ونصبي 1/١٨١ فلا تحرمني أجر المصيبة على تركك القبول مني.

وقف بعض الخائفين بعرفة إلى أن قرب غروب الشمس، فنادى: الأمان الأمان، قد دنا الانصراف، فليت شعرى ما صنعت في حاجة المساكين!

وإني من خوفكم والرجا أرى الموت والعيش فيكم عيانًا فمنوا على تائب خائف أتاكم ينادي الأمان الأمان الأمان من الملك الكريم أمنه.

الأمان الأمان وزري ثقال وذري أله وذا والمان وزري ثقال أله المان وزري ثقال أله المان وزري ثقال أله المان وزري ثقال أله المان وقف بعض العارفين الحائفين بعرفة، فمنعه الحياء من الدعاء، فقيل له: لم لا تدعو؟ فقال: ثم وحشة. فقيل له: هذا يومُ العفو عن الذنوب، فبسط يديه ووقع متاً.

<sup>(</sup>١) في النسخة (ج) البيت الثاني مقدم على البيت الأول.

فاستذكرت عهداً لها بالبان تشروقًا إلى الزمان الفاني

حداً بها الحادي إلى نعمان فـــســـالت الروحُ من الأجــفــان وغيره:

قد جن بهم، وهكذا البلسال قد لج بي الغرامُ حتى قالوا المسوت إذا رضيت سلسسال في مسشل هواك تسرخص الآجسالُ

وقف بعضُ الخائفين بعرفات، وقال: إلهي! الناسُ يتقربون إليك بالبدن، وأنا أتقرب إليك بنفسي، ثم خراً ميتاً.

تُهدى الأضاحي وأهدي مهجتي ودمي للناس حــج ولى حــج إلى سكني ما يرضى المحبون لمحبوبهم بإراقة دماء الهدايا، وإنما يهدون له الأرواح.

١٨١/ب أرى موسم الأعياد أنس (الأجانب)(١١) وما العيدُ عندي غير قربُ الحبائب/ فــإن قــبلوا قلبي وإلا فــقــالبي إذا قسربوا بدنًا فقدرباني الهوي وما بدم الأنعام أقضى حقوقهم ولكن بما بين الحسسا والترائب

كان أبو عبيدة الخواص قد غلب عليه الشوق والقلق حتى يضرب على صدره في الطريق، ويقول: واشوقاه إلى من يراني ولا أراه، وكان بعدما كبر يأخذ بلحيته ويقول: يا رب، قد كبرت فأعتقني، ورؤي بعرفة وقد ولع به الوله وهو يقول:

سبحان من لو سجدنا بالعيون له على حمى الشوك والمحمى من الإبر لم نبلغ العشر من معشار نعمته ولا العشير ولا عشراً من العشر هو الرفيع فسلا الأبصارُ تدركه سبحانَهُ من مليك نافذ القدر سبحان من هو أنسى إذ خلوت به في جوف ليلي وفي الظلماء والسحر أنت الحسبيب وأنت الحب يا أملي من لي سواك ومن أرجوه يا ذخري

ومن العارفين من كان في الموقف يتعلق بأذيال الرجاء؛ قال ابن المبارك: جئت إلى سفيان الثوري عشية عرفة، وهو جاثٍ على ركبتيه، وعيناه تهملان، فالتفت

<sup>(</sup>١) في النسخة (ب): الحيايب.

EYV لطائف المعارف

إلي، فـقلت [له](١): من أسوأ هذا الجمع حالاً؟ قال: الذي يظن أن الله لا يغفر لهم، وروي عن الفضيل أنه نظر إلى نشيج الناس وبكائهم عشية عرفة، فقال: أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل فسألوه دانقًا، يعني سدس درهم، أكان يردهم؟ قالوا: لا. قال: والله، للمغفرة عند الله أهونُ من إجابة رجل لهم بدانق.

وإنى لأدعو الله أسسأل عفوه وأعلم أن الله يعفو ويغفر لئن أعظم الناسُ الذنوب فإنها وإن عظمت في رحمة الله تصغر / ١٨٢/أ

وعما قليل يقف إخوانكم بعرفة في ذلك الموقف، فهنيئًا لمن رزقه، يجأرون إلى الله بقلوب محترقة، ودموع مستبقة؛ فكم فيهم من خائف أزعجه الخوف وأقلقه، ومحب ألهبهُ الشوقُ وأحرقَهُ، وراج أحسن الظن بوعد الله وصدقه، وتائب نصح الله في التوبة وصدقه، وهارب لجأ إلى باب الله وطرقه؛ فكم هناك من مستوجب للنار أنقذه الله، وأعتقه، ومن أسير للأوزار فكه وأطلقه، وحينئذ يطلع عليهم أرحمُ الرحماء، ويباهى بجمعهم أهل السماء، ويدنو ثم يقول: ما أراد هؤلاء؟ لقد قطعنا عند وصولهم الحرمان، وأعطاهم نهاية سؤلهم الرحمان، هو الذي أعطى ومنع، ووصل وقطع.

ما أصنع هكذا جرى المقدور الجبر لغيرى وأنا المكسور هل يحنن أن يبدل المسطور أسيبر ذنب مقيد منا سور

من فاته في هذا العام القيامُ بعرفة فليقم لله بحقه الذي عرفه، من عجز عن المبيت بزدلفة فليبت عزمه على طاعة الله، وقد قربه وأزلفه. من لم يمكنه القيام بأرجاء الخيف، فليقم لله بحق الرجاء والخوف. ومن لم يقدر على نحر هديه بمني فليذبح هواه هنا وقد بلغ المني، من لم يصل إلى البيت لأنه منه بعيد فليقصد رب البيت؛ فإنه أقرب إلى من دعاه ورجاه من حبل الوريد.

نفحت في هذه الأيام نفحة من نفحات الأنس من رياض القدس على كل قلب

<sup>(</sup>١) ساقطة من النسخة (ج).

أجاب إلى ما دعى. يا همم العارفين، بغير الله لا تقنعي. يا عزائم الناسكين، لجميع أنساك السالكين اجمعي، لحب مولاك افردي، وبين خوفه ورجائه [اقرنی](۱)، وبذكره تمتعي.

يا أسرار المحبين، بكعبة الحب طوفي واركعي، وبين صفاء الصفا ومروة المروة ١٨٢/ب اسعى وأسرعي، وفي عرفات العرفان قفي وتضرعي، ثم إلي/ مزدلفة الزلفي فادفعي، ثم إلى مني نيل المني فارجعي. فإذا قرب القرابين فقربي الأرواح ولا تمنعى؛ لقد وضح اليوم الطريق، ولكن قل السالك على التحقيق وكثر المدعى.

لئن لم أحج البيت إذ شط ربعه حججت إلى من لا يغيب عن الذكر فأحرمتُ من وقتى بخلع إشمائلي إ<sup>(١)</sup> أطوف وأسمعى في اللطائف والبرِّ صفاي صفائي عن صفاتي ومروتي مروءة قلب عن سوى حبِّه قفر وفي عسرفات الأنس بالله موقفى ومردلفي الزلفي لديه إلى الحسسر وبت المنى مني مسبسيستي في مني ورمي جماري جمر ُ شوقي في صدري وإشعارُ هديي ذبحُ نفسي بقهرها وحلقي بمحق الكائنات عن السرِّ ومن رام نفرًا بعد نسك فانني مقيمٌ على نسكي حياتي بلا نفر

\* \* \*

<sup>(</sup>١) زيادة من المطبوع .

<sup>(</sup>٢) في المطبوع «نقائص».

## المجلس الثالث في أيام التشريق

خرج مسلم (١) في «صحيحه» من حديث نبيشة الهذلي أن النبي على الله على الله على الله على الله على الله عن وجل - » وخرَّجه أهل السنن، والمسانيد من طرق متعدَّدة عن النبي على الله عن بعضها أن النبي الله عن أيام منى مناديًا ينادي : «لا تَصُومُوا هَذه الأيام، فإنها أيام أكل وَشُرب وَذكر الله - عزَّ وَجَل -».

وفي رواية للنسائي (٢): «أيام أكل وشرّب وصلّاة) وفي رواية للدارقطني (٢) بإسناد فيه ضعفٌ: «أيام أكل وشرب وبعال».

وفي رواية للإمام أحمد (٤): «من كان صائمًا فليفطر؛ فإنها أيامُ أكل وشرب» وَفي رواية: «إِنَّهَا لَيسَتْ أَيَّام صِيَام».

أيام منى هي الأيام المعدودات التي قال الله عز وجل فيها: ﴿ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي الْيَامِ مَعْدُودَات ﴾ [البقرة: ٢٠٣] وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر، وهي أيام التشريق، هذا قولُ ابن عمر وأكثر العلماء. وروي عن/ ابن عباس وعطاء أنها أربعة أيام: يومُ ١/١٨٣ النحر، وثلاثة أيام بعده وسمَّاها عطاء أيام التشريق؛ والأول أظهر.

وأفضلها أولُها، وهو يوم القرِّ؛ لأن أهل منى يستقرون فيه، ولا يجوز فيه النفر،

<sup>(</sup>۱) في «صحيحه» برقم (۱۱٤۱).

<sup>(</sup>٢) في «السنن» (٥/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٣) في «السنن» (٢/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٤) في «المسند» (٥/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي (٩٨٠) والنسائي (٥/ ٢٥٦) وصححه الألباني في «صحيح أبي داود».

وفي حديث عبد الله بن قرط عن النبي ﷺ: «أعظمُ الأيام عندَ الله يَوم النَّحر، ثُمَّ يَوم النَّحر، ثُمَّ يَوم القَرِّ وهو يَومُ القرِّ وهو غربتٌ.

ثم يوم النفر الأول، وهو أوسطها، ثم يوم النفر الثاني، وهو آخرها، قال الله تعالى: ﴿ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتَ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّر عَالَمُ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتَ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّر فَلا إِثْمَ عَلَيْه ﴾ [البقوة: ٢٠٣] قال كثير من السلف: يريد أن المتعجل والمتأخر يغفر له ويذهب عنه الإثم الذي كان عليه قبل حجه، إذا حج فلم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ولهذا قال تعالى: ﴿لَمْنِ اتَّقَىٰ ﴾، فتكون التقوى شرطًا لذهاب الإثم على هذا التقدير، وتصير الآية دالة على ما صرح به قول النبي ﷺ: «مَن حَجّ قَلَم يرفُث ولم يَفسُق رَجَعَ من ذُنُوبه كيوم ولَدَتهُ أُمُّهُ (٢٠٪.

وقد أمر الله تعالى بذكره في هذه الأيام المعدودات، كما قال النبي على: "إنها أَيَامُ أَكُل وَشُرب وَذَكر الله \_ عز وجل \_ » وذكر الله \_ عز وجل \_ المأمور به في أيام التشريق أنواع متعددة:

منها: ذكرُ الله ـ عز وجل ـ عقب الصلوات المكتوبات بالتكبير في أدبارها، وهو مشروع إلى آخر أيام التشريق عند جمهور العلماء، وقد روي عن عمر وعلي وابن عباس. وفيه حديث مرفوع في إسناده ضعف.

ومنها: ذكره بالتسمية والتكبير عند ذبح النسك؛ فإن/ وقت ذبح الهدايا والأضاحي يمتد إلى آخر أيام التشريق عند جماعة من العلماء، وهو قول الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد، وفيه حديث مرفوع: «كُل أَيَّام مِنى ذَبح»(٣) وفي إسناده مقالٌ.

وأكثر الصحابة على أن الذبح يختص بيومين من أيام التشريق مع يوم النحر،

<sup>(</sup>۱) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٤/ ٨٢) وقال الهيثمي في «المجمع» (٤/ ٢٤) رجاله ثقات.

وهو المشهور عن أحمد، وقول مالك، وأبي حنيفة، والأكثرين.

ومنها: ذكرُ الله عز وجل على الأكل والشرب؛ فإن المشروع في الأكل والشرب أن يسمي الله في أوله، ويحمده في آخره، وفي الحديث عن النبي على: "إن الله عز وجل يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فحمده عَليها».

وقد روي أن من سمئ على أول طعامه وحمد الله على آخره، فقد أدى ثمنه، ولم يسأل بعد عن شكره.

**ومنها**: ذكره بالتكبير عند رمي الجمار في أيام التشريق، وهذا يختص به أهل الموسم.

ومنها: ذكرُ الله تعالى المطلق؛ فإنه يستحب الإكثار منه في أيام التشريق، وقد كان عمرُ يكبر بمنى في قبته، فيسمعه الناس فيكبرون فترتج منى تكبيرًا.

وقد قال الله تعالىٰ: ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذَكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَ ذَكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الآخرة مِنْ خَلَاقَ ﴿ يَهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَة حَسَنَةً وَقَنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ [البَّرَة: ٢٠٠-٢٠١] وقد استحب كثيرٌ من السلف كثرة الدعاء بهذا في أيام التشريق.

قال عكرمة: كان يستحب أن يقال في أيام التشريق: ﴿ رَبُّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ .

وعن عطاء، قال: ينبغي لكل من نفر أن يقول حين ينفر متوجها إلى أهله: ﴿ رَبَّنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخرة حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾. خرجهما عبد بن حميد في «تَفَسَيره»، وهذا الدعاء من أجمع الأدعية للخير، وكان النبي على يكثر منه، وروي أنه كان أكثر دعائه، وكان[النبي على الأرائي الذا دعا بدعاء جعله معه؛ فإنه يجمع خير ١٨٨٤ الدنيا والآخرة.

(١) زيادة من الأصل.

قال الحسن: الحسنة في الدنيا العلم والعبادة، وفي الآخرة الجنة، وقال سفيان: الحسنة في الدنيا العلم والرزق والطيب، وفي الآخرة الجنة. والدُّعاءُ من أفـضل أنواع ذكر الله ـ عز وجل ـ ، وقد روى زياد الجصاص عن أبي كنانة القرشي أنه سمع أبا موسى الأشعري، يقول في خطبته يوم النحر: بعد يوم النحر ثلاثة أيام التي ذكر الله الأيام المعدودات لا يردُّ فيهن الدُّعاء، فارفعوا رغبتكم إلى الله. عز وجل . وفي الأمر بالذكر عند انقضاء النسك معنى، وهو أن سائر العبادات تنقضي ويفرغ منها وذكر الله باق لا ينقضي ولا يفرغ منه، بل هو مستمر للمؤمنين في الدنيا

وقد أمر الله تعالى بذكره عند انقضاء الصلاة، قال الله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قَيَّامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ﴾ [النساء: ١٠٣] وقال تعالىٰ في صلاة الجمعة: ﴿ فَإِذَا قُضيَت الصَّلاةُ فَانتَشرُوا في الأَرْضِ وَابْتَغُوا من فَصْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثْيَرًا ﴾ [الجمعة: ١٠] وقال الله تعالى: ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۞ وَإِلَىٰ رَبُّكَ فَارْغَبْ ﴾ الشرح: ٧-٨]روي عن ابن مسعود، قال: فإذا فرغت من الفرائض فانصب.

وعنه في قوله تعالى: ﴿ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب ﴾ قال: في المسألة، وأنت جالس. وقال الحسن: أمره إذا فرغ من غزوه أن يجتهد في الدعاء والعبادة، والأعمال كلُّها يُفرغ منها، والذِّكر لا فراغ له ولاإنقضاء؛ والأعمال تنقطع بانقطاع الدنيا ولا يبقى منها شيء في الأخرة، والذكر لا ينقطع. المؤمن يعيش على الذكر ويموت عليه،

عهد الهوى لا كان من يتغير أحسسبتم أن الليالي غييرت يفنى الزمانُ وليس يفني ذكركمْ وعلى محبتكم أموتُ وأحشرُ قال ذو النون: ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا الآخرة إلا بعفوه، ولا الجنة إلا ١٨٤/ ب برؤيته/.

بذكـــر الله ترتاح القلُوبُ إذا ذكر المحبوب عند حبيبه ترنيح نشوون وحن طروب

ودنيــانا بذكـــراه تطيب

فأيام التشريق يجتمع فيها للمؤمنين نعيم أبدانهم بالأكل والشرب، ونعيم قلوبهم بالذكر والشكر؛ وبذلك تتم النعمة، وكلما أحدثوا شكراً على النعمة كان شكرهم نعمةً أخرى، فيحتاج إلى شكر آخر، ولا ينتهي الشكر أبدًا.

إذا كان شكري نعمة الله نعمة على له في مثلها يجب الشكر في مثلها يجب الشكر فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر

وفي قول النبي ﷺ: «إنها أيام أكل وشرب وذكر الله ـ عز وجل ـ » إشارة إلى أن الأكل في أيام الأعياد والشرب إنما يستعان به على ذكر الله تعالى وطاعته؛ وذلك من تمام شكر النعمة أن يستعان بها على الطاعات.

وقد أمر الله تعالى في كتابه بالأكل من الطيبات والشكر له، فمن استعان بنعم الله على معاصيه فقد كفر نعمة الله وبدلها كفرًا، وهو جدير أن يسلبها.

كما قيل:

إذا كنت في نعمة فارعها فالمعاصي تريل النعم وداوم عليه الشكر الإله فالمتاب المتاب المتا

وخصوصًا نعمة الأكل من لحوم بهيمة الأنعام، كما في أيام التشريق؛ فإن هذه البهائم مطيعة لله لا تعصيه، وهي مسبحة له قانتة.

كما قال تعالى: ﴿ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدُهِ ﴾ [الإسراء: ٤٤] وأنها تسجد له، كما أخبر بذلك في سورة النحل وسورة الحج وربَا كانت أكثر ذكرًا لله من بعض بنى آدم.

وفي «المسند» (١) مرفوعًا: «ربَّ بهيمة خيرٌ من راكبها، وأكثرُ لله منه ذكرًا» وقد أخبر الله تعالى في كتابه أن كثيرًا من الجن والإنس كالأنعام بل هم أضلُّ.

فأباح الله عز وجل دنبح هذه البهائم المطيعة الذاكرة له لعباده المؤمنين حتى تتقوى بها أبدانهم، وتكمل لذاتهم في أكلهم اللحوم، فإنها من أجل الأغذية وألذها، مع أن الأبدان تقوم بغير اللحم من النباتات وغيرها، لكن لا تكمل القوة

(1)(7/ 173).

١٨٥٥أ والعقل واللذة إلا/ باللحم، فأباح للمؤمنين قتل هذه البهائهم والأكل من لحومها؟ ليكمل بذلك قوة عباده وعقولهم، فيكون ذلك عونًا لهم على علوم نافعة وأعمال صالحة يمتاز بها بنو آدم على البهائم، وعلى ذكر الله ـ عز وجل ـ وهو أكثر من ذكر البهائم، فلا يليق بالمؤمن مع هذا إلا مقابلة هذه النعم بالشكر عليها، والاستعانة بها على طاعة الله ـ عـز وجل ـ وذكـره حيث فـضل الله ابن آدم على كشيـر من المخلوقات، وسخر له هذه الحيوانات، قال الله تعالى: ﴿ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمَعْتَرُّ كَذَلكَ سَخُرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [الحج:٣٦].

فأما من قتل هذه البهائم المطيعة الذاكرة لله ـ عز وجل ـ ، ثم استعان بأكل لحومها علىٰ معاصى الله ـ عز وجل ـ ونسى ذكر الله ـ عز وجل ـ فقد قلب الأمر وكفر النعمة، فلا كان من كانت البهائمُ خيرًا منه وأطوع.

نهارُك يا مخرور سهو وغفلة في وليلك نسوم والرَّدى لك لازمُ وتتعب ُ فيما سوفَ تكره ُ غبه ُ كذلك في الدُّنيا تعيش البهائمُ

[وإنما نهي](١) عن صيام أيام التشريق؛ لأنها أعيادٌ للمسلمين مع يوم النحر، فلا تصامُ بمنى ولا غيرها عند جمهور العلماء، خلافًا لعطاء، في قوله: إن النهي مختص بأهل مني، وإنما نهي عن التطوع بصيامها، سواء وافق عادةً أو لم يوافق.

فأما صيامُها عن قضاء فرض، أو نذرٍ، أو صيامُها بمنى للمتمتع إذا لم يجد الهدي، ففيه اختلافٌ مُشهور بين العلماء، ولا فرق بين يوم منها ويوم عند الأكثرين، إلا عند مالك؛ فإنه قال: في اليوم الثالث منها يجوز صيامهُ عن نذر خاصةً. وفي النهي عن صيام هذه الأيام والأمر بالأكل فيها والشرب سر حسن، وهو أن الله تعالى لما علم ما يلاقي الوافدون إلى بيته من مشاق السفر وتعب الإحرام وجهاد النفوس على قضاء المناسك، شرع لهم الاستراحة عقيب ذلك بالإقامة بمني يوم النحر وثلاثة أيام بعده، وأمرهم بالأكل فيها من لحوم نسكهم، فهم في ضيافة الله ـ عز وجل ـ فيها؛ لطفًا من الله بهم، ورأفةً ورحمة / . وشاركهم أيضًا أهل ١٨٥/٠

(١) في النسخة (ج): وأما نهبه على .

لطائف المعارف لطائف المعارف

الأمصار في ذلك.

لأن أهل الأمصار شاركوهم في حصول المغفرة والنصب لله والاجتهاد في عشر ذي الحجة؛ بالصوم والذكر والاجتهاد في العبادات، وشاركوهم في حصول المغفرة وفي التقرب إلى الله تعالى بإراقة دماء الأضاحي، فشاركوهم في أعيادهم، واشترك الجميع في الراحة في أيام الأعياد بالأكل والشرب، كما اشتركوا جميعًا في أيام العشر في الاجتهاد في الطاعة والنصب، وصار المسلمون كلُّهم في ضيافة الله عز وجلَّ ـ في هذه الأيام، يأكلون من رزقه، ويشكرونه على فضله.

ونهوا عن صيامها؛ لأن الكريم لايليق به أن يجيع أضيافه، فكأنه قيل للمؤمنين في هذه الأيام: قد فرغ عملكم الذي عملتموه، فما بقي لكم إلا الراحة؛ فهذه الراحة بذلك التعب، كما أريح الصائمون لله في شهر رمضان بأمرهم بإفطار يوم عيد الفطر.

ويؤخذ من هذا إشارة إلى حال المؤمن في الدنيا؛ فإن الدنيا كلها أيام سفر كأيام الحج، وهي زمان إحرام المؤمن عمّا حرَّم الله عليه من الشهوات، فمن صبر في مدة سفره على إحرامه وكف عن الهوئ فإذا انتهى سفره عمره ووصل إلى منى المنى، فقد قضى تفثه ووفي نذره، فصارت أيامُه كلُّها كأيام منى، أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل وصار في ضيافة الله عز وجل في جواره أبد الأبد، ولهذا يقال الاهل الجنة: ﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِينًا بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴾ [المعرد: ١٩] ﴿ كُلُوا وَاشْربُوا هَنِينًا بِمَا أَسْلَفَتُم في الأيًام الْخَالِية ﴾ [الحانة: ٢٤] وقد قيل: إنها نزلت في الصَّوام في الدنيا.

وقد صمتُ عن لذات دهري كلها ويسومَ لقاكم ذاك فطر صيامي قال بعضُ السلف: صم الدنيا وليكن فطرك الموت. غيره:

فصم يومك الأدنى لعلك في غد تفوز بعيد الفطر والناس صومً من صام اليوم عن شهواته أفطر عليها غدًا بعد وفاته، ومن تعجل ما حُرم عليه من لذاته عوقب بحرمان نصيبه من الجنة وفواته؛ شاهد ذلك من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة ومن لبس الحرير لم يلبسه في الآخرة.

أنت في دار شـــــــــــات فـــــــــــات الله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاط مُسْتَقَيم ﴾ والله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاط مُسْتَقَيم ﴾ والله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاط مُسْتَقَيم ﴾

الجنّة ضيافة الله أعدّها لعباده المؤمنين نزلاً، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. وبعث رسولُ الله على يدعو إليها بالإيمان والإحسان، فمن أجابه دخل الجنة وأكل من تلك الضيافة، ومن لم يجب حرم.

خرج الترمذي عن جابر، قال: «خرج علينا رسول الله على يومًا فقال: «رأيتُ في المَنَام كَأَنَّ جبريلَ عند رأسي وميكائيل عند رجلي، فقال أحدُهُما لصاحبه: اضرب له مَثلاً، فقال: اسمع سمعت أذنك، واعقل عقل عقل قلبك؛ إنما مَثلك ومثل أمَتك كمثل ملك اتخذ دارًا، ثم بنَى فيها بيتًا. وجَعل فيها مَائدة، ثم بعَث رسُولاً يدعُو الناس إلى طَعَامه؛ فمنهُم من أجاب الرسول، ومنهم من تركه ، فالله تعالى: هُو الملك، والدَّار هي الإسلام ومن أجاب الجنة، وأنت يا مُحمد رسُول من أجابك دخل الإسلام ومن دخل الإسلام ومن دخل الإسلام ومن دخل الإسلام دخل الإسلام دخل الإسلام ومن دخل الإسلام دخل الإسلام دخل الإسلام ومن دخل الإسلام المناب المناب

وخرجه البخاري بمعناه، ولفظه: «مثلهُ كمثل رَجُل بنى دارًا، وَجَعَل فيها مَأَدُبّة، وبَعَن فيها مَأَدُبّة، وبَعَث داعيًا، فمن أجابَ الداعي دَخَل الدارَ وأَكَل منَ المَأْدُبّة، ومَن لَم يُجَب الداعي لم يَدخُل الدارَ والم يَأكُل منَ المَأْدُبّة؛ والدَّارُ الجنة، والدَّاعى مُحَمَّد ﷺ».

في بعض الآثار الإسرائيلية يقولُ الله تعالى: « ابن آدم! ما أنصفتني، أذكركَ وتنساني، وأدعوك إلي فتفر مني إلى غيري، وأذهبُ عنك البلايا وأنت منعكف على الخطايا، ابن آدم! ما يكونُ اعتذارك غدًا إذا جئتني؟ طوبى لمن أجاب دعوة مولاه، ﴿ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ ﴾ [الاحتاف: ٣١].

يا نفس ويحك قد أتاك هداك أجديب فداعي الحق قد ناداك كم قد دعيت إلى الرشاد فتعرضي وأجبت داعي الغي حين دعاك

كل ما في الدنيا يذكر بالآخرة؛ فمواسمها وأعيادها وأفراحها تذكر بجواسم الآخرة وأعيادها / وأفراحها، صنع عبد الواحد بن زيد طعامًا لإخوانه، فقام عتبة ١٨٦/ب الغلام على رؤوس الجماعة يخدمهم وهو صائم، فجعل عبد الواحد ينظر إليه ويسارقه النظر ودموع عتبة تجري، فسأله بعد ذلك عن بكائه حينئذ، فقال: ذكرت موائد الجنة والولدان قائمون على رؤوسهم؛ فصعق عبدُ الواحد.

أبدانُ العارفين في الدنيا وقلوبهم في الآخرة .

جسمي معي غير أن الروح عندكم فالجسم في غربة والروح في وطن أعياد الناس تنقضي، فأما أعياد العارفين فدائمة. قال الحسن: كل يوم لا تعصي الله فيه فهو لك عيد جاء بعضهم إلى بعض العارفين فسلم عليه، وقال له: أريد أن أكلمك. قال: اليوم لنا عيد. فتركه، ثم جاءه يومًا آخر، فقال له مثل ذلك، ثم جاء يومًا آخر، فقال له مثل ذلك فقال له: ما أكثر أعيادك! قال: يا بطّال! أما علمت أن كلّ يوم لا نعصي الله فيه فهو لنا عيد، أوقات العارفين كلّها فرح وسرور بمناجاة مولاهم وذكره، فهي أعياد وكان الشبلي ينشد :

إذا ما كنت لي عيداً في ما أصنع بالعيد بدري الماء في العيدود جيرى حيك في قلبي كياب كياب والماء في العيدود وأنشد أيضًا:

عيدي مقيمٌ وعيدُ الناسِ منصرفُ ولى قسرينان مسالي منهسمسا خلفٌ

والقلبُ مني عن اللذات منحرفُ طولُ الحنين وعينٌ دمعها يكفُ

\* \* \*

## المجلس الرابع في ذكر ختام العام

خرج الإمام أحمد (١) من حديث جابر، عن النبي على قال: «لا تَتَمَنُوا المُوت؛ فَإِنَّ هَوَلَ المُطلع شَديد، وَإِن مِنَ السَّعَادَةِ أَن يَطُولَ عُمرُ العَبدِ وَيَرزقَهُ اللهُ الإِنَابَةَ » تمني الموت يقع على وجوه:

منها: تمنيه لضرِّ دنيوي ينزل بالعبد، فينهي حينئذ عن تمني الموت.

وفي « الصحيحين»(٢): عن أنس [رضي الله عنه](٢)، عن النبي على قال: «لا يَتَمَنَّينَ أَحَدُكُم المَوتَ لضُرِّ نَزَلَ به، فَإِنْ كَانَ لابُد فَاعِلاً، فَليَـقُل: اللهمَّ، أَحيني مَا كانَت الحياةُ خَيرًا لي، وتَوفَّني إذا كَانَ الوفَاةُ خَيرًا لي».

/۱۸۷ ووجه / [كراهيته] (٤) في هذه الحال أن المتمنّي للموت لضرِّ نزل به، إنما يتمناه تعجيلاً للاستراحة من ضرف، وهو لا يدري إلى ما يصير بعد الموت، فلعله يصير إلى ضر أعظم من ضره، فيكون كالمستجير من الرَّمضاء بالنار. وفي الحديث (٥): عن النبي عَنَى قال: «إنما يَستَريحُ مَن غُفر لَهُ».

فلهذا لا ينبغي له أن يدعو بالموت إلا أن يشترط أن يكون خيرًا له عند الله عز وجل وكذلك كل ما لا يعلم العبدُ فيه الخيرة له، كالغنى والفقر وغيرهما، كما يشرع له استخارة الله تعالى فيما يريد أن يعمله مما لا يعلم وجه الخيرة فيه، وإنما يسأل الله عز وجل على وجه الجزم والقطع مما يعلم أنه خيرٌ محض، كالمغفرة

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣/ ٣٣٢) وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٦٧١) ومسلم (٢٦٨٠).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٤) في المطبوع «كراهته» والتصويب من الأصل.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٦/ ٦٩) وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٢٣١٩) وانظر «الصحيحة» (١٧١٠).

والرحمة والعفو والعافية والتقي والهدئ ونحو ذلك.

ومنها: تمنيه خوف الفتنة في الدين، فيجوز (حينئذ)(١). وقد تمناه ودعا به خشية فتنة الدين خلق من الصحابة وأئمة الإسلام، وفي حديث المنام(٢): «وَإِذَا أَرَدتَ بِقُومٍ فِتنَة فَاقبِضنِي إِلَيكَ غَير مَفْتُونِ».

ومنها: تمني الموت عند حضور أسباب الشهادة اغتنامًا لحصولها، فيجوز ذلك أيضًا.

وسؤال الصحابة الشهادة وتعرُّضهم لها عند حضور الجهاد كثيرٌ مشهور، وكذلك سؤال معاذ لنفسه وأهل بيته الطاعون لما وقع بالشام.

ومنها: تمني الموت لمن وثق بعمله شوقًا إلى لقاء الله ـ عز وجل ـ ، فهذا يجوز أيضًا، وقد فعله كثير من السلف. قال أبو الدرداء: أحبُّ الموت اشتياقًا إلى ربي وقال أبو عنبة الخولاني: كان من قبلكم لقاء الله أحبُ إليه من الشهد، وقال بعض العارفين: طالت علي الأيام والليالي بالشوق إلى لقاء الله ـ عز وجل ـ وقال بعضهم: طال شوقي إليك فعجل قدومي عليك. وقال بعضهم: لا تطيب نفسي بالموت إلا إذا ذكرت لقاء الله عز وجل فإنني أشتاق حينتذ إلى الموت، كشوق الظمآن الشديد ظمؤه في اليوم الحار الشديد حرهُ إلى الماء البارد الشديد بردهُ، وفي هذا يقولُ بعضهم:

أشتاق إليكَ يا قريبًا نائي شوق ظام إلى زلال الماء/ ١٨٧/ب وقد دل على جواز ذلك قولُ الله عز وجل: ﴿ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الآخِرَةُ عندَ اللَّه خَالصَةً مَن دُون النَّاسِ فَتَمنَّوُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادقينَ ﴾ [البقرة: ١٩٤] وقوله تعالى: ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمنُّوا الْمَوْتَ ﴾ [الجمعة: ٢] فدل ذلك على أن أولياء الله لا يكرهون الموت بل يتمنونه، ثم

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٣٢٣٦، ٣٢٣٥) وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٥٩) وانظر "صحيح الترغيب" (٤٥) (٤٥١).

أخبر أنهم: ﴿ وَلا يَتَمَنُونَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْديهِمْ ﴾ [الجمعة: ٧] فدل على أنه إنما يكره الموت من له ذنوب يخاف القدوم عليها، كما قال بعضُ السلف: ما يكره الموت إلا مريب، وفي حديث عمار بن ياسر [رضي الله عنه](١)عن النبي على: أَسَأَلُك لَذَة النَّظَرِ إِلَى وَجَهِكَ وَشُوقًا إلى لِقَائِكَ، في غير ضَراء مُضرَّة، وَلا فتنة مُضلَّة»(١).

فَالْشُوقَ إِلَىٰ لقاء الله تعالَىٰ إِنمَا يكون بَمَحبة الموتَ، وذلكَ لاَّ يقعَ عَالبًا إلا عند خوف ضراء مضرة في الدنيا، أو فتنة مضلة في الدين، فأما إذا خلا عن ذلك، كان شوقًا إلىٰ لقاء الله عز وجل ـ وهو المسؤول في هذا الحديث.

وفي «المسند» (٣)عن أبي هريرة [رضي الله عنه] (١)عن النبي على قال: «لا يَتَمَنَّينَ الموتَ إلا مَن وَثَقَ بِعَمَله» فالمطيع لله مستأنس بربه، فهو يحب لقاء الله، والله يحب لقاءه، والعاصي مستوحش بينه وبين مولاه وحشة الذنوب، فهو يكره لقاء ربه ولابد له منه، قال ذو النون: كلُّ مطيع مستأنس، وكل عاص مستوحش . وفي هذا يقول بعضهم:

أمستوحش أنت مما جنيت فأحسن إذا شئت واستأنس

قال أبو بكر الصديق لعمر ـ رضي الله عنهما ـ في وصيته له عند الموت: إنَّ حفظت وصيتي لم يكن غائب أحب إليك من الموت ولابد لك منه، وإن ضيعتها لم يكن غائب أكره إليك من الموت ولن تعجزه.

قال أبو حازم: كلُّ عمل تكره الموتَ من أجله فاتركه، ثم لا يضرُّك متىٰ متَّ. العاصي يفرُّ من الموت لكراهية لقاء الله، وأين يفرُّ من هو في قبضة من يطلبه.

أين المفسر والإله الطالب والمجسرم المغلوب ليس الغسالب المهالب المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى الله؟ قال: أما المطيع فكقدوم المعاثب على الله؟ أهله المشتاقين إليه، وأما العاصي فكقدوم الآبق على سيده الغضبان، رؤي بعض

<sup>(</sup>١) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي (٣/ ٥٥٠٤٥) وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (١٣٠١) وانظر «صفة الصلاة» (١٦٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٢/ ٣٥٠) وضعفه الزبيدي في «الإتحاف» (١٠/ ٢٢٥).

الصالحين في النوم، فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: خيرًا، لم تر مثل الكريم إذا حل به المطيع. الدنيا كلُها شهر صيام المتقين، وعيد فطرهم يوم لقاء ربّهم، كما قيل: وقد صحت عن لذات دهري كلها ويوم لقاكم ذاك فطر صيامي

ومنها: تمني الموت على غير الوجوه المتقدمة، فقد اختلف العلماء في كراهته واستحبابه، وقد رخص فيه جماعة من السَّلف، وكره آخرون، وحكى بعض أصحابنا عن أحمد في ذلك روايتين ولا يصح بالم الموت؛ لضرر الدنيا، وعلى جواز تمنيه خشية الفتنة في الدين. وربما أدخل بعضهم في هذا الاختلاف القسم الذي قبله، وفي ذلك نظر. واستدل من كرهه بعموم النهي عنه، كما في حديث جابر الذي ذكرناه، وفي معناه أحاديث أخرياتي بعضها إن شاء الله تعالى.

وقد علل النهي عن تمنى الموت في حديث جابر بعلتين:

**إحداهما**: أن هول المطلع شديد، وهول المطلع هو ما يكشف للميت عند حضور الموت من الأهوال التي لا عهد له بشيء منها في الدنيا؛ من رؤية الملائكة ورؤية أعماله من خير أو شر، وما يبشر به عند ذلك من الجنة والنار، هذا مع ما يلقاه من شدة الموت وكربه وغصصه.

وفي الحديث الصحيح (١): «إذا حُملَت الجَنَازَةُ وكَانَت صَالحَةٌ، قَالَت: قَدِّمُوني قَدِّمُوني، وَإِن كَانَت غَيرَ ذَلكَ، قَالَت: يَا وَيلَهَا! أَينَ تَذهَبُونَ بِهَا؟ يَسمعُ صَوتَها كُلُّ شَىء إلا الإِنْسَان، وَلَو سَمعَهَا الإِنسانُ لَصُعَقَ».

قال الحسن: لو علم ابن آدم أن له في الموت راحة وفرحًا لشق عليه أن يأتيه الموت ؛ لما يعلم من فظاعته وشدته وهوله، فكيف وهو لا يعلم ما له في الموت نعيمٌ دائمٌ أو عذاب مقيم.

بكئ النخعي عند احتضاره، وقال: أنتظر ملك الموت لا أدري يبشرني بالجنة أو النار، فالمتمنى/ للموت كأنه يستعجل حلول البلاء، وإنما أمرنا بسؤال العافية.

(١) أخرجه البخاري (١٣١٤).

وسمع ابن عمر رجلاً يتمنى الموت، فقال: لا تتمن الموت؛ فإنك ميت ولكن سل الله العافية.

قال إبراهيم بن أدهم: إن للموت كاسًا لا يقوىٰ عليها إلا خائف وجل مطيع لله كان يتوقعها، وقال أبو العتاهية.

ألا للمــوت كــأسٌ أي كــأس وأنــت لكأســــه لابـــد حــاسى إلى كم والممات وأنت ناسي تذكر بالمات وأنت ناسي

جزع الحسنُ بن على ـ رضى الله عنهما ـ عند موته، وقال: إني أريد أن أشرف على ما لم أشرف عليه قط. وبكي الحسنُ البصري عند موته، وقال: نفيسة ضعيفة وأمرٌ مهولٌ عظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وكان حبيب العجمي عند موته يبكي ويقول: إني أريد أن أسافر سفرًا ما سافرته قط، وأسلكُ طريقًا ما سلكتهُ قط، وأزورُ سيدي ومولاي وما رأيتُه قط، وأشرفُ على أهوالِ ما شهدتها قط، فهذا كله من هول المطلع الذي قطع قلوب الخائفين، حتى قال عمر عند موته: لو أن لي ما في الأرض لافتديت به من هول المطلع. ومن هول المطلع ما يكشف للميت عند نزوله قبره من فتنة القبر؛ فإن الموتى يفتنون بالمسألة في قبورهم مثل أو قريبًا من فتنة المسيح الدجال، وما يكشف لهم في قبورهم عن منازلهم من الجنة والنار وما يلقون من ضمة القبر وضيقته، وهوله وعذابه إن لم يعاف الله من ذلك.

ولأبي العتاهية يبكي نفسه:

يا عينُ لا تبخلي عني بعبرتيه لأبكين على نفسى وحست ليه يا ناى منتجعى، يا بعد شُقّتيه يا هول مُطَّلَعي، يـا ضيق مـضطجـعي رؤي بعض الصالحين في المنام بعد موته فسئل عن حاله، فأنشد:

وليس يعلم ما في القبسر داخله إلا الإلـــه وسـاكن الأجــداث كان سفيان ينشد:

١٩٠/أ إن امسرءًا يصفو له عيشه لغـافل عـما تجن القبور/ نحسن بنو الأرض وسكانهيا منها خلقنا وإليها نصير

والعلة الثانية: أن المؤمن لا يزيده عمره إلا خيراً، فمن سعادته أن يطول عمره، ويرزقه الله الإنابة إليه، والتوبة من ذنوبه السالفة، والاجتهاد في العمل الصالح؛ فإذا تمنى الموت؛ فقد تمنى انقطاع عمله الصالح، فلا ينبغى له ذلك.

وروئ إبراهيم الحربي (۱) من رواية ابن لهيعة ، عن ابن الهاد ، عن ابن المطلب ، عن أبيه أن النبي على ، قال : «السعادة كل السعادة طول العمر في طاعة الله عز وجلسل ما». وقد روي هذا المعنى عن النبي على من وجوه متعددة ، ففي «صحيح البخاري» (۲) عن أبي هريرة وضي الله عنه ، عن النبي على قال : «لا يتمنين أحدكم الموت ؛ إما محسنًا ، فلعله يزداد خيرًا ، وإما مسبئًا فلعله أن يستعتب ».

وفي "صحيح مسلم" (٣) عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي على قال: "لا يتمنين أحدكم الموت، ولا يدع به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرًا».

وفي «مسند الإمام أحمد» (٤) عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي عَلَيْهُ قال : «لا يتمنين أحدكم الموت، ولا يدع به من قبل أن يأتيه، إلا أن يكون قد وثق بعمله؛ فإنه إن مات أحدكم انقطع عنه عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيراً».

وفيه (٥) عن أم الفضل ـ رضي الله عنها ـ أن النبي ﷺ سمع العباس وهو يشتكي يتمنى الموت، فقال: «لا تتمن الموت؛ فإنك إن كنت محسنًا تزداد إحسانًا إلى إحسانك، وإن كنت مسيئًا فإن تؤخر تستعتب من إساءتك خير لك».

وفيه(١) أيضًا: عن أبي أمامة ـ رضي الله عنه ـ قال: جلسنا إلى رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>١) ضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (٣٣٤٤) العجلوني في «كشف الخفاء» (١/ ٥٤٧) والزبيدي في «الإتحاف» (٩/ ٥٨٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٦٧٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٦٨٢).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٦/ ٣٣٩) والبيهقي في «الكبرى» (٣/ ٣٧٧) والدارمي (٣٧٥) وانظر «المجمع» (٢٠١/١٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد (٥/ ٢٦٧) والطبراني (٨/ ٢٥٨) وانظر «الفتح» (١٠/ ١٣٦).

**£££** 

فذكرنا ورققنا، فبكنى سعد بن أبي وقاص، فأكثر البكاء، وقال: يا ليتني مت. فقال النبي عَلَيْة : «يا سعدُ! إِن كُنتَ خُلِقتَ للجَنَّةِ فَمَا طَالَ مِن عُمُرِكَ وَحَسُنَ مِن عَمَلِكَ، فَهُو خَيرٌ لَكُ».

لطائف المعارف

وفي المعنى أحاديث أخر كثيرة وكلها تدل على النهي عن تمني الموت بكل حال، وأن طول عمر المؤمن خير له، فإنه يزداد فيه خيراً. وهذا قد قيل: إنه يدخل فيه تمنيه المشوق إلى لقاء الله، وفيه نظر، فإن النبي الله عنه الحال. واختلف السالكون: أيما أفضل، من تمنى الموت شوقًا إلى لقاء الله، أو من تمنى الحياة رغبة في طاعة الله، أو من فوض الأمر إلى الله ورضي باختياره له ولم يختر لنفسه شيئاً. واستدل طائفة من الصحابة على تفضيل الموت على الحياة بقول الله عز وجل .:

﴿ وَمَا عِندَ اللّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ ﴾ [ال عمران: ١٩٨].

ولكن الأحاديث الصحيحة تدل على أن عمر المؤمن كلما طال ازداد بذلك ما له عند الله من الخير، فلا ينبغي له أن يتمنئ انقطاع ذلك، اللهم إلا أن يخشئ الفتنة على دينه؛ فإنه إذا خشي الفتنة على دينه، فقد خشي أن يفوته ما عند الله من الخير ويتبدل ذلك بالشر، عياذاً بالله من ذلك، والموت خير من الحياة على هذه الحال.

قال ميمون بن مهران: لا خير في الحياة إلا لتائب أو رجل يعمل في الدرجات. يعني أن التائب يحو بالتوبة ما سلف من السيئات، والعامل يجتهد في علو الدرجات، ومن عداهما فهو خاسر، كما قال[الله](١) تعالى: ﴿ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ﴾ الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات والعصوا بالحق وتواصوا بالعصر: ١٣٠١.

فأقسم الله تعالى أن كل إنسان خاسر إلا من اتصف بهذه الأوصاف الأربعة: الإيمان، والعمل الصالح، والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر على الحق. فهذه السورة ميزان للأعمال يزن المؤمن بها نفسه فيبين له بها ربحه من خسرانه، ولهذا قال الشافعي رضي الله عنه (٢): لو فكر الناس كلهم فيها لكفتهم.

(٢) زيادة من المطبوع.

<sup>(</sup>١) زيادة من (ج).

رأى بعض المتقدمين النبي على في منامه، فقال له: أوصني، فقال له: من استوى يوماه فهو مغبون، ومن كان يومه شراً من أمسه فهو ملعون، ومن لم يتفقد الزيادة في عمله فهو في نقصان، ومن كان في نقصان فالموت خير له.

قال بعضهم: كان الصديِّقون يستحيون من الله أن يكونوا اليوم على مثل حالهم بالأمس. يشير إلى أنهم كانوا لا يرضون كل يوم إلا بالزيادة من عمل الخير، ويستحيون من فقد ذلك ويعدونه خسرانًا، / كما قيل:

أليس من الخسران أن لياليًا تمر بلا نفع وتحسب من عمري فالمؤمن القائم بشروط الإيمان لا يزداد بطول عمره إلا خيرًا، ومن كان كذلك فالحياة خير له من الموت. وفي دعاء النبي على : «اللهم اجعل الحياة زيادةً لي في كُلِّ خَير، والموت راحةً لي من كُلِّ شر». خرجه مسلم (١١)، وفي «الترمذي (١٢) عنه على أنه سئل: أي الناس خير؟ قال: «مَن طَالَ عُمُرُه وَحَسُنَ عَمَلُه». قيل: فأي الناس شر؟ قال: «مَن طَالَ عُمُرُه وَسَاءَ عَمَلُه».

وفي «المسند» وغيره أن نفراً من بني عذرة ثلاثة قدموا على النبي على فأسلموا، فكانوا عند طلحة، فبعث النبي على بعثا، فخرج فيه أحدهم فاستشهد، ثم بعث بعثاً آخر، فخرج آخر منهم فاستشهد، ثم مات الثالث على فراشه، قال طلحة: فرأيتهم في الجنة، فرأيت الميت على فراشه أمامهم، ورأيت الذي استشهد آخراً يليه، ورأيت الذي استشهد أولهم آخرهم، فأتيت النبي على فذكرت ذلك له، يليه، ورأيت الذي احمن مُؤمن فقال: «وما أنكرت من ذلك؟ ليس أحد أفضل عند الله عنر وجل من مُؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتَهليله».

وفي رواية ، قَـالَ: ﴿أَلِيسَ قَدَ مَكَثَ هَـٰذَا بَعدَهُ سَنَة؟ قالوا: بـلـٰى؛ قال: وَأَدرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَهُ؟ قالوا: بـلـٰى. قال: وَصَلَّى كَذَا وَكَذَا سَجِدَة في السَّنَة؟ قالوا: بـلـٰى.

1/191

<sup>(</sup>۱) برقم (۲۷۲۰).

<sup>(</sup>٢) برقم (٢٣٣٠) وأحمد (١/ ١٩٩٠٢) والدارمي (٢٧٤٢) وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٣٢٩٧).

قال: فَلما بَينَهُما أَبعَدُ ما بَينَ السَّماء والأرض.

قيل لبعض السلف: طاب الموت قال: لا تفعل، لساعة تعيش فيها تستغفر الله خير لك من موت الدهر. وقيل لشيخ كبير منهم: تحب الموت؟ قال: لا. قيل: ولم؟ قال: ذهب الشباب وشره، وجاء الكبر وخيره؛ فإذا قمت قلت: بسم الله، وإذا قعدت قلت: الحمد لله، فأنا أحب أن يبقئ لي هذا. وقيل لشيخ آخر منهم: ما بقي مما تحب له الحياة؟ قال: البكاء على الذنوب. ولهذا كان السلف الصالح يتأسفون عند موتهم على انقطاع أعمالهم عنهم بالموت. وبكي معاذ عند موته على القواجر، وقيام ليل الشتاء/، ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. وبكي عبد الرحمن بن الأسود عند موته، وقال: وا أسفاه على الصوم والصلاة، ولم يزل يتلو القرآن حتى مات. وبكي يزيد الرقاشي عند موته، وقال: أبكي على ما يفوتني من قيام الليل وصيام النهار، ثم بكي وقال: من يصلي وقال: أبكي على ما يفوتني من قيام الليل وصيام النهار، ثم بكي وقال: من يصلي من الذنوب السالفة؟. وجزع بعضهم عند موته، وقال: إنما أبكي على أن يصوم الصائمون لله ولست فيهم، ويصلى المصلون ولست فيهم، ويذكر الذاكرون ولست فيهم، فذلك الذي أبكاني.

تحمل أصحابي ولم يجدوا وجدي وللناس أشجان ولي شجن وحدي أحبكم ما دمت حيًا فإن أمت فوا أسفي ممن يحبكم بعدي

في «الترمذي» (١)عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا: «ما من مبت مات إلا ندم؛ إن كان محسنًا ندم أن لا يكون ازداد، وإن كان مسيئًا ندم أن لا يكون استعتب» . إذا كان المحسن يندم على ترك الزيادة، فكيف يكون حال المسيء؟ رأى بعض المتقدمين في المنام قائلاً يقول له: قل:

يا خسد ً إنك توسد لينا وسدت بعد الموت صم الجندل فاعمل لنفسك في حياتك صالحًا فلتندمن غداً إذا لم تفعل

(١) أخرجه الترمذي (٢٤٠٣) والبغوي في «شرح السنة» (٤٢٠٤) وهو ضعيف جدًا كما قال الألباني في «ضعيف الترمذي» (٢٠٤).

£ £ V لطائف المعارف

ورأىٰ آخر في المنام قائلاً يقول له:

إن كنت لا ترتساب أنسك ميست فعمرك مايغنى وأنت مفرط

واسمك في الموتى معد محصل رئى بعض الموتى في المنام، فقال: ما عندنا أكثر من الندامة، ولا عندكم أكثر من الغفلة. وجد على قبر مكتوب:

ندمت على ما كان منى ندامة ومن يتبع ما تشتهى النفس يندم ألم تعلموا أن الحساب أمامكم وأن وراكم طالبًا ليس يسام/ ١/١٩٢ فخافوا لكيما تأمنوا بعد موتكم ستلقون ربا عادلا ليس يظلم

فليس لمغرور بدنياه راحة سيندم إن زلت به النعل فاعلموا

ولست لبعد الموت ما أنت تعمل

الموتى في قبورهم يتحسرون على زيادة في أعمالهم بتسبيحة أو بركعة، ومنهم من يسأل الرجعة إلى الدنيا لذلك فلا يقدرون (على ذلك)(١)، قـد حيل بينهم وبين العمل، وغلقت منهم الرهون. ورئى بعضهم في المنام فقال: قدمنا على أمر عظيم، نعلم ولا نعمل، وأنتم تعملون ولا تعلمون، والله لتسبيحة أو تسبيحتان، أو ركعة أو ركعتان في صحيفة أحدنا أحب إليه من الدنيا وما فيها. قال بعض السلف: كل يوم يعيش فيه المؤمن غنيمة. وقال بعضهم: بقية عمر المؤمن لا قيمة له، يعني أنه يكنه أن يمحو فيه ما سلف منه من الذنوب بالتوبة، وأن يجتهد فيه في بلوغ الدرجات العالية بالعمل الصالح. فأما من فرط في بقية عمره فإنه خاسر، فإن ازداد فيه من الذنوب فذلك هو الخسران المبين. الأعمال بالخواتيم؛ من أصلح فيما بقي غفر له ما مضي، ومن أساء فيما بقي أخذ بما بقي وما مضي .

يا بائع عمره مطيعًا أمله في معصية الله كفعل الجهلة إن ساومك الجهل بباقيه فقل باقى عمر المؤمن لا قيمة له ما مضي من العمر وإن طالت أوقاته فقد ذهبت لذاته وبقيت تبعاته، وكأنه لم يكن إذا جاء الموت وميقاته؛ قال الله ـ عز وجل ـ : ﴿ أَفَرَأَيْتَ إِن مُّتَّعْنَاهُمْ سَنينَ ﴿ آبَ الله

<sup>(</sup>١) في (ج) عليها.

ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿ إِنَّ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ ﴾ [الشعراء: ٢٠٧-٢٠٥].

تلا بعض السلف هذه الآية وبكئ، وقال: إذا جاء الموت لم يغن عن المرء ما كان فيه من اللذة والنعيم. وفي هذا المعنى ما أنشده أبو العتاهية للرشيد حين بني قصره واستدعى إليه ندماءه، [ثم قال له: ما تقول فيما نحن فيه؟ فأنشده هذه الأبيات:](١)

عش مسابدا لك سسالًا في ظل شاهقة القصور المدي الرواح وفي البكور/ ١٩٢/ب يسعى عليك بما اشتهي حت لدى الرواح وفي البكور/ في إذا النفوس تقعقعت في ضيق حشرجة الصدور في المناك تعلم مسوقنًا مساكنت إلا في غسرور

في "صحيح البخاري" (٢) عن النبي على قال: «أعذر الله إلى من بلغه ستين من عمره". وفي «الترمذي" (٦): «أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين، وأقلهم من يجوز ذلك". وفي رواية (٤): «حصاد أمتي من بلغ الخمسين، فقد تنصف المائة فماذا ينتظر ؟».

الهفي على خمسين عامًا قد مضت كانت أمامي ثم خلفتها الهفي على خمسين عامًا قد مضت تذكري أني تنصفتها اله

في بعض الكتب السالفة: إن لله مناديًا ينادي كل يوم أبناء الخمسين: زرع دنا حصاده، أبناء الستين: هلموا إلى الحساب، أبناء السبعين: ماذا قدمتم وماذا أخرتم؟ أبناء الشمانين: لا عذر لكم. ليت الخلق لم يخلقوا، وليتهم إذا خلقوا علموا لماذا خلقوا، وتجالسوا بينهم فتذاكروا ما عملوا، ألا أتتكم الساعة فخذوا حذركم. وقال وهب: إن لله مناديًا ينادي في السماء الرابعة كل صباح: أبناء

<sup>(</sup>١) زيادة من المطبوع.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٤١٩).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ساقط من (ج).

لطائف المعارف للعارف المعارف ا

الأربعين: زرع دنا حصاده، أبناء الخمسين: ماذا قدمتم وماذا أخرتم؟ أبناء الستين: لا عـ ذر لكم. وفي حـديث: "إن الله تعالى يقـول للحفظة: ارفقوا بالعبد ما دامت حداثته، فإذا بلغ الأربعين حـققا وتحفظا». فكان بعض رواته يبكي عند روايته، ويقول: حين كبرت السن، ورق العظم، وقع التحفظ.

قال مسروق: إذا أتت الأربعون فخذ حذرك. وقال النخعي: كان يقال لصاحب الأربعين: احتفظ بنفسك.

وكان كثير من السلف إذا بلغ الأربعين تفرغ/ للعبادة. وقال عمر بن عبد العزيز: 1/١٩٣ متت حجة الله على ابن الأربعين، فمات لها، ورأى في منامه قائلاً يقول له:

إذا ما أتتك الأربعون فعندها فاخش الإله وكن للموت حذارا

يا أبناء العشرين! كم مات من أقرانكم وتخلفتم. يا أبناء الثلاثين! أصبتم بالشباب على قرب من العهد، فما تأسفتم. يا أبناء الأربعين! ذهب الصبا وأنتم على اللهو قد عكفتم. يا أبناء الخمسين! تنصفتم المائة وما أنصفتم. يا أبناء الستين! أنتم على معترك المنايا قد أشرفتم، أتلهون وتلعبون، لقد أسرفتم!!

وإذا تكامل للفتى من عمره خمسون وهُو {إلى} (۱) التقى لا يجنع عكفت عليه المخزيات فيما له متأخر عنها ولا متزحزح وإذا رأى الشيطان غرة وجهه حيا وقال: فيديت من لا يفلح

قال الفضيل لرجل: كم أتى عليك؟ قال: ستون سنة. قال له: أنت منذ ستين سنة تسير إلى ربك يوشك أن تصل.

وإنَّ امراً قد سار ستين حجة إلى منهل من ورده لقريب يا من يفرح بكثرة مرور السنين عليه، إنما تفرح بنقص عمرك.

قال أبو الدرداء والحسن ـ رضي الله عنهما ـ إنما أنتِ أيام، كلما مضى منكِ يوم مضى بعضك .

(لطائف المعارف)

<sup>(</sup>١) ساقط من المطبوع.

وأنشد بعضهم:

إنّا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى يدني من الأجل فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهداً فإنما الربح والخسران في العمل

قال بعض الحكماء: كيف يفرح بالدنيا من يومه يهدم شهره، وشهره يهدم سنته، وسنته تهدم عمره؟! كيف يفرح من يقوده عمره إلى أجله، وحياته إلى موته؟!

۱۹۳/ب {تجدد}(۱) سرورًا بالسهلال إذا بدا وما هو إلا السيف للحتف ينتضى/ إذا قيل تم إلعام (۱۹۳) فهو كناية وترجمة عن شطر عمر قد انقضى قال الحسن: الموت معقود بنواصيكم، والدنيا تطوئ من ورائكم.

نسير إلى الآجال في كل لحظة وأعمارنا تطوى وهن مراحل ترحل من الدنيا بزاد من التقى فعمرك أيام وهن قلائل قال بعض الحكماء: من كانت الليالي مطاياه سارتا به وإن لم يسر.

وما هذه الأيام إلا مراحل يحث بها حاد إلى الموت قاصد وأعبب شيء لو تأملت أنها منازل تطوى والمسافر قاعد قال بعض الحكماء: قد اعتورك الليل والنهار، يدفعك الليل إلى النهار، ويدفعك النهار إلى الليل، حتى يأتيك الموت:

أيا ويح نفسي من نهار يقودها إلى عسكر الموتى وليل يذودها يا من كلما طال عمره زاد ذنبه، يا من كلما ابيض شعره بمرور الأيام اسود بالآثام قلبه.

شيخ كبير له ذنوب تعجز عن حملها المطايا قد بيضت شعره الليالي وسودت قلبه الخطايا داه: قي عامه تقدم عثقا في مالخات المنت عام

يا من تمر عليه سنة بعد سنة وهو مستثقل في نوم الغفلة والسنة. يا من يأتي عليه عام بعد عام وقد غرق في بحر الخطايا فعام. يا من يشاهد الآيات والعبر كلما توالت

<sup>(</sup>١) في المطبوع «تجد» والتصويب من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع «الشهر» والتصويب من الأصل.

عليه الأعوام والشهور، ويسمع الآيات والسور، ولا ينتفع بما يسمع ولا بما يري من عظائم الأمور، ما الحيلة فيمن سبق عليه الشقاء في الكتاب المسطور ﴿ فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴾ [الحَبَّ: ٤٦] ﴿ وَمَن لَمْ يَجْعُلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا **فَمَا لَدُ مِن نُورٍ ﴾** [النور: ٤٠].

خلیلی کم من میت قد حضرته ولکننی لم أنتفع بحضوري وكم من ليالي قد أرتني عبجائبًا لهن وأيام خلت وشههور/ ١٩٤/أ وكم من سنين قد طوتني كشيرة وكم من أمور قد جرت وأمور ومن لم يزده السن ما عاش عبرة فيذاك الذي لا يستنير بنور

لطائف المعارف لعارف

## فصل ويلتحق بوظائف شهور السنة الهلالية وظائف فصول السنة الشمسية

وفيه ثلاثة مجالس:

## المجلس الأول في ذكر فصل الربيع

خرجا في «الصحيحين» (١) من حديث أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ عن النبي ﷺ قال: «إن أَخوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيكُم ما يُخرِجُ اللهُ لَكُم مِن بَركات الأَرضِ» قيل: ما بركات الأرض؟ قال: «زهرةُ الدُّنيا». فقال له رجل: هل يأتي الخير بالشر؟ فصمت رسول الله حتى ظننت أنه سينزل عليه. ثم جعل يمسح عن جبينه. قال: «لين السَّائل؟» قال: أنا. قال: «لا يأتي الخير إلا بالخير؛ إنَّ هَذَا المال خَضرة حُلوة، وإنَّ كُل مَا أُنبَت الربيعُ يُقتُلُ حَبَطًا أو يلم إلا آكلة الخَضر، أَكلَت، حتَّى إذَا امتدَّتْ خَاصرتاها استَقبَلت الشمس، فاجْترت وثلَطَت وبالت، ثم عادت فأكلَت؛ وإنَّ هذَا المال خَضرة حُلوة، مَن أَخذَه بعَير المال خَضرة عُلوة، في عَقَل والا أَكلة المعُونة هُو، وإن أَخذَه بغير حقّه كان كالذي يَأكُلُ ولا يشبَعُ».

كان النبي ﷺ يتخوف على أمته من فتح الدنيا عليهم، فيخاف عليهم الافتتان بها. ففي «الصحيحين»(٢) عن عمرو بن عوف أن النبي ﷺ قال للأنصار لما جاءه مال من البحرين: «أبشرُوا وأمِّلُوا ما يَسُرُّكُم، فوالله ما الفَقر أخشَى عَلَيكُم، ولَكن أخشَى عَلَيكُم، فتَنافَسُوهَا أخشَى عَلَيكُم، فتَنافَسُوهَا

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري برقم (٦٤٢٥).

كما تَنَافَسُوهَا؛ فَتُهلككُم كَمَا أَهْلكتَهُم». وكان آخر خطبة خطبها على المنبر حذر فيها من زهرة الدنيا، ففي «الصحيحين» (١) عن عقبة بن عامر [رضي الله عنه] (٢) أن النبي على صعد المنبر، فقال: «إني لستُ أخشى علَيكُم أَن تُشركُوا بَعدي، ولكنّي أخشى علَيكُم الدُّنيا أَن تَنَافَسُوا فيها، فَتَ قُتتلُوا فَتَهلكُوا كَمَا هلكَ مَن كان قَبلكُم». قال عقبة: فكان آخر ما رأيت رسول الله على المنبر.

وفي "صحيح مسلم" (")عن عبد الله/ بن عمرو [رضي الله عنه] (")أن النبي على قال: "إذا فُتحَت عليكُم خَزَائنُ فارس والرُّوم، أي قُوم أنتُم؟" فقال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا الله عز وجل فقال رسولُ الله على الله الله الله تتَحَاسَدُونَ، ثم تَتَدَابَرُونَ، ثم تَتَبَاغَضُونَ". وفي "المسند" عمر عمر آتَنَافَسُون، ثُم تَتَحَاسَدُونَ، ثم تَتَدَابَرُونَ، ثم تَتَبَاغَضُونَ". وفي "المسند" عن عمر [رضي الله عنه] من النبي على قال: "لا تُفتَح الدنيا على أحد إلا ألقى الله بينهم المعداوة والبَغضاء إلى يَوم القيامة". قال عمر: "وأنا أشفق من ذلك". وفيه أيضًا (") عن أبي ذر [رضي الله عنه] (") أن أعرابيًا قال: يا رسول الله! أكلتنا الضبع، يعني عن أبي ذر آرضي ألله عنه] (") أن أعرابيًا قال: يا رسول الله! أكلتنا الضبع، يعني السنة والجدب. فقال النبي على "غير ذلك أخوف مني عليكم حين تُصبُ عليكم الدنيا صبًا، فليت أمَّتي لا يَلبَسُونَ الذَّهب».

وفي رواية (١٦): « الديباج».

وفيه أيضًا: عن أبي هريرة[رضي الله عنه]، (٢) عن النبي ﷺ قال: «ما أُخشَى عَلَيكُم الفَقَرَ، وَلَكنِّي أخشَى عَليكُم التَّكَاثُر».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٥٩٠) ومسلم (٢٢٩٦).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٣) برقم (٢٩٦٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (١٦/١) والزبيدي في «الإتحاف» (٨/ ٥٣) وحسنه الهيثمي في «المجمع» (١٦/١٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (١/ ١٥٣) وذكره الهندي في «الكنز» (٦٢٤٠) والمنذري في «الترغيب» (١٨٣).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد (٣٠٨/٢) والحاكم (٢/ ٥٣٤) وابن حبان (٢٤٧٩) وصححه الألباني في «الصححة» (٢١١٦).

وفي رَواٰية <sup>(٣)</sup>عوف: «فَإِنَّ اللهَ فَاتِحٌ عَلَيكُم فَارسَ والرُّوم». وفي المعنى أحاديث خر.

وفي «الترمذي» (٤)أنه على قال: «لكل ما فتنة ، وإن فتنة أُمتي المال)». فقوله على حديث أبي سعيد: «إن أخوف ما أخاف عليكم ما يُخرِج الله لكم من بركات الأرض»، ثم فسره بزهرة الدنيا؛ ومراده: ما يفتح على أمته منها من ملك فارس والروم وغيرهم من الكفار الذين ورثت هذه الأمة ديارهم وأموالهم وأراضيهم التي تخرج منها (زرعهم) وثمارهم وأنهارهم ومعادنهم، وغير ذلك مما يخرج من بركات الأرض، وهذا من أعظم المعجزات، وهو إخباره بظهور أمته على كنوز فارس والروم وأموالهم وديارهم. ووقع على ما أخبر به؛ ولكنه لما سمى ذلك فارس والرض» وأخبر أنه أخوف ما يخافه عليهم ؛ / أشكل ذلك على بعض من سمعه حيث سماه بركة، ثم خاف منه أشد الخوف؛ فإن البركة إنما هي خير ورحمة.

وقد سمى الله تعالى المال خيرًا في مواضع كثيرة من القرآن، فقال تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لِحُبُ الْمُوصِيَّةُ لِلْوَالدَيْنِ وَإِنَّهُ لِحُبُ الْمُوصِيَّةُ لِلْوَالدَيْنِ وَالْأَقْرِبِينَ ﴾ [البقرة: ١٨٠]، وقال تعالى عن سليمان عليه السلام: ﴿ إِنِّي أُخْبَثُ حُبُ الْخَيْرِ عَن ذكْرِ رَبِّي ﴾ [ص: ٢٦]. فلما سأله السائل: هل يأتي الخير بالشر؟ صمت النبي عَيْ حَتى ظنوا أنه أوحى إليه، والظاهر أن الأمر كان كذلك، ويدل عليه إنه النبي عَيْ حَتى ظنوا أنه أوحى إليه، والظاهر أن الأمر كان كذلك، ويدل عليه إنه

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٦/ ٢٤) وابن ماجه برقم (٥) وحسنه الألباني في «صحيح ابن ماجه» رقم (٥).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٦/ ٢٤).

<sup>(</sup>٤) برقم (٢٣٣٦) وأحمد (١٧٠١٧) وصححه الألباني في «الصحيحة» (٩٩٦).

<sup>(</sup>٥) في المطبوع «زروعهم» والتصويب من الأصل.

ورد في رواية لمسلم في هذا الحديث: «فأفاق يَمسَحُ عَنهُ الرَّحضاءَ» وهو العرق، وكان النبي على إذا أوحي إليه يتحدر منه مثل الجمان من العرق من شدة الوحي وثقله عليه؛ وفي هذا دليل على أنه على أنه على أذا مثل عن شيء لم يكن أوحي إليه فيه شيء انتظر الوحي فيه، ولم يتكلم فيه بشيء حتى يوحى إليه فيه، فلما نزل عليه جواب ما سئل عنه، قال: أين السائل؟ قال: ها أنا، فقال النبي على الخير لا يأتي إلا بالخير». وفي رواية لمسلم (١) فقال: «أو خَيرٌ هُو؟» وفي ذلك دليل على أن المال ليس بخير على الإطلاق، بل منه خير ومنه شر.

ثم ضرب مثل المال ومثل من يأخذه بحقه ويصرفه في حقه، ومن يأخذه من غير حقه ويصرفه في حق الثاني شر، فتبين حقه ويصرفه في غير حقه؛ فالمال في حق الأول خير، وفي حق الثاني شر، فتبين بهذا أن المال ليس بخير مطلق، بل هو خير مقيد، فإن استعان به المؤمن على ما ينفعه في آخرته كان خيراً له، وإلا كان شراً له.

فأما المال، فقال إنه خضرة حلوة، وقد وصف المال والدنيا بهذا الوصف في أحاديث كثيرة.

ففي «الصحيحين» (٢)عن حكيم بن حزام، أنه سأل النبي على فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم سأله، فقال له النبي على : «يا حكيم، إِنَّ هَذَا المالَ خَضرَةٌ حُلوَة، فَمَن أَخَذَهُ بِإَسْراَف نَفس لَم يُبَارَك لَهُ فِيه؛ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلا يَشبُعُ».

وَفِي "صحيح مسلم" (٢) عن أبي سعيد / (الخدري رضي الله عنه) (٤) عن النبي ١٩٥ / ب عَيِّةُ قال: "إنَّ الدُّنيا خَضرَة حُلوة، وإنَّ اللهَ مُستَخلفَكُم فيها، فَنَاظر كَيفَ تَعمَلُونَ ؟ فاتقُوا الدنيا، واتَّقُوا النساء ؟ فَإنَّ أولَ فتنة بني إسرائيل كَانَت في النسَاء » . واستخلافهم فيها هو ما أورثهم الله منها مما كان في أيدي الأم من قبلهم كفارس

<sup>(</sup>۱) برقم (۱۰۵۲).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٤٧٢) ومسلم (١٠٣٥).

<sup>(</sup>٣) برقم (٢٧٤٢).

<sup>(</sup>٤) زيادة من المطبوع.

والروم، وحذرهم من فتنة الدنيا، وفتنة النساء خصوصًا؛ فإن النساء أول ما ذكره الله تعالى من شهوات الدنيا ومتاعها في قوله تعالى: ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهُوَاتِ مِنَ النَّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْفَنَاطِيرِ الْمُقَنَطَرَةَ مِنَ الذَّهِبِ وَالْفَضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْفَضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْفَضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْفَضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَاللَّانُعَامِ وَالْعَرْثُ خَمْنُ الْمَآبِ ﴾ [آل عمران: ١٤].

وفي «المسند» و «الترمذي»(۱) عن خولة بنت قيس، عن النبي على قال: «إن هذا الملل خضرة حلوة، فمن أصابه بحقه بورك له فيه، ورب متخوض فيما شاءت نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة إلا النار». وفي «المسند»(۲) أيضًا عن خولة بنت ثامر الأنصارية، عن النبي على قال: «إن الدنيا خضرة حلوة، وإن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق، لهم النار يوم القيامة». وخرج البخاري(۲) من قوله: «إن رجالاً» إلى آخره. وفي «المسند»(٤) أيضًا عن عائشة (رضي الله عنها)(٥)، عن النبي على قال: «إن هذه الدنيا خضرة حلوة، فمن آتيناه منها شيئًا بطيب نفس أو طيب طعمة ولا إشراف بورك له فيه، ومن آتيناه منها شيئًا بغير طيب نفس منا وغير طيب طعمة وإشراف منه لم يبارك له فيه». وفي المعنى أحاديث أخر.

وقوله ﷺ: «إن مما ينبت الربيع يقتل حبطًا أويلم، إلا آكلة الخضر» مثل آخر ضربه ﷺ لزهرة الدنيا وبهجة منظرها وطيب نعيمها وحلاوته في النفوس، فمثله كمثل نبات الربيع، وهو المرعى الخضر الذي ينبت في زمان الربيع؛ فإنه يعجب الدواب التي ترعى فيه وتستطيبه وتكثر من الأكل منه أكثر من قدر حاجتها؛ (لاستحلائها)(1)

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٦/ ٣٦٤) والترمذي (٢٣٧٤) وصححه الألباني في «الصحيحة» (١٥) أخرجه أحمد (٣٠٤) وانظر «صحيح الجامع» (٢٥١١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٦/ ١٠) والبغوي في «شرح السنة» (٢٧٢٤).

**<sup>(</sup>۳)** برقم (۲۱۱۸).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٣/ ١٩، ٢٢، ٢٦، ٢٦، ٨٤)، (٦/ ٣٦٤) والبيه قي في «الكبرئ» (٧/ ٩١) وابن خزيمة في «صحيحه» (١٦٩٩) وابن حبان (٨٥٢) وانظر «الصحيحة» (٩١١).

<sup>(</sup>٥) ساقطة من المطبوع .

<sup>(</sup>٦) في المطبوع «لاستحالهًا» والتصويب من الأصل.

له؛ فإما أن يقتلها / فتهلك وتموت حبطًا؛ والحبط: انتفاخ البطن من كثرة الأكل، 197/أ أو يقارب قتلها، ويلم به، فتمرض منه مرضًا مخوفًا مقاربًا للموت، فهذا مثل من يأخذ من الدنيا بشره وجوع نفس من حيث لاحت له، لا بقليل يقنع، ولا بكثير يشبع، ولا يحلل ولا يحرم، بل الحلال عنده ما حل بيده وقدر عليه، والحرام عنده ما منع منه وعجز عنه. فهذا هو المتخوض في مال الله ورسوله فيما شاءت نفسه، وليس له إلا الناريوم القيامة، كما في حديث خولة المتقدم.

والمراد بمال الله ومال رسوله الأموال التي يجب على ولاة الأمور حفظها وصرفها في طاعة الله ورسوله من أموال الفيء والغنائم، ويتبع ذلك مال الخراج والجزية، وكذلك أموال الصدقات التي تصرف للفقراء والمساكين، كمال الزكاة والوقف ونحو ذلك. وفي هذا تنبيه على أن من تخوض من الدنيا في الأموال المحرم أكلها، كمال الربا، ومال الأيتام الذي من أكله أكل نارا، والمغصوب، والسرقة، والغش في البيوع، والخداع والمكر وجحد الأمانات والدعاوي الباطلة، ونحوها من الحيل المحرمة، أولى أن يتخوض صاحبها في نار جهنم غداً. فكل هذه الأموال وما أشبهها يتوسع بها أهلها في الدنيا ويتلذذون بها، ويتوصلون بها إلى لذات الدنيا وشهواتها، ثم ينقلب ذلك بعد موتهم فيصير جمراً من جمر جهنم في بطونهم، فما تفي لذتها بتبعتها، كما قيل:

تفنى اللذاذة بمن نال لذتها من الحرام ويبقى الإثم والعار بتقى عواقب (سوء)(١) من إتبيعتها (٢) لل خبير في لذة من بعدها النار

فلهذا شبه النبي على من يأخذ الدنيا بغير حقها، ويضعها في غير حقها، بالبهائم الراعية من خضراء الربيع حتى تنتفخ بطونها من أكله؛ فإما أن يقتلها، وإما أن يقارب قتلها. فكذلك من أخذ الدنيا من غير حقها ووضعها في غير وجهها؛ إما أن يقتله ذلك في موت به قلبه ودينه، وهو من مات على ذلك من غير توبة منه

<sup>(</sup>١) في المطبوع «سواء» والتصويب من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع «مغتبها» والتصويب من الأصل.

197/ب وإصلاح/ حال، فيستحق النار بعمله؛ قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ﴾ [محمد: ١٢] . وهذا هو الميت حقيقة؛ فإن الميت من مات قلبه، كما قيل:

ليس من مات فاستراح بميِّت إنما الميَّت مَات الأحساء

وإما أن يقارب موته ثم يعافئ، وهو من أفاق من هذه السكرة وتاب، وأصلح عمله قبل موته. وقد قال علي ـ رضي الله عنه ـ في كلامه المشهور في أقسام حملة العلم: أو منهوم باللذات سلس القياد للشهوات، أو مغرئ بجمع الأموال والادخار، وليسوا من رعاة الدين أقرب شبهًا بهم الأنعام السارحة. وفي الأبيات المشهورة التي كان عمر بن عبد العزيز ينشدها كثيرًا:

نهارك يا مغرور سهو وغفلة وليلك نوم والردى لك لازم أسرب بما يفنى وتفرح بالمنى كما سر باللذات في النوم حالم أ(١) وتتعب فيما سوف تكره غبه كذلك في الدنيا تعيش البهائم

وأما استثناؤه ويه من ذلك «آكلة الخضر» فمراده بذلك مثل المقتصد الذي يأخذ من الدنيا بحقها مقدار حاجته، فإذا نفد واحتاج عاد إلى الأخذ منها قدر الحاجة بحقه. وآكلة الخضر: دويبة تأكل من الخضر بقدر حاجتها إذا احتاجت إلى الأكل ثم تصرفه عنها فتستقبل عين الشمس، فتصرف بذلك ما في بطنها وتخرج منه ما يؤذيها من الفضلات. وقد قيل: إن الخضر ليس من نبات الربيع عند العرب، إنما هو من كلأ الصيف بعد يبس العشب وهيجه واصفراره، والماشية من الإبل لا تستكثر منه، بل تأخذ منه قليلاً (قليلاً)(٢)، ولا تجبط بطونها منه. فهذا مثل المؤمن المقتصد من الدنيا؛ يأخذ من حلالها - وهوقليل بالنسبة إلى حرامها - ، قدر بلغته وحاجته، ويجتزئ من متاعها أدونه وأخشنه، ثم لا يعود إلى الأخذ منها إلا إذا نفد ما عنده وخرجت فضلاته، فلا يوجب له الأخذ ضرراً ولا مرضاً ولاهلاكاً . بل

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين «زيادة من المطبوع».

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ب).

يكون ذلك بلاغًا له ويتبلغ به مدة حياته/ ، ويعينه على التزود لآخرته. وفي هذا ١/١٩٧ إشارة إلى مدح من أخذ من حلال الدنيا بقدر بلغته وقنع بذلك، كما قال ﷺ(١): «قد أَفلَحَ مَن هَمَدَاهُ اللهُ إلى الإسْلام، وكَانَ عَيشُهُ كَفَافًا فَقَنَّعَ به». وقال ﷺ (٢٠): «خَيرُ الرزق مَا يَكفي». وقال<sup>(٣)</sup>: «اللَّهُمُّ! اجعَل رزقَ آل مُحَمَّد قُوتًا».

خــــذ من الرزق مــــا كــــفى ومن العييش ما صفا كل هذا سينقصن ك\_\_\_\_\_راج إذا انطف\_\_\_ا

ثم قال عليه : «إن هذا المال خضرة حلوة» فأعاد مرة ثانية تحذيراً من الاغترار به، فخضرته بهجة منظره، وحلاوته طيب طعمه؛ فلذلك تشتهيه النفوس وتسارع إلى طلبه، ولكن لو فكرت في عواقبه لهربت منه. الدنيا في الحال حلوة خضرة، وفي المآل مرة كدرة؛ نعمت المرضعة، وبئست الفاطمة!

إنما الدنيان نهار ضوؤه ضوء معار بينما عليشك غض ناعم فليه اخلفارار إذ رمـــاه زمـناه فـاذا فــيه اصــفــرار مثل حرام الدنيا كشجرة الدفلي، تعجب من رآها، وتقتل من أكلها.

نرى الدنيا وزهرتها فنصبوا وما يخلو من الشهوات قلب فضول العيش أكثره هموم وأكثر ما يضرك ما تحب إذا اتفق القليل وفييه سلم فلاترد الكثير وفيه حرب

الذي بشر أمته بفتح الدنيا عليهم حذرهم من الاغترار بزهرتها، وخوفهم من خضرتها وحلاوتها، وأخبرهم بخرابها وفنائها، وأن بين أيديهم دارًا لا تنقطع

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم برقم (۱۰۵٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في «الزهد» (١٠) وفي «المسند» (١/ ١٧٢) ووكيع في «الزهد» (١١٨) وابن حبان (٥٧٧) «موارد» ضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (٢٨٨٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٤٦٠).

خضرتها وحلاوتها؛ فمن وقف مع زهرة هذه العاجلة انقطع وهلك، ومن لم يقف معها وسار إلى تلك، وصل ونجا. في «المسند»(١) عن ابن عباس [رضي اللَّه عنهما](٢): أن النبي على أتاه فيما يرى النائم ملكان، فقعد أحدهما عند رأسه، والآخر عند رجليه، فقال أحدهما للآخر: اضرب له مثلاً، فقال: إن مثله ومثل ١٩٧/ب أمته كمثل قوم/ سفر انتهوا إلى رأس مفازة، فلم يكن معهم من الزاد ما يقطعون به المفازة، ولا ما يرجعون به، فبينما هم كذلك إذ أتاهم رجل في حلة حبرة، فقال: أرأيتم إن وردت بكم رياضًا معشبة وحياضًا رواء، أتتبعوني؟ قالوا: نعم. قال: فانطلق بهم فأوردهم رياضًا معشبة وحياضًا رواء. فأكلوا وشربوا وسمنوا، فقال لهم: ألم ألقكم على تلك الحال فجعلتم لي إن وردت بكم رياضًا معشبة وحياضًا رواء أن تتبعوني؟ قالوا: بلي. قال : فإن بين أيديكم رياضًا هي أعشب من هذه، وحياضًا هي أروى من هذه، فاتبعوني. قال: فقالت طائفة: صدق والله، لنتبعنه. وقالت طائفة: قد رضينا بهذا نقيم عليه. وقد خرجه ابن أبي الدنيا وغيره عن الحسن مرسلاً بسياق أبسط من هذا، وفيه أنهم لما رتعوا وسمنوا وأعجبهم المنزل صاح بهم، فقال: ارتحلوا؛ فإن هذه الروضة ذاهبة، وإن هذا الماء غائر ذاهب، وإن أمامكم روضة أعشب من هذه، وماء أروى من هذا الماء. فكره ذلك عامة الناس، وقالوا: ما نريد بهذه بدلاً، وهم أكثر الناس. وقال آخرون: والله إن آخر قوله كأوله، ارتحلوا، فأبوا، فارتحل قوم فنجوا، ولم يشعر الذين أقاموا حتى طرقهم العدو ليلاً، فأصبحوا من بين قتيل وأسير.

الدنيا خضراء الدمن. ومعنى ذلك أن خضرتها نابتة على مزبلة منتنة. يا دني الهمة، قنعت بروضة على مزبلة، والملك يدعوك إلى فردوسه الأعلى؛ ﴿أَرْضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرة إِلاَّ قَلِيلٌ ﴾ [النسوبة: ٣٨]، بالْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرة إِلاَّ قَلِيلٌ ﴾ [النسوبة: ٣٨]، أرضيتم بخرابات البلى من الفردوس؟ يا لها صفقة غبن ما أخسرها أتقنع بخسائس الحشائش والرياض معشبة بين يديك؟

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١/ ٢٦٧) وحسنه الهيثمي في «المجمع» (٨/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من المطبوع والتصويب من (ب).

فبالغضى ماء وروضات أخر فإن حننت للحمى وروضه وقوله ﷺ: «من أَخَذَهُ بحقَّه وَوَضَعَهُ في حَقَّه، فَنعمَ المعُونَة هو؛ وَمَن أَخَذهُ بغَير حَقِّه كَان كَالذي يَأْكُلُ ولا يَشبَع "تقسيم لمن يأخذ المال اللي قسمين:

فأحدهما: يشبه حال آكلة الخضر، وهو من أخذه بحقه ووضعه في حقه؟ وذكر أنه نعم المعونة هو ؛ فإنه نعم العون لمن هذه صفته على الآخرة ، كما في حديث عمرو بن العاص (رضي الله عنه)(١) عن النبي على الله عنه المال الصَّالح للرَّجُل الصالح» وهو الذي يأخذه بحقه ويضعه في حقه، فهذا يوصَّله ماله إلى الله / ١/١٩٨ عز وبجل . ، فمن أخذ من المال بحقه ما يقويه على طاعة الله ، ويستعين به عليها ، كان أخذه طاعة ونفقته طاعة. وفي الحديث الصحيح (٣) عن النبي عليه قال: «إنك لَن تُنفقَ نَفَقَةً تبتغي بها وَجه الله إلا أُجرتَ عَلَيهَا، حَتى اللُّقَمَّة ترفَعُها إلَى في امر أتكَ». وفي حدَّيث آخر (٤): وهما أَطعَمتَ نَفسكَ فَهُو َلكَ صَدَقَة، وَمَا أَطَعَمتَ أَهلَكَ فهو لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمتَ وَلَدَكَ فَهُ وَ لَكَ صَدَقَةٌ، وما أَطعَمْتَ خَادمَك فَهُو لَكَ صدَقة». فما أخذ من الدنيا بنية التقوي على طلب الآخرة فهو داخل في قسم إرادة الآخرة والسعي لها، لا في إرادة الدنيا والسعى لها؛ قال الحسن: ليس من حب الدنيا طلبك ما يصلحك فيها، ومن زهدك فيها ترك الحاجة يسدها عنك تركها. ومن أحب الدنيا وسرته ذهب خوف الآخرة من قلبه.

وقال سعيد بن جبير: متاع الغرور ما يلهيك عن طلب الآخرة، وما لم يلهك فليس بمتاع الغرور، ولكنه بلاغ إلى ما هو خير منه. وقال بعض العارفين: كل ما أصبت من الدنيا تريد به الدنيا فهو مذموم، وكل ما أصبت منها تريد به الآخرة فليس من الدنيا. وقال أبو سليمان: الدنيا حجاب عن الله لأعدائه، ومطية موصلة إليه لأوليائه، فسبحان من جعل شيئًا واحدًا سببًا للاتصال به والانقطاع عنه.

<sup>(</sup>١) زيادة من (ب).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٢٩٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٤/ ١٣١) والبيهقي (٤/ ١٧٩) وصححه الألباني في «الصحيحة» (٢٥٤).

والقسم الثاني: يشبه حاله حال البهائم التي ترعى مما ينبت الربيع، فيقتلها حبطًا أو يلم، وهو من يأخذ المال بغير حقه، فيأخذه من الوجوه المحرمة، فلا يقنع منه بقليل ولا بكثير، ولا تشبع نفسه منه، ولهذا قال: «وكان النبي يَكُلُ وَلا يَشبَعُ». وكان النبي تعوذ من نفس لا تشبع.

وفي حديث زيد بن ثابت (رضي اللَّه عنه) (٢) عن النبي ﷺ (٣) قال: «مَن كَانَت الدُّنيَا هَمَه، فَرَّقَ اللهُ عَلَيه أَمره، وَجَعَلَ فَقرَهُ بَينَ عَينَيه، ولَم يَأْتِه مِنَ الدُّنيا إلا مَا كُتب لَه». فمن كان فقره بين عينيه لم يزل خائفًا من الفقر، لا يستغني قلبه بشيء، ولا له بشيء، ولا يشبع من الدنيا، فإن الغني غنى القلب، والفقر فقر النفس. وفي / حديث خرجه «الطبراني» مرفوعًا: «الغني في القلب، والفقر في القلب، ومن كان الغني في قلبه فلا يضره ما لقي من الدنيا، ومن كان الفقر في قلبه فلا يغنيه ما أكثر له منها، وإنما يضر نفسه شحها».

وعن عيسى عليه السلام قال: مثل طالب الدنيا كشارب البحر، كلما زاد شربًا منه زاد عطشًا حتى يقتله. قال يحيى بن معاذ: من كان غناه في قلبه لم يزل غنيًا، ومن كان غناه في كسبه لم يزل فقيرًا، ومن قصد المخلوقين لحوائجه لم يزل محرومًا، ويشهد لذلك كله الحديث الصحيح (١٠)، عن النبي على الله ويشهد لذلك كله الحديث الصحيح (١٠)، عن النبي على التراب، ويَتُوبُ الله واديان من ذَهب لابتغى لمهمًا ثالقًا، ولا يمثلاً جَوف ابن آدم إلا التراب، ويَتُوبُ الله على من تابَ». لو فكر الطامع في عاقبة الدنيا لقنع، ولو تذكر الجائع إلى فضول مآلها لشبع.

رًا ودان لك العبياد فكيان ماذا ر ويحثى الترب هيذا ثم هذا

هب انك قد ملكت الأرض طرًا أليس إذا مصيرك جوف قبر

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٧٢٢).

<sup>(</sup>۲) زيادة من «ب».

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٥/ ١٨٣) وابن ماجه (٤١٠٥) وصححه الألباني في «الصحيحة» (٩٤٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٦٤٣٦).

وقد ضرب الله (تعالي)(١) في كتابه مثل الدنيا وخضرتها ونضرتها وبهجتها وسرعة تقلبها وزوالها، وجعل مثلها كمثل نبات الأرض النابت من مطر السماء في تقلب أحواله وماله.

قال (الله)(١) تعالى: ﴿ وَاصْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاة الدُّنْيَا كَمَاءِ أَنزَلْنَاهُ منَ السَّمَاء فَاخْتَلَطَ بِه نَبَاتُ الأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلَّ شَيْءٍ مُقْتَدَرًا ﴾ . [الكهف: ٥٤]

وقال (تعالمي)(١٠): ﴿ إِنُّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاء أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاء فَاخْتَلَطَ به نَبَاتُ الأَرْضَ ممَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَت الأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيْنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصيدًا كَأَن لَمْ تَغْنَ بالأَمْس كَذَلكَ نُفَصَلُ الآَيَاتِ لَقُومٌ يَتَفُكُّرُونَ ﴾ [يونس: ٢٤].

وقال (تعالمي)(١): ﴿ اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعبٌ وَلَهُوٌّ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَّامًا وَفَى الآخرَة عَذَابٌ شَديدٌ وَمَغْفَرَةٌ / مَّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ 1/١٩٩ الْغُرُور ﴾ [الحديد: ٢٠]

وقال (تعالىٰ)(١): ﴿ أَلَمْ تُرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ منَ السَّمَاء مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ في الأَرْض ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَنَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذَكْرَىٰ لأُوْلِي الأَلْبَابِ ﴾ [الزمر: ٢١].

فالدنيا وجميع ما فيها من الخضرة والبهجة والنضرة تتقلب أحواله وتتبدل، ثم تصير حطامًا يابسًا. وقد عدد الله سبحانه زينة الدنيا ومتاعها المبهج في قوله تعالى : ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنظَرَةِ [مِنَ الذَّهَبِ وَالْفَضَّة وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَة وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ﴾ [آل عمران: ١٤].

<sup>(</sup>١) زيادة من المطبوع.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من (ج).

وهذا كله يصير ترابًا، ما خلا الذهب والفضة، ولا ينتفع بأعيانهما، بل هما قيم الأشياء، فلا ينتفع صاحبهما بإمساكهما، وإنما ينتفع بإنفاقهما، ولهذا قال الحسن: بئس الرفيق الدرهم والدينار، لا ينفعانك حتى يفارقانك.

وأجسام بني آدم، بل وسائر الحيوانات، كنبات الأرض تتقلب من حال إلى حال، ثم تجف وتصير ترابًا، قال الله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُم مِنَ الأَرْضِ نَبَاتًا ﴿ فَاللَّهُ أَنْبَتَكُم مِنَ الأَرْضِ نَبَاتًا ﴿ فَاللَّهُ أَنْبَتَكُم مِنَ الأَرْضِ نَبَاتًا ﴿ فَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّه

ومسا المرء إلا كالنبات وزهره يعود رفاتا بعد ما هو ساطع فينتقل ابن آدم من الشباب إلى الهرم، ومن الصحة إلى السقم، ومن الوجود إلى العدم، كما قيل:

وماحالاتنا إلا ثلث شباب ثم شيب ثم موت وآخر ما يسمى المرء شيخًا ويتلوه من الأسماء ميت

مدة الشباب قصيرة كمدة زهر الربيع وبهجته ونضارته، فإذا يبس وابيض فقد آن ارتحاله، كما أن الزرع إذا ابيض فقد آن حصاده. وأجل زهور الربيع الورد، ومتى كثر فيه البياض فقد قرب زمن انتقاله. قال وهيب بن الورد: إن لله ملكًا ينادي في كثر فيه البياض فقد قرب زمن انتقاله . وفي حديث / مرفوع (۱): "إن السماء كل يوم: أبناء الخمسين، زرع دنا حصاده . وفي حديث / مرفوع (۱): "إن لكل شيء حصادًا، وحصاد أمتي ما بين الستين إلى السبعين».

قسد يبلغ الزرع منتهاه لا بد لزرع مسن حسساه وقد يدرك الزرع أفة قبل بلوغ حصاده فيهلك، كما أشير إليه في قوله تعالى: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ رُخُرُفُها وَازَّيْتَ وَظَنَّ [ أَهْلُها أَنَّهُمْ قَادرُونَ عَلَيْها أَتَاها أَمْرُنا لَيْلاً وُ نَهَارا فَجَعَلْناها حَصِيداً كَأَن لَمْ تَغْنَ بِالأَمْسِ ﴾ [(٢) [بونس: ٢٤]، الآية قال ميمون بن مهران لجلسائه: يا معشر الشيوخ، ما ينتظر بالزرع إذا ابيض؟ قالوا: الحصاد، فنظر إلى الشباب، فقال: يا معشر الشباب، إن الزرع قد تدركه الآفة قبل أن يستحصد.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من (ج).

وقال بعضهم: أكثر من يموت الشباب، وآية ذلك أن الشيوخ في الناس قليل.

أيا بن آدم لا تغسر رك عسافسية عليك ضافية فالعسمر معدود ما أنت إلا كرزع عند خرضرته بكل شيء من الآفات مقرصود فإن سلمت من الآفات أجمعها فأنت عند كمال الأمر محصود

كل ما في الدنيا فهو مذكر بالآخرة، ودليل عليه؛ فنبات الأرض واخضرارها في الربيع بعد محولها ويبسها في الشتاء، وإيناع الأشجار واخضرارها بعد كونها خشبًا يابسًا يدل على بعث الموتى من الأرض، وقد ذكر الله تعالى ذلك في كتابه في مواضع كثيرة، قال الله تعالى: ﴿ وَتَرَى الأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتزَتْ ورَبَتْ وَأَنْبَتتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ⑥ ذَلَكَ بَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْبِي الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ ( ) وَأُنَّ السَّاعَةَ آتَيةٌ لا رَيْبَ فيها وأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ ﴾ [الحج: ٥-٧]. وقال الله تعالى : ﴿ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءَ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتِ وَحَبُّ الْحَصيد ﴿ وَالنَّحْلَ بَاسقَاتِ لَهَا طَلْعٌ نَضيدٌ ﴿ إِنَّ اللَّهَادُ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْنًا كَذَلكَ الْخُرُوجُ ﴾ [ق: ١١.٩]. وقــال 1/٢٠٠ الله تعالىٰ : ﴿ وَهُوَ الَّذِي يُرْسُلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَته حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَتْ سَحَابًا ثقالاً سُقْنَاهُ لِبَلَد ِمَّيت ِ فَأَنزِلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَات كَذَلك نُخْرجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ ﴾ [الاعراف: ٥٧].

قال أبو رزين للنبي ﷺ: كيف يحيى الله الموتى؟ وما آية ذلك في خلقه؟ قال: «هَل مَرَرْتَ بواد أَهلك محلاً، ثُم مَرَرتَ به يَهتُز خَضرًا»؟ قال: نعم. قال: «كَذَلكَ يُخرِجُ اللهُ المَوْتَيُ، وَذَلكَ آيته في خَلقه» خرَجه الإِمام أحمد<sup>(١)</sup>.

وقصر مدة الزرع والثمار وعود الأرض بعد ذلك إلى يبسها، والشجر إلى حالها الأول، كعود ابن آدم بعد كونه حيًّا إلى التراب الذي خلق به.

وفصول السنة تذكر بالأخرة؛ فشدة حر الصيف يذكر بحر جهنم، وهو من سمومها؛ وشدة برد الشتاء يذكر بزمهرير جهنم وهو من زمهريرها، والخريف

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمذ (٤/ ١١) والطبراني (٢٠٨/١٩) وانظر «المجمع» (١/ ٨٥).

يكمل فيه اجتناء الثمرات التي تبقي وتدخر في البيوت، [فهي منبهة](١) على اجتناء ثمرات الأعمال في الآخرة. وأما الربيع فهو أطيب فصول السنة، وهو يذكر بنعيم الجنة وطيب عيشها، فينبغي أن يحث المؤمن على الاستعداد لطلب الجنة بالأعمال الصالحة. كان بعض السلف يخرج في أيام الرياحين والفواكه إلى السوق، فيقف وينظر ويعتبر، ويسأل الله الجنة. ومر سعيد بن جبير بشباب من أبناء الملوك جلوس في مجالسهم في زينتهم، فسلموا عليه، فلما بعد عنهم بكي واشتد بكاؤه، وقال: ذكرني هؤلاء شباب أهل الجنة.

تزوج صلة بن أشيم بمعاذة العدوية، وكانا من كبار الصالحين، فأدخله ابن أخيه الحمام، ثم أدخله على زوجته في بيت مطيب منجد، فقاما يصليان إلى الصباح، فسأله ابن أخيه عن حاله، فقال: أدخلتني بالأمس بيتًا أذكرتني به النار، يعني الحمام، وأدخلتني الليلة بيتًا أذكرتني به الجنة، فلم يزل فكرى في الجنة والنار إلى

دعا عبد الواحد بن زيد إخوانه إلى طعام صنعه لهم، فقام على رءوسهم عتبة/ ۲۰۰/ ب الغلام يخدمهم وهو صائم، وهم يأكلون، فجعلت عيناه تهملان. فسأله عبد الواحد عن سبب بكائه، فقال: ذكرت موائد أهل الجنة إذا أكلوا وقام الولدان على رءوسهم، إنما خلقت الدنيا مرآة لننظر بها إلى الآخرة لا لننظر إليها ونوقف معها .

كفى حرزًا أن لا أعاين بقعة من الأرض إلا ازددت شوقًا إليكم تذكــرت أيامًا مضت لي لديكم وإنى متى ما طاب لى خفض عيشة

تدقيق النظر والفكر في حال النبات يستدل به المؤمن على عظمة خالقه وكمال قدرته ورحمته، فتزداد القلوب هيمانا في محبته، وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ منَ السَّمَاء مَاءً فَأَخْرَجْنَا به نَبَاتَ كُلِّ شَيْء فَأَخْرَجْنَا منْهُ خَضرًا نُخْرجُ منْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمَنَ النَّخْلِ من طَلْعَهَا قَنْوَانٌ دَانيَةٌ وَجَنَّات مَّنْ أَعْنَاب وَالزَّيْتُونُ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ انظُرُوا إِلَىٰ ثَمَرِه إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِه إِنَّ فِي ذَلَكُمْ لآيَات لَقَوْم يُؤْمنُونَ ﴾ .

[الأنعام: ٩٩]

<sup>(</sup>١) في المطبوع «فهو منبه» والتصويب من الأصل.

زمان الربيع كله واعظ يذكر بعظمة موجده وكمال قدرته، ويشوق إلى طيب مجاورته في دار كرامته، كما قال ابن سمعون في وصف الربيع: أرضه حرير، وأنفاسه عبير، وأوقاته كلها وعظ وتذكير.

وقال غيره: الأرض فيه زمردة، والأشجار حلل ووشي، والهواء مسك، والنسيم عبير، والماء راح، والطير قيان، والكل دال على كمال الصانع، شاهد له بالو حدانية.

أنشد بعضهم في زمان الربيع:

يا قــــومنا فــــاح الربيع ولاح للأحـــبــاب نجـــــدُ الزهر مسسسك والرياض أريضة والماء جسعسد هذا النسيم مُصعَنْبَرٌ وضيباب هذا النوء ندُّ والغصص يرقص والغصدي صر مصصفق والورق تشدو والجــــو بعـضٌ منه يا قــــوت وبعـض لا زَوَرْدُ والكل يشهد أن صا نعه قدير وهو فسرد

وأنشد أخر:

الطل في سلك الغصون كلؤلؤ رطب يصافحه النسيم فيسقط والطير يقرأ والغدير صحيفة والريح يكتب والغسمام ينقط

رؤي بعض / الشعراء المتقدمين في المنام بعد موته، فسئل عن حاله، فقال: غفر ١/٢٠١ لي بأبيات قلتها في النرجس، وهي :

تفكر في نبات الأرض وانظر إلى آثار مساح صنع المليك عــــــون من لجين ناظرات بأحــداق هي الذهب السببيك على قصب الزبدجد شاهدات بأن الله ليس له شهريك

سبحان من سبحت المخلوقات بحمده، فملأ الأكوان تحميده، وأفصحت الكائنات بالشهادة بواحدنيته، فوضح توحيده، يسبحه النبات جمعه وفريده، والشجر عتيقه وجديده، ويجده رهبان الأطيار في صوامع الأشجار، فيطرب السامع تمجيده، كلما درس الهزار درس شكره فالبلبل بالحمد معيده، وكلما أقام خطيب الحمام النوح على منابر الدوح هيج المستهام نوحه وتغريده، ﴿أَوَ لَمْ يَرُوا كَيْفَ يُبْدَى اللَّهُ الْخُلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴾ [المنكوت: ١٩].

واعجبًا للمتقلب بين مشاهدة حكمه وتناول نعمه، ثم لا يشكر نعمه ولا يبصر حكمه، وأعجب من ذلك أن يعص المنعم بنعمه، هذا عود شجر الكرم يكون يابسًا طول الشتاء، ثم إذا جاء الربيع دب فيه الماء واخضر، ثم يخرج الحصرم فينتفع الناس به حامضًا، ويتناولون منه طبخًا واعتصارًا، ثم ينقلب حلوًا فينتفع الناس به حلوا رطبًا ويابسًا، ويستخرجون منه ما ينتفعون بحلاوته طول العام، وما يأتدمون بحمضه وهو نعم الإدام، فهذه التنقلات توجب للعاقل الدهش والتعجب من صنع صانعه وقدرة خالقه، فينبغي له أن يفرغ عقله للتفكر في هذه النعم، والشكر عليها، وأما الجاهل فيأخذ العنب فيجعله خمرًا فيغطي به العقل الذي ينبغي أن يستعمل في الفكر والشكر، حتى ينسئ خالقه المنعم عليه بهذه النعم كلها، فلا يستطيع بعد السكر أن يذكره ولا يشكره، بل ينسئ من خلقه ورزقه، فلا يعرفه في ستطيع بعد السكر أن يذكره ولا يشكره، بل ينسئ من خلقه ورزقه، فلا يعرفه في سكره بالكلية، وهذه نهاية كفران النعم.

فواعبجبا كيف يعصي الإله أم كيف يجحده الجاحدُ إولله في كل تحسريكة وتسكينة أبدًا شاهدًإ(١) وفي كيل شيء له آيية تدلُّ على أنه واحسيدُ

ومن وجوه الاعتبار في النظر إلى الأرض التي أحياها الله بعد موتها في فصل الربيع بما ساق إليها من قطر السماء، أنه يرجى من كرمه أن يحيي القلوب الميتة بالذنوب وطول الغفلة، بسماع الذكر النازل من السماء، وإلى ذلك الإشارة

(١) زيادة من المطبوع.

بقوله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذَكُرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ / مِنَ الْحَقِّ ﴾ ٢٠١/ب [الحديد: ١٦] إلى قوله: ﴿ اَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ [الحديد: ١٧] ففيه إشارة إلى أن من قدر على إحياء الأرض بعد موتها بوابل القطر، فهو قادر على إحياء القلوب الميتة القاسية بالذكر عسى لمحة من لمحات عطفه، ونفحة من نفحات لطفه، وقد صلح من القلوب كل ما فسد، فهو اللطيف الكريم.

> عسسى فرج يأتي به الله إنه له كل يوم في خليسقته أمر أ إذا اشتد عسر فارج يسراً فإنه قضى الله أن العسر يتبعه اليسر

> عسىٰ من أحيا الأرض الميتة بالقطر أن يحيي القلوب الميتة بالذكر . عسىٰ نفحة من نفحات رحمته تهب، فمن أصابته سعد سعادةً لا يشقىٰ بعدها أبدًا .

إذا مسا تجسد فسصل الربيع تجسد للقلب فسضلُ الرجساء عسسى الحالُ يصلحُ بعد الذنوب كسما الأرضُ تهتزُ بعد الشتاء ومن ذا الذي ليس يرجسوك رب وربعُ عطائك رحبُ الفناء

\* \* \*

## المجلس الثاني في ذكر فصل الصيف

خرجا في «الصحيحين»(١) من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي على الله عنه ـ عن النبي الله عنه ـ النّارُ إلى ربّها، فقالت: يا رب أكل بعضي بعضًا، فأذن لَها بنفسين نفسٌ في الصّيف، فأشدُّ مَا تَجدُونَ مَنَ الحَرِّ مِن سَمُوم جَهنَّم، وأشدُ مَا تَجدُونَ مِن البَرد مِن زَمهرير جَهنَّم» لا شك أن الله تعالى خلق لعباده دارين يجزيهم فيهما بأعمالهم، مع البقاء في الدارين من غير موت؛ وخلق دارًا معجلة يجزيهم فيهما بأعمالهم،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٢٦٠) ومسلم (٦١٧).

٤٧٠

للأعمال وجعل فيها موتًا وحياة، وابتلى عباده فيها بما أمرهم به ونهاهم عنه، وكلَّفهم فيها الإيمان بالغيب؛ ومنه الإيمانُ بالجزاء والدارين المخلوقتين له، وأنزل بذلك الكتب، وأرسل به الرسنُّل، وأقام الأدلة الواضحة على الغيب الذي أمر بالإيمان به، وأقام علامات وأمارات تدلُّ على وجود داري الجزاء؛ فإن إحدى الدارين المخلوقتين للجزاء دارُ نعيم محض لا يشوبه ألم، والأخرى دارُ عذاب محض لا يشوبه راحةٌ.

وهذه الدار الفانية ممزوجة بالنعيم والألم؛ فما فيها من النعيم يذكر بنعيم الجنة، وما فيها من الألم يذكر بألم النارِ، وجعل الله تعالىٰ في هذه الدار أشياء كثيرة تذكرُ بدار الغيب المؤجلة الباقية.

فمنها: ما يذكر بالجنة من زمان ومكان: أما الأماكن فخلق الله تعالى بعض البلدان؛ كالشام وغيرها، فيها من المطاعم والمشارب والملابس / وغير ذلك من نعيم الدنيا ما يذكر بنعيم الجنة. وأما الأزمانُ فكزمن الربيع، فإنه يذكر طيبه بنعيم الجنة وطيبها، وكأوقات الأسحار؛ فإن بردها يذكر ببرد الجنة.

وفي الحديث الذي خرَّجه الطبراني: [«إنَّ الجَنَّة تُفتَحُ في كُلِّ لَيلة في السَّحرِ، فَيَنظُرُ اللهُ إِلَيهَا، فَيَقُولُ لَهَا: ازدادي طيبًا لأهلك، فَتَزْدَادُ طيبًا، فَذَلكَ بردُ السَّحرِ الَّذي يَجدُهُ الناسُ وروى سعيد الجريري ، عن سَعيد بن أبي الحسن أن داود عليه السلام قال: يا جبريل! أي الليل أفضل؟ قال: ما أدري، غير أن العرش يهتز إذا كان من السحر، ألا ترئ أنه يفوح ربح كل الشجر.

ومنها: ما يذكر بالنار؛ فإن الله تعالى جعل في الدنيا أشياء كثيرة تذكر بالنار المعدة لمن عصاه وبما فيها من الآلام والعقوبات من أماكن وأزمان وأجسام وغير ذلك، أما الأماكن فكثير من البلدان مفرطة الحر أو البرد، فبردها يذكر بزمهرير جهنم، وحرها يذكر بحر جهنم وسمومها، وبعض البقاع يذكر بالنار، كالحمام، قال أبو هريرة: نعم البيت الحمام يدخله المؤمن فيزيل به الدرن ويستعيذ بالله فيه من النار، كان السلف يذكرون النار بدخول الحمام، فيحدث ذلك لهم عبادة. دخل

ابن وهب الحمام، فسمع تاليًا يتلو: ﴿ وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي النَّارِ ﴾ [غافر: ٤٧] فغشي عليه.

وتزوج صلة بن أشيم، فدخل الحمام، ثم دخل على زوجته تلك الليلة، فقام يصلي حتى أصبح، وقال: دخلت بالأمس بيتًا أذكرني النار، ودخلت الليلة بيتًا ذكرت به الجنة، فلم يزل فكري فيهما حتى أصبحت.

كان بعض السلف إذا أصابه كرب الحمام، يقول: يا بر يارحيم، من علينا وقنا عذاب السموم.

صبَّ بعض الصالحين على رأسه ماءً من الحمام فوجده شديد الحرِّ، فبكي، وقال: ذكرتُ قوله تعالى: ﴿ يُصَبُّ من فَوْق رُءُوسِهمُ الْحَمِيمُ ﴾ [الح: ١٩].

كل ما في الدنيا يدل على صانعه، ويذكر به، ويدل على صفاته؛ فما فيها من نعيم وراحة يدل على كرم خالقه وفضله وإحسانه وجوده ولطفه، وما فيها من نقمة وشدة وعذاب يدل على شدة بأسه وبطشه وقهره وانتقامه، واختلاف أحوال الدنيا من حر وبرد وليل ونهار وغير ذلك يدل على انقضائها وزوالها.

قال الحسن: كانوا يعني الصحابة -/ يقولون: الحمد لله الرفيق الذي لوجعل ٢٠٢/ب هذا الخلق خلقًا دائمًا لا يتصرف؛ لقال الشاك في الله: لو كان لهذا الخلق رب لحادثه وإن الله قد حادث بما ترون من الآيات، إنه جاء بضوء طبق ما بين الخافقين، وجعل فيها معاشًا وسراجًا وهاجًا، ثم إذا شاء ذهب بذلك الخلق وجاء بظلمة طبقت ما بين الخافقين، وجعل فيها سكنًا ونجومًا وقمرًا منيرًا، وإذا شاء بنى بناء جعل فيه المطر والبرق والرعد والصواعق ما شاء، وإذا شاء صرف ذلك الخلق، وإذا شاء جاء ببرد يقر قف الناس، وإذا شاء ذهب بذلك وجاء بحر يأخذ بأنفاس الناس؛ ليعلم الناس أن لهذا الخلق ربا هو يحادثه بما ترون من الآيات، كذلك إذا شاء ذهب بالدنيا وجاء بالآخرة.

وقال خليفة العبدي: لو أن الله لم يعبد إلا عن رؤية ما عبده أحدٌ، ولكن المؤمنين تفكروا في مجيء هذا الليل إذا جاء فطبق كل شيء، وملأ كل شيء، ومحى سلطان النهار؛ وتفكروا في مجيء هذا النهار إذا جاء فملأ كل شيء؛ وطبق

كل شيء، ومحي سلطان الليل، وتفكروا في: ﴿ السَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴾ [البقرة: ١٦٤] وتفكروا في: ﴿ الْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ ﴾ [البقرة: ١٦٤] وتفكروا في مجيء الشتاء والصيف، فوالله مازال المؤمنون يتفكرون فيما خلق لهم ربهم حتى أيقنت قلوبهم، وحتى كأنما عبدوا الله عن رؤيته، يذكرنيك الحرُّ والبردُ، والذي أخاف وأرجو، والذي أتوقع ما رأى العارفون شيئًا من الدنيا إلا تذكروا به ما وعد الله به من جنسه في الآخرة من كل خير وعافية.

قلوبُ العسارفين لهسا عسيسون ترى مسسا لا يراه الناظرونا

وأما الأزمان: فشدة الحرِّ والبرد يذكر بما في جهنم من الحرِّ والزمهرير، وقد دل هذا الحديث الصحيح على أن ذلك من تنفس النار في ذلك الوقت، قال الحسن: كل برد أهلك شيئًا فهو من نفس جهنم، وكل حر أهلك شيئًا فهو من نفس جهنم، وكل برد أهلك شيئًا فهو من نفس جهنم، وفي الحديث الصحيح (۱)، أيضًا عن النبي على قال: «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم» وفي حديث مرفوع خرجه عثمان الدارمي وغيره : «إذا كأن يوم شديد الحر فقال العبد لا إله إلا الله ما أشد حر هذا اليوم! اللهم أجرني من حر جهنم، قال الله لجهنم : إن عبداً من عبادي قد استجار بي منك، وقد أجرني من زمهرير جهنم، قال الله لجهنم: إن عبداً من عبادي قد استجار بي استجار بي من زمهريرك، وإنى أشهدك أني قد أجرته قالوا: وما زمهرير جهنم؟ قال: «بيت يُلقى فيه الكافر فيتميز من شدة برده». قالوا: وما زمهرير جهنم؟ قال: «بيت يُلقى فيه الكافر فيتَعير من شدة برده».

أبواب النار مغلقة، وتفتح أحيانًا، فتفتح أبوابها كلها عند الظهيرة، فلذلك يشتد الحرُّ حينئذ فيكون في ذلك تذكرة بنار جهنم، وأما الأجسام المشاهدة في الدنيا المذكرة بالنار فكثيرة.

وهو يقول لنفسه: ذوقي، نارُ جهنم أشدُّ حرًا؛ جيفة بالليل، بطالٌ بالنهار، فرآه النبي وَ فقال: يا رسول الله، غلبتني نفسي، فقال النبي و فقد فتحت لك أبوابُ السماء، وباهى الله بك الملائكة وأما البروز للشمس تعبداً بذلك فغير مشروع، فإن النبي و قال النبي و الله على الملائكة و السمس، فأمره أن يجلس ويستظل، وكان نذر أن يقوم في الشمس مع الصوم، فأمره أن يتم صومه فقط وإنما يشرع البروز للشمس للمحرم، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما لمحرم رآه قد استظل: «أضع لمن أحرمت له» أي ابرز إلى الضحاء، وهو حر الشمس، كان بعضهم إذا أحرم لم يستظل، فقيل له: لو أخذت بالرخصة؛ فأنشد:

ضحيت له كي أستظل بظله إذا الظلُّ أضحى في القيامة قالصًا فوا أسفا إن كان صعيك خائبًا ووا أسفا إن كان حظك ناقصا

ومما يؤمر بالصبر فيه على حر الشمس النفير للجهاد في الصيف، كما قال تعالى عن المناف قين: ﴿ وَقَالُوا لا تَغْرُوا فِي الْحَرِ قُلْ نَارُ جَهَنَم أَشَدُ حَرًا لُو كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴾ [التوبه: ٨١] وكذلك في المشي إلى المساجد للجمع والجماعات، وشهود الجنائز ونحوها من الطاعات، والجلوس في الشمس لانتظار ذلك، حيث لا يوجد ظل. خرج رجل من السلف إلى الجمعة، فوجد الناس قد سبقوه إلى الظل، فقعد في الشمس، فناداه رجل من الظل أن يدخل إليه، فأبى أن يتخطى الناس لذلك، ثم تلا: ﴿ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ / إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ ﴾ [لقمان: ١٧] كان بعضهم إذا ٢٠٣/ب رجع من الجمعة في حر الظهيرة يذكر انصراف الناس من موقف الحساب إلى الجنة أو النار؛ فإن الساعة تقوم يوم الجمعة، ولا ينتصف ذلك النهار حتى يقيل] (٢) أهل الجنة في الجنة، وأهل النار في النار؛ قاله ابن مسعود، وتلا قوله تعالى: ﴿ أَصْحَابُ الْجَنّة يُومَنَدُ خَيْرٌ مُسْتَقَرًا وَأَحْسَنُ مَقِيلاً ﴾ [الفرقان: ١٤] وينبغي لمن كان في حر الشمس أن يتذكر حرَّها في الموقف؛ فإن الشمس تدنو من رءوس العباد يوم القيامة ويزاد في حراه، وينبغي لمن لا يصبر على حرً الشمس في الدنيا أن يجتنب من الأعمال ما على حرً الشمس في الدنيا أن يجتنب من الأعمال ما

<sup>(</sup>١) أخرجه المخاري (٦٧٠٤).

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من (ج).

يستوجب صاحبه به دخول النار؛ فإنه لا قوة لأحد عليها ولا صبر.

قال قتادة، وقد ذكر شراب أهل جهنم، وهوما يسيل من صديدهم من الجلد واللحم، فقال: هل لكم بهذا يدان أم لكم عليه صبر "؟ طاعة الله أهونُ عليكم يا قوم، فأطيعوا الله ورسوله.

نسيت لظى عند ارتكابك للهسوى وأنت توقي حسرً شمس الهواجر كانك لم تدفن حميمًا ولم تكن له في سياق الموت يومًا بحاضر رأى عمر بن عبد العزيز قومًا في جنازة قد هربوا من الشمس إلى الظل، وتوقوا الغبار، فبكي، ثم أنشد:

من كان حين تصيب الشمس ُ جبهته أو الغبار ُ يخاف الشين والشعثا ويألف الظل كي تبقى بشاشته فسوف يسكن يومًا راغمًا جدثا في ظل مقفرة غبراء مظلمة يطيل تحت الثرى في (غمها)(١) اللبثا تجهدي بجهاز تبلغين به يا نفس قبل الردى لم تخلقي عبثا

ومما يضاعف ثوابه في شدة الحر من الطاعات الصيام؛ لما فيه من ظمأ الهواجر؟ ولهذا كان معاذ بن جبل يتأسف عند موته على ما يفوته من ظمأ الهواجر، وكذلك غيره من السلف، وروي عن أبي بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ أنه كان يصوم في الصيف ويفطر في الشتاء.

ووصى عمر - رضي الله عنه ـ عند موته ابنه عبد الله ، فقال له : عليك بخصال ١٠٤/ الإيمان ، وسمى أولها الصوم في شدة الحر في الصيف . قال القاسم بن محمد / : كانت عائشة ـ رضي الله عنها ـ تصوم في الحر الشديد . قيل له : ما حملها على ذلك؟ قال : كانت تبادر الموت .

وكان مجمع التيمي يصوم في الصيف حتى يسقط.

كانت بعض الصالحات تتوخى أشد الأيام حرًا فتصومه، فيقال لها في ذلك،

<sup>(</sup>١) في (ج): [غمة].

فتقول: إن السعر إذا رخص اشتراه كل أحد؛ تشير إلى أنها لا تؤثر إلا العمل الذي لا يقدر عليه إلا قليل من الناس؛ لشدته عليهم. وهذا من علو الهمة. كان أبو موسى الأشعري في سفينة، فسمع هاتفًا يهتف: يا أهل المركب، قفوا، يقولها ثلاثًا، فقال أبو موسى: يا هذا! كيف نقف؟ أما ترى ما نحن فيه، كيف نستطيع وقوفًا؟ فقال ألهاتف: ألا أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه؟ قال: بلى، أخبرنا، قال: فإن الله قضى على نفسه أنه من عطش نفسه لله في يوم حار؛ كان حقًا على الله أن يرويه يوم القيامة. فكان أبو موسى يتوخى ذلك اليوم الحار الشديد الحر، الذي يكاد الإنسان ينسلخ منه، فيصومه. قال كعب: إن الله تعالى قال لموسى عليه السلام -: إني آليت على نفسي أنه من عطش نفسه لي أن أرويه يوم القيامة. وقال غيره: مكتوب في التوراة: طوبى لمن جوع نفسه ليوم الشبع الأكبر، طوبى لمن عطش نفسه ليوم الشبع الأكبر، طوبى لمن عطش نفسه ليوم الشبع الأكبر، طوبى لمن عطش نفسه ليوم الري الأكبر.

قال الحسن: تقول الحوراء لولي الله وهو متكئ معها على نهر الخمر في الجنة تعاطيه الكأس في أنعم عيشة: أتدري أي يوم زوجنيك الله؟ إنه نظر إليك في يوم صائف بعيد ما بين الطرفين، وأنت في ظمأ هاجرة من جهد العطش، فباهي بك الملائكة، وقال: انظروا إلى عبدي، ترك زوجته ولذته وطعامه وشرابه من أجلي؛ رغبة فيما عندي، اشهدوا أني قد غفرت له؛ فغفر لك يومئذ وزوجنيك. لما سار عامر بن عبد قيس من البصرة إلى الشام كان معاوية يسأله أن يرفع إليه حوائجه فيأبى، فلما أكثر عليه، [قال: حاجتي أن ترد علي من حر البصرة، لعل الصوم أن يشتد على شيئًا؛ فإنه يخف على في بلادكم](١).

نزل الحجاج في بعض أسفاره (بماء)(٢) بين مكة والمدينة، فدعا بغدائه، ورأى أعرابيًا فدعاه إلى الغداء معه، فقال له: دعاني من هو خير منك فأجبته. قال: ومن هو؟ قال: الله تعالى، دعاني إلى الصيام فصمت. قال: في هذا / الحر الشديد؟ ٢٠٣/ب قال: نعم، صمت ليوم هو أشد منه حرًا. قال: فأفطر وصم غدًا، قال: إن ضمنت

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ج).

لي البقاء إلى غد، قال: ليس ذلك إلي، قال: فكيف تسألني عاجلاً بآجل لا تقدر عليه.

خرج ابن عمر في سفر معه أصحابه، فوضعوا سفرة لهم، فمر بهم راع فدعوه إلى أن يأكل معهم، قال: إني صائم، فقال ابن عمر: في مثل هذا اليوم الشديد حره وأنت بين هذه الشعاب في آثار هذه الغنم وأنت صائم؟! فقال: أبادر أيامي هذه الخالية. فعجب منه ابن عمر، فقال له: هل لك أن تبيعنا شاة من غنمك ونطعمك من لحمها ما تفطر عليه، ونعطيك ثمنها؟ قال: إنها ليست لي، إنها لمولاي. قال: فما عسيت أن يقول لك مولاك إن قلت: أكلها الذئب. فمضى الراعي وهو رافع أصبعه إلى السماء، وهو يقول: فأين الله؟ فلم يزل ابن عمر يردد كلمته هذه. فلما قدم المدينة بعث إلى سيد الراعي، فاشترئ منه الراعي والغنم، فأعتق الراعي ووهب له الغنم.

نزل روح بن زنباع منزلاً بين مكة والمدينة في حر شديد، فانقض عليه راع من جبل، فقال له: يا راعي، هلم إلى الغداء، قال: إني صائم، قال: أفتصوم في هذا الحر؟ قال: أفأدع أيامي تذهب باطلاً؟ فقال روح: لقد ضننت بأيامك يا راعي إذ جاد بها روح بن زنباع.

وكان ابن عمر يصوم تطوعًا فيغشى عليه فلا يفطر.

وكان الإمام أحمد يصوم حتى يكاد يغمى عليه، فيمسح على وجهه الماء. وسئل عمن يصوم فيشتد عليه الحر، قال: لا بأس أن يبل ثوبًا يتبرد به ويصب عليه الماء.

كان النبي على بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم(١).

وكان أبو الدرداء يقول: صوموا يومًا شديدًا حره لحر يوم النشور، وصلوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور.

وفي «الصحيحين»(٢) عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا مع رسول

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٩٤٥) ومسلم (١١٢٢).

الله على في بعض أسفاره في اليوم الحار الشديد الحر، وإن الرجل ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما في القوم أحد صائم إلا رسول الله على وعبد الله بن رواحة.

وفي رواية: إن ذلك كان في شهر رمضان.

لما صبر الصائمون لله في / الحر على شدة العطش والظمأ، أفرد لهم بابًا من ١/١٤ أبواب الجنة، وهو باب الريان؛ من دخله شرب، ومن شرب لم يظمأ بعدها أبدًا، فإذا دخلوا أغلق على من بعدهم فلا يدخل منه غيرهم. وقد تحدث أحيانًا حوادث غير معتادة تذكر بالنار، كالصواعق، والريح الحارة المحرقة للزرع، قال الله تعالى: ﴿ وَيُرْسُلُ الصَّواعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ ﴾ [الرعد: ١٦]. وقد روي(١) أن الصواعق قطعة من نار تطير من في الملك الذي يزجر السحاب عند اشتداد غضبه. وقال الله تعالى: ﴿ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيه نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ﴾ [البقرة: ٢٦٦] والإعصار الريح الشديدة العاصف التي فيها نار، والصر: الريح الشديدة البرد. وقد عذب الله تعالى قوم شعيب بالظلة، وروي أنه أصابهم حرَّ أخذ بأنفاسهم، فخرجوا من البيوت إلى الصحراء فأظلتهم سحابة فوجدوا لها بردًا، فاجتمعوا تحتها كلهم، فأمطرت عليهم نارًا [فأحرقتهم](٢) كلهم.

فكل هذه العقوبات بسبب المعاصي، وهي من مقدمات عقوبات جهنم رأنموذجها.

ومما يدل على الجنة والنار أيضًا ما يعجله الله في الدنيا لأهل طاعته وأهل معصيته؛ فإن الله تعالى يعجل لأوليائه وأهل طاعته من نفحات نعيم الجنة وروحها ما يجدونه ويشهدونه بقلوبهم، مما لا تحيط به عبارة، ولا تحصره إشارة، حتى قال بعضهم: إنه لتمر بي أوقات أقول: إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه فإنهم في عيش طيب.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (١١٧٧) وأحمد (٢٤٧٩) وحسنه الألباني في «الصحيحة» (١٨٧٢).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع «فاحترقوا».

٤٧٨

قال أبو سليمان: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم.

وقال بعضهم: الرضا باب الله الأعظم، وجنة الدنيا، ومستراح العابدين.

قال الله تعالى: ﴿ مِنْ عَمِلَ صَالِحًا مِن ذَكَرِ أَوْ أَنفَىٰ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَنُحْبِينَهُ حَيَاةً طَيَبَةً ﴾ [النحل: ٧٧]. قال الحسن: يرزقه طاعة يجد لذتها في قلبه. أهل التقوى في نعيم حيث كانوا في الدنيا، وفي البرزخ، وفي الآخرة.

العيش عيشهم والملك ملكهم ما الناس إلاهم بانوا أواقتربوا وأما أهل المعاصي والإعراض عن الله، فإن الله يعجل لهم في الدنيا من أغوذج عقوبات جهنم ما يعرف أيضًا بالتجربة والذوق، فلا تسأل عما هم فيه من ضيق عقوبات جهنم ما يعرف أيضًا بالتجربة والذوق، فلا تسأل عما هم فيه من ضيق به /۲۰٤ الصدر (وحرجه ونكده)(۱)، وعما يعجل لهم من عقوبات المعاصي في الدنيا ولو بعد حين من (زمن)(۱) العصيان. وهذا من نفحات الجحيم المعجلة لهم، ثم ينتقلون بعد هذه الدار إلى أشد من ذلك وأضيق، ولذلك يضيق على أحدهم قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويفتح له باب إلى النار، فيأتيه من سمومها، قال الله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا ﴾ [طه: ١٢٤]. وورد في الحديث المرفوع تفسيرها بعذاب القبر. ثم بعد ذلك يصيرون إلى جهنم وضيقها، قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا أَلْقُوا مِنْها مَكَانًا صَبَقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورً النَّنَ لا تَدْعُوا الْيَوْمُ ثُبُورًا وَاحِدًا وَاحْدًا وَاحْدًا

ومما يدل أيضًا في الدنيا على وجود النار (ويذكر بها)(٢) الحمى التي تصيب بني آدم، وهي نار باطنة؛ فمنها نفحة من نفحات سموم جهنم، ومنها نفحة من نفحات زمهريرها. وقد روي في حديث خرجه الإمام أحمد وابن ماجه (٢) أنها حظ المؤمن من النار.

<sup>(</sup>١) في (ج) «والحرج والنكد».

<sup>(</sup>٢) زيادة من المطبوع.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٩٣٨٤)، وابن ماجه (٣٤٧٠)، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (٣١١).

والمراد أن الحمئ تكفر ذنوب المؤمن وتنقيه منها، كما ينقي الكير خبث الحديد. وإذا طهر المؤمن من ذنوبه في الدنيا لم يجد حر النار إذا مر عليها يوم القيامة؛ لأن وجدان الناس لحرها عند المرور عليها بحسب ذنوبهم؛ فمن طهر من الذنوب ونقي منها في الدنيا، جاز على الصراط كالبرق (الخاطف)(١) والريح، ولم يجد شيئًا من حر النار، ولم يحس بها، تقول النار للمؤمن: جُزْيا مؤمن، فقد أطفأ نورك لهبي.

وفي حديث جابر المرفوع في «مسند» الإمام أحمد(٢) : «أنهم يَدخُلُونَهَا فَتَكُونُ عَلَيهم بَردًا وَسَلامًا، كَمَا كَانَتْ عَلَى إبراهِيمَ، حَتى إِنَّ للنَّارِ ضَجِيجًا مِن بَردِهِم».

ومن أعظم ما يذكر بنار جهنم النار التي في الدنيا، قال الله تعالى: ﴿ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكُرةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ ﴾ [الراقعة: ٧٧]، يعني أن نار الدنيا جعلها الله تذكرة تذكر بنار الآخرة. مر ابن مسعود بالحدادين وقد أخرجوا حديدًا من النار، فوقف ينظر إليه ويبكى.

وروي عنه أنه مر على الذين ينفخون الكير فسقط. وكان أويس يقف على الحدادين فينظر إليهم كيف ينفخون الكير، ويسمع صوت النار، فيصرخ، ثم يسقط. وكذلك الربيع بن خثيم. وكان كثير من السلف يخرجون إلى الحدادين ينظرون إلى ما يصنعون بالحديد، فيبكون ويتعوذون بالله من النار.

ورأى عطاء السليمي امرأة قد سجرت تنورها، فغشي عليه. قال الحسن: كان عمر ربما توقد له النار، ثم يدني يده منها، ثم يقول: يا بن الخطاب/! هل لك على هذا صبر؟!

كان الأحنف بن قيس يجيء إلى المصباح فيضع أصبعه فيه، ويقول: حس، ثم يعاتب نفسه على ذنوبه. أجج بعض العباد نارًا بين يديه وعاتب نفسه، فلم يزل

<sup>(</sup>١) زيادة من المطبوع.

<sup>·(</sup>YY9/T)(Y).

يعاتبها حتى مات. نار الدنيا جزء من سبعين جزءًا من نار جهنم، وغسلت بالبحر مرتين حتى أشرقت وخف حرها، ولولا ذلك ما انتفع بها أهل الدنيا، وهي تدعو الله ألا يعيدها إليها.

قال بعض السلف: لو أخرج أهل النار منها إلى نار الدنيا لقالوا فيها ألفي عام. يعني أنهم كانوا ينامون فيها ويرونها بردًا.

كان عمر يقول: أكثروا ذكر النار؛ فإن حرها شديد، وإن قعرها بعيد، وإن مقامعها حديد.

كان ابن عمر وغيره من السلف إذا شربوا ماءً باردًا بكوا وذكروا أمنية أهل النار وأنهم يشتهون الماء البارد، وقد حيل بينهم وبين ما يشتهون، ويقولون لأهل الجنة: ﴿ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ﴾ [الاعراف: ٥٠]، فيقولون لهم: إن الله [قد](١)حرمهما على الكافرين.

والمصيبة العظمي حين تطبق النار على أهلها، وييأسون من الفرج، وهو الفزع الأكبر الذي يأمنه أهل الجنة ﴿ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَئكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴾ [الأنساء: ١٠١].

لو أبصرت عيناك أهل الشقا سيقوا إلى النار وقد أحرقوا شــرابهم المهل في قـعـرها إذا خالفوا الرسل وما صدقوا تقـــول أخـــراهم لأولاهم في لجمج المهل وقــد أغــرقــوا قد كنتم خدوفتم حدرها لكن من النيدران لم تفدرقدوا وجيء بالنيران ملذملومة شرارها من حولها محدق وقسيل للنيسران أن أحسرقي وقسيل للخرزان أن أطبقسوا

\* \* \*

(١) زيادة من المطبوع.

## المجلس الثالث فى ذكر فصل الشتاء

خرج الإمام أحمد (١) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي الله قال: «الشتاء ربيع المؤمن». وخرجه البيهقي (١) وغيره، وزاد فيه «طَالَ لَيلُهُ فَقَامَهُ، وَقَصُر نَهَارُهُ فَصَامَهُ الْكُومن في بساتين الطاعات، ويسرح في ميادين العبادات/، وينزه قلبه في رياض الأعمال الميسرة (٢٠٥/ب فيه، كما ترتع البهائم في مرعى الربيع، فتسمن وتصلح أجسادها، فكذلك يصلح دين المؤمن في الشتاء بما يسر الله فيه من الطاعات؛ فإن المؤمن يقدر في الشتاء على صيام نهاره من غير مشقة ولا كلفة تحصل له من جوع ولا عطش؛ فإن نهاره قصير بارد، فلا يحس فيه بمشقة الصيام. وفي «المسند» و «الترمذي (١) عن النبي الله قال: «الصيام في الشيّاء الغنيمة الباردة (١).

وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: ألا أدلكم على الغنيمة الباردة؟ قالوا: بلى، فيقول: الصيام في الشتاء. ومعنى كونها غنيمة باردة أنها غنيمة حصلت بغير قتال ولا تعب ولا مشقة، فصاحبها يحوز هذه الغنيمة عفوًا صفوًا بغير كلفة.

وأما قيام ليل الشتاء، فلطوله يمكن أن تأخذ النفس حظها من النوم، ثم تقوم بعد ذلك إلى الصلاة، فيقرأ المصلي ورده كله من القرآن وقد أخذت نفسه حظها من النوم، فيجتمع له فيه نومه المحتاج إليه مع إدراك ورده من القرآن، فيكمل له مصلحة دينه وراحة بدنه. ومن كلام يحيى بن معاذ: الليل طويل فلا تقصره بمنامك، والإسلام نقى فلا تدنسه بأثامك.

بخلاف ليل الصيف؛ فإنه لقصره وحره يغلب النوم فيه فلا تكاد تأخذ النفس

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣/ ٧٥) وصعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (٣٤٢٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي (٤/ ٢٩٧) وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (٣٤٣٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٤/ ٣٣٥) والترمذي (٧٩٧) وحسنه الألباني في «الصحيحة» (١٩٢٢). (لطانف المعارف)

حظها بدون نومه كله، فيحتاج القيام فيه إلى مجاهدة، وقد لا يتمكن فيه لقصره من الفراغ من ورده من القرآن. وروي عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال: مرحبًا بالشتاء تنزل فيه البركة، ويطول فيه الليل للقيام، ويقصر فيه النهار للصيام. وروي عنه مرفوعًا ولا يصح رفعه. وعن الحسن قال: نعم زمان المؤمن الشتاء، ليله طويل يقومه، ونهاره قصير يصومه.

وعند عبيد بن عمير: أنه كان إذا جاء الشتاء قال: يا أهل القرآن! طال ليلكم لقراءتكم فاقرؤوا، وقصر النهار لصيامكم فصوموا .

قيام ليل الشتاء يعدل صيام نهار الصيف، ولهذا بكئ معاذ رضي الله عنه عند موته، وقال: إنما أبكي على ظمأ الهواجر، وقيام ليل الشتاء، ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. وقال معضد: لولا ثلاث: ظمأ الهواجر، وقيام ليل الشتاء، ولذاذة التهجد بكتاب الله، ما باليت أن أكون يعسوبًا.

القيام في ليل الشتاء يشق على النفوس من وجهين:

أحدهما: من جهة تألم النفس بالقيام من الفراش في شدة البرد؛ قال داود المرد بسن/ رشيد: قام بعض إخواني إلى ورده بالليل في ليلة شديدة البرد، فكان عليه خلقان، فضربه البرد فبكى، فهتف به هاتف: أقمناك وأنمناهم، [ثم تبكي](١) علينا! خرجه أبو نعيم.

والشاني: بما يحصل (من إسباغ) (٢) الوضوء في شدة البرد من التألم، وإسباغ الوضوء في شدة البرد من التألم، وإسباغ الوضوء في شدة البرد من أفضل الأعمال. وفي "صحيح مسلم" (٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي على قال: «ألا أَذْلُكُم على ما يَمحُو الله به الحَطَايَا ويَرفَعُ به الدَّرَجَات؟ » قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «إسباغُ الوصُّوء عَلَى المَكاره، وكَثرَةُ الخُطَا إِلَى المَسَاجد، وانتظار الصَّلاة بعد الصَّلاة، فَذلكُم الرِّباطُ فَذلكُم الرِّباطُ فَذلكُم الرِّباطُ أَفدَلكُم الرِّباطُ ».

<sup>(</sup>١) في المطبوع «وتبكي» والتصويب من الأصل.

<sup>(</sup>٢)في المطبوع «باسباع» والتصويب من الأصل.

<sup>(</sup>٣)برقم (٢٥١).

وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي الشائد وأى ربه عز وجل يعني في المنام فقال له: "يا مُحمَّدً! فيم يَختَصِمُ الملاَّ الأُعلَى؟ قال: في الدَّرجات والكفَّارات. قال: والكفَّارات إسباغُ الوُضُوء في الكريهات، ونقلُ الأقدام إلى الجُمُعات وفي رواية: "الجَماعات» وانتظارُ الصلاة بعد الصَّلاة، مَن فعَلَ ذلك عاش بخير ومَات بخير، وكان من خطيئته كيوم ولَدتهُ أُمُّه. والدَّرجاتُ: إطعامُ الطعام، وإفشاءُ السلام، والصلاة بالليل والناسُ نيامٌ». وذكر الحديث. خرجه الإمام أحمد والترمذي. وفي بعض الروايات: "إسباغُ الوُضُوء في السَّبرات» (\*). والسبرة شدة البرد.

فإسباغ الوضوء في شدة البرد من أعلى خصال الإيمان. روى ابن سعد بإسناده: أن عمر رضي الله عنه وصلى ابنه عبد الله عند موته، فقال له: يا بني! عليك بخصال الإيمان. قال: وما هي؟ قال: الصوم في شدة الحر أيام الصيف، وقتل الأعداء بالسيف، والصبر على المصيبة، وإسباغ الوضوء في اليوم الشاتي، وتعجيل الصلاة في يوم الغيم، وترك ردغة الخبال. قال: فقال: وما ردغة الخبال؟ قال: شرب الخمر.

وروى الأوزاعي عن يحيئ بن أبي كثير، قال: سِتٌ من كن فيه فقد استكمل الإيمان؛ قتال أعداء الله بالسيف، والصيام في الصيف، وإسباغ الوضوء في اليوم الشاتي، والتبكير بالصلاة في اليوم الغيم، وترك الجدال والمراء وأنت تعلم أنك صادق، والصبر على المصيبة. وقد روي هذا مرفوعًا. خرجه محمد بن نصر المروزي(۱) في كتاب «الصلاة» له بإسناد فيه ضعف عن أبي سعيد / الخدري رضي ٢٠٠١/ب الله عنه (مرفوعًا)(۲): «ست مَن كُن فيه بلَغَ حقيقة الإيمان: ضَربُ أعداء الله بالسيف، وابْتدار الصّلاة في اليوم الدَّجن، وإسباغ الوصُوع عند المكاره، والصّيام من السيف، وابْتدار الصّلاة في اليوم الدَّجن، وإسباغ الوصُوع عند المكاره، والصّيام السيف، وابْتدار الصّلاة في اليوم الدَّجن، وإسباغ الوصُوع عند المكاره، والصّيام السيف،

<sup>(</sup>١٠)سبق تخريجه.

<sup>(</sup>١)في «تعظيم قدر الصلاة» برقم (٤٤٣) وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (٣٢٤٦).

<sup>(</sup>٢)ساقط من المطبوع.

في الحَرِّ، وصبرٌ عندَ المَصائب، وتَركُ المراء وأنتَ صادقٌ».

وفي كتاب «الزهد» للإمام أحمد، عن عطاء بن يسار قال: قال موسئ عليه السلام يا رب، من هم أهلك الذين هم أهلك، تظلهم في ظل عرشك؟ قال: هم [التربة](١)أيديهم، الطاهرة قلوبهم، الذين يتحابون لجلالي، الذين إذا ذكرت ذكروا بي، وإذا ذكرت بذكرهم، الذين يسبغون الوضوء في المكاره، وينيبون إلى ذكري كما تنيب النسور إلى أوكارها، ويكلفون بحبي كما يكلف الصبي بحب الناس، ويغضبون لمحارمي إذا استحلت كما يغضب النمر إذا حرب.

وقد روي عن داود بن رشيد، قال: قام رجل ليلة باردة ليتوضأ للصلاة، فأصاب الماء باردًا فبكي، فنودي: أما ترضي أنا أنمناهم وأقمناك حتى تبكي علينا؟ خرجه ابن السمعاني.

معالجة الوضوء في جوف الليل للتهجد موجب لرضا الرب ومباهاة الملائكة ، ففي شدة البرد يتأكد ذلك . ففي «المسند» و «صحيح ابن حبان» (٢) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي علي قال: «رجلان من أمتي؛ يقوم أحدهما من الليل فيعالج نفسه إلى الطهور وعليه عقد، فيتوضأ، فإذا وضأ يديه انحلت عقدة، وإذا وضأ وجهه انحلت عقدة ، وإذا مسح رأسه انحلت عقدة ، وإذا وضأ رجليه انحلت عقدة؛ فيقول الرب عز وجل للذين وراء الحجاب: انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه، ما سألنى عبدى هذا يعالج فيسه، ما سألنى عبدى هذا فهو له».

وفي حديث عطية (٢)، عن أبي سعيد، عن النبي ﷺ قال: «إن الله ليضحك إلى ثلاثة نفر: رجل قام من جوف الليل فأحسن الطهور ثم صلى، ورجل نام وهو ساجد، ورجل في كتيبة منهزمة على فرس جواد لو شاء أن يذهب لذهب».

قال أبو سليمان الداراني: كنت ليلة باردة في المحراب، فأقلقني البرد، فخبأت

<sup>(</sup>١) في المطبوع «البرية» والتصويب من الأصل.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

إحدى يدي من البرد، وبقيت الأخرى ممدودة، فغلبتني عيني، فهتف بي هاتف: يا أبا سليمان، قد وضعنا في هذه ما أصابها، ولو كانت الأخرى لوضعنا فيها. قال: فآليت على نفسي ألا أدعو إلا ويداي خارجتان؛ حرًا كان أو بردًا. قال مالك رحمه الله: كان صفوان بن سليم يصلى / يعنى بالليل - في الشتاء في السطح، وفي ١/٧٠٧ الصيف في بطن البيت، يتيقظ بالحر والبرد حتى يصبح، ثم يقول: هذا الجهد من صفوان، وأنت أعلم به؛ وإنه لترم رجلاه حتى يعود مثل السقط من قيام الليل، (ويظهر)(١) فيها عروق خضر. وكان صفوان وغيره من العباد يصلون في الشتاء بالليل في ثوب واحد، ليمنعهم البرد من النوم. ومنهم من كان إذا نعس ألقى نفسه في الماء، ويقول: هذا أهون من صديد جهنم.

كان عطاء الخراساني ينادي أصحابه بالليل: يا فلان، ويا فلان، ويا فلان! قوموا فتوضئوا وصلوا؛ فقيام هذا الليل وصيام هذا النهار أهون من شرب الصديد [ومقمعات](٢) الحديد غداً في النار . الوحا الوحا، النجاء النجاء!

كان قوم من العباد يبيتون في مسجد، وكانوا يتهجدون بالليل، فاستيقظ واحد منهم ليلة فوجد إخوانه نيامًا؛ فسمع هاتفًا يهتف من جانب المسجد:

أيا عبجبًا للناس من قرت عيونهم مطاعم غمض بعدها الموت منتصب وطول قيام الليل أيسر مؤنة وأهمون من نار تفور وتلتهب

وفي الحديث الصحيح(٢) أن ابن عمر رأى في منامه كأن آتيًا أتاه فانطلق به إلى النار حتى رآها، ورأى فيها رجالاً يعرفهم معلقين بالسلاسل، فأتاه ملك، فقال له: لم ترع، لست من أهلها. فقص ذلك على أخته حفصة، فقصته حفصة على رسول الله على فقال: «نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل» فكان ابن عمر بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلاً. [قال الحسن: أفضل العبادة الصلاة في جوف الليل. وقال: هو أقرب ما يتقرب به إلى الله عز وجل. وقال: ما وجدت في

<sup>(</sup>١) في المطبوع «ثم يظهر».

<sup>(</sup>٢) في المطبوع «مقطعات».

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

العبادة أشد منها. ورؤي سلمة بن كهيل في المنام، فقال: وجدت أفضل الأعمال قيام الليل، ما عندهم أشرف منه. ورأى بعض السلف خيامًا ضربت، فسأل: لمن هي؟ فقيل: للمتهجدين بالقرآن، فكان بعد ذلك لا ينام.

فما لي بعيد الدار لا أقرب الحمى وقيد نصبت للساهرين خيام علامة طردي طيول ليلي نائم وغيسري يسرى أن المنام حرام أ(١)

ومن الصالحين من كان يلطف به في الحر والبرد، كما دعا النبي<sup>(۲)</sup> عَلَيْهِ لعلي أن يذهب الله عنه الحر والبرد، فكان يلبس في الشتاء ثياب الصيف، وفي الصيف

ثياب الشتاء، ولا يجد حرًا ولا بردًا. وكان بعض التابعين يشتد عليه الطهور في الشتاء، فدعا الله عز وجل فكان يؤتئ بالماء في الشتاء وله بخار من حره. رأى أبو سليمان في طريق الحج في شدة البرد شيخًا عليه خلقان وهو يرشح عرقًا، فعجب منه وسأله عن حاله، فقال: إنما الحر والبرد خلقان لله عز وجل فإن أمرهما أن منه وسأله عن حاله، فقال: إنما الحر والبرد خلقان لله عز وجل فإن أمرهما أن يتركاني تركاني/، وقال: أنا في هذه البرية من ثلاثين سنة، يلبسني في البرد فيحًا من محبته، ويلبسني في الصيف بردًا من محبته. وقيل لآخر وعليه خرقتان في يوم برد شديد: لو استترت في موضع يكنك من البرد. فأنشد:

ويحسسن ظني أنني في فنائه وهل أحسد في كنه يجسد البسردا وأما من يجد البرد، وهم عامة الخلق، فإنه يشرع لهم دفع أذاه بما يدفعه من لباس وغيره. وقد امتن الله على عباده بأن خلق لهم من أصواف بهيمة الأنعام وأوبارها وأشعارها ما فيه دفء لهم، قال الله تعالى: ﴿ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دَفَّ وَمَنَافِعُ وَمَنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ [النحل: ٥] وقال تعالى: ﴿ وَمِنْ أَصْوافَهَا وَأُوبَارِهَا ﴾ [النحل: ١٨] روى ابن المبارك، عن صفوان بن عمرو، عن سليم بن عامر، قال: كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه إذا حضر الشتاء تعاهدهم وكتب لهم بالوصية: إن الشتاء قد حضر رضى الله عنه إذا حضر الشتاء تعاهدهم وكتب لهم بالوصية: إن الشتاء قد حضر

<sup>(</sup>١) زيادة من المطبوع.

<sup>(</sup>۲) خرجه ابن ماجه (۱۱۷) وحسنه الألباني في «صحيح ابن ماجه» (۹٥).

وهو عدو فتأهبوا له أهبته من الصوف والخفاف والجوارب، واتخذوا الصوف شعاراً ودثاراً؛ فإن البرد عدو؛ سريع دخوله، بعيد خروجه. وإنما كان يكتب بذلك عمر إلى أهل الشام لما فتحت في زمنه، فكان يخشئ على من بها من الصحابة وغيرهم ممن لم يكن له عهد بالبرد أن يتأذى ببرد الشام؛ وذلك من تمام نصيحته وحسن نظره وشفقته وحياطته لرعيته رضى الله عنه.

وروي عن كعب ، قال: أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: أن تأهب لعدو قد أظلك. قال: يا رب، من عدوي وليس بحضرتي عدو؟ قال: بلى، الشتاء. وليس المأمور به أن يتقي البرد حتى لا يصيبه منه شيء بالكلية؛ فإن ذلك يضر أيضاً.

وقد كان بعض الأمراء يصون نفسه من الحر والبرد بالكلية حتى لا يحس بهما بدنه، فتلف باطنه وتعجل موته. فإن الله تعالى بحكمته جعل الحر والبرد في الدنيا لمصالح عباده؛ فالحر لتحلل الأخلاط، والبرد لجمودها؛ فمتى لم يصب الأبدان شئ من الحر والبرد تعجل فسادها، ولكن المأمور به اتقاء ما يؤذي البدن من ذلك، فإن الحر المؤذي والبرد المؤذي معدودان من جملة أعداء بني آدم.

قيل لأبي حازم الزاهد: إنك لتشدد، يعني في العبادة. فقال: وكيف لا أشدد وقد ترصد لي أربعة عشر عدواً. قيل له: لك خاصة؟ قال: بل لجميع من يعقل/. قيل له: وما هذه الأعداء؟ قال:

أما أربعة: فمؤمن يحسدني، ومنافق يبغضني، وكافر يقاتلني، وشيطان يغويني ويضلني. وأما العشرة: فالجوع، والعطش، والحر، والبرد، والعري، والمرض، والفاقة، والهرم، والموت، والنار؛ ولا أطيقهن إلا بسلاح تام، ولا أجد لهن سلاحاً أفضل من التقوى. فعد الحر والبرد من جملة أعدائه.

وقال الأصمعي: كانت العرب تسمي الشتاء الفاضح، فقيل لامرأة منهم: أيما أشد عليكم؛ القيظ أم القُرُّ؟ قالت: سبحان الله! من جعل البؤس كالأذىٰ؟! فجعلت الشتاء بؤسًا، والقيظ أذىٰ. قال بعض السلف: إن الله تعالى وصف الجنة

لطائف المعارف للمارف

بصفة الصيف لا بصفة الشتاء، فقال تعالى: ﴿ فِي سِدْرٍ مَّخْضُود ﴿ آَنَ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ﴿ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ﴿ وَاللَّهِ وَظَلْمَ مَسْكُوبِ ﴿ آَنَ ﴾ وَفَاكَهَةً كَثَيْرَةً ﴾ [الوانعة: ٢٩.٢٨].

وقد قال الله تعالى في صفة أهل الجنة: ﴿ مُتَكنِينَ فِيهَا عَلَى الأَرَائِكِ لا يَرُوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلا زَمْهَرِيرًا ﴾ [الإنسان: ١٣]. فنفئ عنهم شدة الحر والبرد. قال قتادة: علم الله أن شدة الحر تؤذي، وشدة البرد تؤذي؛ فوقاهم أذاهما جميعًا.

قال أبو عمرو بن العلاء: إني لأبغض الشتاء لنقص الفروض، وذهاب الحقوق، وزيادة الكلفة على الفقراء. وقد روي في حديث مرفوع أن الملائكة تفرح بذهاب الشتاء؛ لما يدخل فيه على فقراء المؤمنين من الشدة. ولكن لا يصح إسناده.

وروي أيضًا مرفوعًا: «خَيرُ صَيفَكُم أَشَدَّهُ حَرًا، وَخَيرُ شَتَائِكُم أَشَدَّهُ بَردًا، وَإِنَّ الملائكةَ لتَبكِي في الشتَاء رَحمَةً لِبَنيَ آدَمَ». وإسناده أيضًا باطلَ.

وقال بعض السلف: البرد عدو الدين. يشير إلى أنه يفتر عن كثير من الأعمال، ويثبط عنها، فتكسل النفوس بذلك.

وقال بعضهم: خلقت القلوب من طين؛ فهي تلين في الشتاء كما يلين الطين فيه.

قال الحسن: الشتاء ذكر فيه اللقاح، والصيف أنثى فيه النتاج؛ يشير إلى أن الصيف تنتج فيه المواشي والشجر. والصيف عند العرب هو الربيع، وأما الذي تسميه الناس الصيف فالعرب يسمونه القيظ. ففي الشتاء تغور الحرارة إلى باطن الشجر فتنعقد مواد الثمر، فتظهر في الربيع مباديها، فتزهر الشجر، ثم تورق، ثم إذا ظهرت الثمار قوي حر الشمس لإنضاجها.

الإيثار في الشتاء للفقراء بما يدفع عنهم البرد له فضل عظيم؛ خرج صفوان بن المسجد، فرأى رجلاً عاريًا، فنزع ثوبه وكساه إياه، مراك بعض أهل الشام في منامه أن صفوان بن سليم دخل الجنة بقميص كساه، فقدم المدينة، فقال: دلوني على صفوان، فأتاه فقص عليه ما رأى.

رأى مسعر أعرابياً يتشرق في الشمس، وهو يقول:

جاء الشتاء وليس عندي درهم ولقد يخص بمثل ذاك المسلم قد الناس الجباب وغيرها وكأنني بفناء مكة محرم فنزع مسعر جبته فألبسه إياها.

رفع إلى بعض الوزراء الصالحين أن امرأة معها أربعة أطفال أيتام وهم عراة جياع، فأمر رجلاً أن يمضي إليهم ويحمل معه ما يصلحهم من كسوة وطعام، ثم نزع ثيابه وحلف: لا لبستها ولا دفيت حتى تعود وتخبرني أنك كسوتهم وأشبعتهم، فمضى وعاد وأخبره أنهم اكتسوا وشبعوا وهو يرعد من البرد، فلبس حينئذ ثيابه.

خرج الترمذي (٢) من حديث أبي سعيد مرفوعًا: «مَن أَطعَمَ مُؤُمنًا على جُوع أَطعَمَ اللهُ يومَ القيامة من أَطعَمهُ اللهُ يومَ القيامة من أَطعَمهُ اللهُ يومَ القيامة من أَطعَمهُ اللهُ يومَ القيامة من الرحيق المختُوم، ومَن كَساهُ على عُري كساهُ اللهُ من خُضر الجنة». وروى ابن أبي الدنيا بإسناده، عن ابن مسعود، قال: «يحشر الناس يوم القيامة أعرى ما كانوا قط، وأَظمأُ ما كانوا قط؛ فَمَن كساً لله عز وجل كساهُ الله، ومَن طَفًا الله عَنهُ الله عَنهُ الله عَنهُ (٣٠.

ومن فضائل الشتاء أنه يذكر بزمهرير جهنم، ويوجب الاستعاذة منها.

وفي حديث أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي على قال: «إذا كان يوم شديد البَرد، فَإِذَا قال العبدُ: لا إلهَ إلا الله، ما أشد بَرد هذا اليوم! اللهم أجرني من زمهرير جهنم، قال الله تعالى لجهنم: إن عبداً من عبيدي استجار بي من زمهريرك، وإني أشهدك أنى قد أجرته. قالوا: وما زمهرير جهنم؟ قال: بيت يلقى فيه الكافر فيتميز

<sup>(</sup>١) في المطبوع «قطع» والتصويب من الأصل.

<sup>(</sup>٢) أخَرجه الترمذي (٢٤٤٩) وأبو داود (١٦٨٢) وأحمد (١٠٧١٧) وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (١٦٨٢).

<sup>(</sup>٣) ذكره المنذري في «الترغيب» (٢/ ٦٦).

من شده برده »(۱).

قام زبيد اليامي ذات ليلة للتهجد، فعمد إلى مطهرة له كان يتوضأ منها، فغمس يده ٢٠٩/أ في المطهرة، فوجد الماء باردًا شديدًا كاد أن يجمد من شدة برده؛ فذكر / الزمهرير ويده في المطهرة، فلم يخرجها حتى أصبح. فجاءت جاريته وهو علىٰ تلك الحال، فقالت: ما شأنك يا سيدي؟ لم تصلِّ الليلة كما كنت تصلى، وأنت قاعد هنا على هذه الحالة؟ فقال: ويحك! إني أدخلت يدي في هذه المطهرة فاشتد على برد الماء، فذكرت به الزمهرير، فوالله ما شعرت بشدة برده حتى وقفت على، فانظرى، لا تحدثي بهذا أحدًا ما دمت حيًّا. فما علم بذلك أحد حتى مات رحمه الله.

في الحديث الصحيح (٢) عن النبي عَلَيْ قال: «إنَّ لجَهنَّمَ نَفَسَين؛ نَفَسًا في الشِّنَاء، ونفسًا في الصيف، فأشد مَا تَجدُون مِنَ البردِ مِنَ زَمَهَ رِيرِهَا، وأَشَد مَا تَجدُون مِن الحَرَّ من سَمُومهَا».

وروي عن ابن عباس، قال: يستغيث أهل النار من الحر فيغاثون بريح باردة يصدع العظام بردها، فيسألون الحر. وعن مجاهد، قال: يهربون إلى الزمهرير، فإذا وقعوا فيه حطم عظامهم حتى يسمع لها نقيض. وعن كعب قال: إن في جهنم برداً هو الزمهرير، يسقط اللحم حتى يستغيثوا بحر جهنم.

وعن عبد الملك بن عمير، قال: بلغني أن أهل النار سألوا خازنها أن يخرجهم إلى جانبها، فأخرجوا فقتلهم البرد والزمهرير، حتى رجعوا إليها فدخلوها مما وجدوا من البرد، وقد قال الله عز وجل: ﴿ لا يَذُوقُونَ فيهَا بَرْدًا وَلا شَرَابًا ﴿ إِلَّ ۗ إِلاَّ حَميمًا وَغَسَّاقًا ﴿ ثُنَّ \* جَزَاءً وِفَاقًا ﴾ [النبأ: ٢٤-٢١]. وقال اللَّه تعالى: ﴿ هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَميمٌ وَغَسَّاقٌ ﴾ [ص:٥٧].

قال ابن عباس: الغساق: الزمهرير البارد الذي يحرق من برده. وقال مجاهد: هو الذي لا يستطيعون أن يذوقوه من برده. وقيل: إن الغساق البارد المنتن؛ أجارنا الله تعالى من جهنم بفضله وكرمه.

<sup>(</sup>١) ذكره السهيمي في «تاريخ جرجان» (٤٨٦).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

يا من تتلئ عليه أوصاف جهنم، ويشاهد تنفسها كل عام حتى يحس به ويتألم وهو مصر على ما يقتضي دخولها، مع أنه يعلم، ستعلم إذا جيء بها تقاد بسبعين ألف زمام من يندم. ألك صبر على سعيرها وزمهريرها؟ قل وتكلم، ما كان صلاحك يرجى، والله أعلم.

كم يكون الشـــتــاء ثم المصــيف وربيع بمضي ويأتي الخـــريف وارتحــال من الحــرور إلى البــر د وســـيف الردى عليك منيف المــر يا قليل المقـــام في هذه الدنيا إلى كم يغــرك التــســويف/ يا طالب الزائل حـــتى مـــتى قلبك بالزائل مــشــغــوف عـجبًا لامـرئ يذل لذي الـدنيا ويكفــيــه كل يوم رغــيف

\* \* \*

## مجلس في ذكر التوبة والحث عليها قبل الموت وختم العمر بها والتوبة وظيفة العمر وهي خاتمة مجالس الكتاب

خرج الإمام أحمد والترمذي(١) وابن حبان في «صحيحه» من حديث ابن عمر ـ رضي الله عنه ـ عن النبي على قسال: «إنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ يَقبَلُ تَوبَةَ العَبد مَا لَم يُغَسر غِر». وقال الترمذي: حديث حسن، دل هذا الحديث على قبول توبة الله عز وجل لعبده ما دامت روحه في جسده لم تبلغ الحلقوم والتراقي.

وقد دل القرآن على مثل ذلك أيضًا؛ قال الله عز وجل: ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهُ لِلَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَلَّهُ عَلَىهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَكَانَ اللَّهَ عَلَيْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَوْلَ اللَّهُ لَكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَاللَهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ

وعمل السوء إذا أفرد دخل فيه جميع السيئات؛ صغيرها و كبيرها. والمراد بالجهالة الإقدام على عمل السوء، وإن علم صاحبه أنه سوء.

فإن كل من عصى الله فهو جاهل، وكل من أطاعه فهو عالم؛ وبيانه من وجهين:

أحدهما: أن من كان عالماً بالله تعالى وعظمته و كبريائه وجلاله فإنه يهابه ويخشاه؛ فلا يقع منه مع استحضار ذلك عصيانه، كما قال بعضهم: لو تفكر الناس في عظمة الله تعالى ما عصوه. وقال آخر: كفئ بخشية الله علماً، وكفئ بالاغترار بالله جهلاً.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢/ ١٣٢) والترمذي (٣٥٣٧) وابن ماجه (٤٢٥٣) وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (١٩٠٣).

والثاني: أن من آثر المعصية على الطاعة فإنما حمله على ذلك جهله وظنه أنها تنفعه عاجلاً باستعجال لذتها، وإن كان عنده إيمان فهو يرجو التخلص من سوء عاقبتها بالتوبة في آخر عمره؛ وهذا جهل محض؛ فإنه يتعجل الإثم والخزي، ويفوته عز التقوي وثوابها ولذة الطاعة، وقد يتمكن من التوبة بعد ذلك، وقد يعاجله الموت بغتة، فهو كجائع أكل طعامًا مسمومًا لدفع جوعه الحاضر، ورجا أن يتخلص من ضرره بشرب الدرياق بعده. وهذا لا يفعله إلا جاهل، وقد قال تعالى في حق الذين يؤثرون السحر: ﴿ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ / وَلَقَدْ عَلَمُوا لَمَنِ ١/٢١٠ اشُّترَاهُ مَا لَهُ فِي الآخرَة منْ خَلاق وَلَبَيْسَ مَا شَرَواْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلُمُونَ ﴾

والمراد: أنهم آثروا السحر على التقوى والإيمان؛ لما رجوا فيه من منافع الدنيا المعجلة، مع علمهم أنهم يفوتهم بذلك ثواب الآخرة، وهذا جهل منهم؛ فإنهم لو علموا لآثروا الإيمان والتقوي على ما عداهما، فكانوا يحرزون أجر الآخرة ويأمنون عقابها، ويتعجلون عز التقوىٰ في الدنيا، وربما وصلوا إلى ما يأملونه في الدنيا أو إلى خير منه وأنفع؛ فإن أكثر ما يطلب بالسحر قضاء حوائج محرمة أو مكروهة عند الله عز وجل.

والمؤمن المتقي يعوضه الله في الدنيا خيرًا مما يطلبه الساحر ويؤثره، مع تعجيله عز التقوي وشرفها، وثواب الآخرة وعلو درجاتها، فتبين بهذا أن إيثار المعصية على الطاعة إنما يحمل عليه الجهل، فلذلك كان كل من عصى الله جاهلاً، وكل من أطاعه عالماً. وكفي بخشية الله علمًا، وبالاغترار به جهلاً.

وأما التوبة من قريب فالجمهور على أن المراد بها التوبة قبل الموت؛ فالعمر كله قريب، والدنيا كلها قريب. فمن تاب قبل الموت فقد تاب من قريب، ومن مات ولم يتب فقد بعد كل البعد، كما قيل:

وأين مكان البعد إلا مكانيا

يقــولون لا تبـعـد وهم يدفنونني وقال آخر:

من قــــبل أن تلقي وليــ حس النــبأي إلا نأي دارك

لطائف المعارف لطائف المعارف

وكما قيل:

فهم جيرة الأحياء أما مزارهم فيدان وأما الملتقى فبعيد فالحي قريب، والميت بعيد من الدنيا على قربه منها، فإن جسمه في الأرض يبلى، وروحه عند الله تنعم أو تعذب، ولقاؤه لايرجى في الدنيا، كما قيل:

مسقسيم إلى أن يبعث الله خلقه لقساؤك لا يرجى وأنت قسريب تزيسد بلى في كسل يسوم وليلة وتنسى كما تبلى وأنت حبيب

وهذان البيتان سمعهما داود الطائي رحمه الله من امرأة في مقبرة تندب بهما ميتًا لها، فوقعتا من قلبه موقعًا، فاستيقظ بهما ورجع زاهدًا في الدنيا / ، راغبًا في الآخرة، فانقطع إلى العبادة إلى أن مات ـ رحمه الله ـ فمن تاب قبل أن يغرغر فقد تاب من قريب، فتقبل توبته . وروي عن ابن عباس في قوله تعالى : ﴿ يُتُوبُونَ مِن قريب ﴾ النساء:١٧] . ، قال : قبل المرض والموت، وهذا إشارة إلى أن أفضل أوقات التوبة هو أن يبادر الإنسان بالتوبة في صحته قبل نزول المرض به حتى يتمكن حينتذ من العمل الصالح ، ولذلك قرن الله تعالى التوبة بالعمل الصالح في مواضع كثيرة من القرآن .

وأيضاً فالتوبة في الصحة ورجاء الحياة تشبه الصدقة بالمال في الصحة ورجاء البقاء، والتوبة في المرض عند حضور أمارات الموت تشبه الصدقة بالمال عند الموت، فكأن من لا يتوب إلا في مرضه قد استفرغ صحته ووقته في شهوات نفسه وهواه ولذات دنياه، فإذا أيس من الدنيا والحياة فيها تاب حينئذ و ترك ما كان عليه، فأين توبة هذا من توبة من يتوب من قريب وهو صحيح قوي قادر على عمل المعاصي، فيتركها خوفًا من الله عز وجل و رجاءً لثوابه، وإيثارًا لطاعته على معصيته.

دخل قوم على بشر الحافي وهو مريض، فقالوا له: على ماذا عزمت؟ قال: عزمت أني إذا عوفيت تبت. قال له رجل منهم: فهلا تبت الساعة؟ فقال: يا أخي، أما علمت أن الملوك لا تقبل الأمان عمن في رجليه القيد، وفي رقبته الغل، إنما يقبل الأمان عمن هو راكب الفرس والسيف مجرد بيده، فبكي القوم جميعاً. ومعنى هذا أن التائب في صحته بمنزلة من هو راكب على متن جواده و بيده سيف مشهور، فهو

يقدر على الكر والفر والقتال، وعلى الهرب من الملك وعصيانه، فإذا جاء على هذه الحال إلى بين يدى الملك ذليلاً له، طالبًا لأمانه، صار بذلك من خواص الملك وأحبابه؛ لأنه جاءه طائعًا مختارًا له، راغبًا في قربه وخدمته.

وأما من هو في أسر الملك، وفي رجله قيد، وفي رقبته غل، فإنه إذا طلب الأمان من الملك فإنما طلبه خوفًا على نفسه من الهلاك، وقد لا يكون محبًا للملك ولا مؤثرًا لرضاه، فهذا مثل من لا يتوب إلا في مرضه عند موته، والأول بمنزلة من يتوب في صحته وقوته وشبيبته، لكن ملك الملوك أكرم الأكرمين، وأرحم الراحمين، وكل خلقه أسير في قبضته لا يعجزه منهم أحد/؛ لا يعجزه هارب، ولا ٢١١/أ يفوته ذاهب، كما قيل: لا أقدر ممن طلبته في يده، ولا أعجز ممن هو في يد طالبه، ومع هذا فكل من طلب الأمان من عذابه من عباده أمنه على أي حال كان، إذا علم منه الصدق في طلبه. أنشد بعض العارفين:

الأمان الأمان وزرى ثقيل وذنوبي إذا عسددت تطول أوبقتنى وأوثقتنى ذنوبسى فتسرى لي إلى الخلاص سبيل وقــوله عـــز وجــل ﴿ وَلَيْسَت التَّوْبَةُ للَّذينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَات حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ وَلا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفًّارٌ أُولَّنِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [النساء: ١٨]. فسوئ بين من تاب عند الموت ومن مات من غير توبة. والمراد بالتوبة عند الموت التوبة عند انكشاف الغطاء، ومعاينة المحتضر أمور الآخرة، ومشاهدة الملائكة؛ فإن الإيمان والتوبة وسائر الأعمال إنما تنفع بالغيب، فإذا كشف الغطاء وصار الغيب شهادة، لم ينفع الإيمان ولا التوبة في تلك الحال.

وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن علي، قال: «لايزال العبد في مهل من التوبة ما لم يأته ملك الموت يقبض روحه، فإذا نزل ملك الموت فلا توبة حينئذ».

وبإسناده عن الثوري قال: قال ابن عمر: التوبة مبسوطة ما لم ينزل سلطان

وعن الحسن، قال: التوبة معروضة لابن آدم ما لم يأخذ الموت بكظمه. وعن بكر المزنى، قال: لا تزال التوبة للعبد مبسوطة ما لم تأته الرسل، فإذا عاينهم انقطعت

المعرفة. وعن أبي مجلز قال: لا يزال العبد في توبة ما لم يعاين الملائكة. وروئ أيضًا في كتاب الموت بإسناده عن أبي موسئ الأشعري، قال: "إذا عاين الميت الملك ذهبت المعرفة». وعن مجاهد نحوه.

وعن حصين، قال: بلغني أن ملك الموت إذا غمز وريد الإنسان حينئذ يشخص بصره، ويذهل عن الناس. وخرج ابن ماجه(۱) حديث أبي موسئ الأشعري مرفوعًا، قال: سألت النبي على: متئ تنقطع معرفة العبد من الناس؟ قال: "إذا عاين". وفي إسناده مقال. والموقوف أشبه. وقد قيل: إنه إنما منع من التوبة حينئذ؛ لانه إذا انقطعت معرفته / وذهل عقله، لم يتصور منه ندم ولا عزم؛ فإن الندم والعزم إنما يصح مع حضور العقل، وهذا ملازم لمعاينة الملائكة، كما دلت عليه هذه الأخبار.

وقوله ﷺ في حديث ابن عمر: «ما لم يغرغر». يعني إذا لم تبلغ روحه عند خروجها منه إلى حلقه، فشبه ترددها في حلق المحتضر بما يتغرغر به الإنسان من الماء وغيره، ويردده في حلقه. وإلى ذلك الإشارة في القرآن بقوله عز وجل: ﴿ فَلُولًا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ ﴿ مَا يَكُمْ وَالْكِنَ لا أَوْلَا الْمَاعَدُونَ ﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِنَ لا أَبْصِرُونَ ﴾ [الواتعة: ٨٢]، وبقوله عز وجل: ﴿ كُلاً إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ﴾ [الواتعة: ٢٦]، وبقوله عز وجل: ﴿ كُلاً إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ﴾ [الواتعة: ٢٦].

وروى ابن أبي الدنيا بإسناده، عن الحسن، قال: أشد ما يكون الموت على العبد إذا بلغت الروح التراقي، قال: فعند ذلك يضطرب ويعلو نفسه، ثم بكى الحسن رحمه الله تعالى .

عش مسابدا لك سسالاً في ظل شاهقة القصور يسعى عليك بما اشتهيت لدى الرواح وفي البكور في البكور في إذا النفوس تقعقعت في ضيق حشرجة الصدور في المساكنة إلا في غيرور

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه (١٤٥٣) والبيهقي (٣/ ٩٨) وضعفه الألباني في «ضعيف ابن ماجه» (٢٧٧).

ولأن الإنسان ما دام يؤمل الحياة فإنه لا يقطع أمله من الدنيا، وقد لا تسمح نفسه بالإقلاع عن لذاتها وشهواتها من المعاصي وغيرها، ويرجيه الشيطان التوبة في آخر عمره، فإذا تيقنُ الموت، وأيس من الحياة، أفاق من سكرته بشهوات الدنيا، فندم حينئذ على تفريطه ندامة يكاد يقتل نفسه، وطلب الرجعة إلى الدنيا ليتوب و يعمل صالحًا، فلا يجاب إلى شئ من ذلك، فيجتمع عليه سكرة الموت مع حسرة الفوت.

وقد حذر الله تعالى عباده من ذلك في كتابه ؛ ليستعدوا للموت قبل نزوله بالتوبة والعمل الصالح؛ قال الله تعالى: ﴿ وَأَنيبُوا إِلَىٰ رَبَّكُمْ وَأَسْلَمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتَيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لا تُنصَرُونَ ﴿ وَقَ وَاتَّبَعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مَّن رَبَكُم مّن قَبْل أَن يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةُ وَأَنتُمْ لا تَشْعُرُونَ ﴿ فَ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَطتُ في جَنب اللَّه وَإِن كُنتُ لَمنَ السَّاخرينَ ﴾ [الزمر: ٥٦-٥٥].

سمع بعض المحتضرين عند احتضاره يلطم على وجهه، ويقول: ﴿ يَا حُسْرُتَيْ عَلَىٰ مَا فُرَّطتَ في جُنب الله ﴾ وقال آخر عند احتضاره: سخرت بي الدنيا حتى ذهبت أيامي. وقال آخر عند / موته: لا تغرنكم الحياة الدنيا كما غرتني. وقال الله ٢١٢/أ تعالى: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُون ﴿ آَي لَعَلَي أَعْمَلُ صَالِحًا فيمَا تَرَكْتُ كُلاً إِنَّهَا كُلمَةٌ هُو قَائِلُهَا ﴾ [المؤمنون: ٩٩].

وقال الله تعالى: ﴿ وَأَنفقُوا مِن مَّا رَزْقْنَاكُم مَن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبّ لَوْلا أَخَرْتْنِي إِلَىٰ أَجَل قَرِيب فَأَصَّدُقَ وَأَكُن مَنَ الصَّالحينَ ﴿ إِنَ وَلَن يُؤَخَرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجُلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمُلُونَ ﴾ [النانقرن: ١٠]. وقال الله تعالى: ﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتُهُونَ ﴾[سبا:٥٤]. وفسره طائفة من السلف؛ منهم عمر بن عبد العزيز رحمه الله، بأنهم طلبوا التوبة حين حيل بينهم وبينها. قال الحسن: اتق الله يا بن آدم، لا يجتمع عليك خصلتان: سكرة الموت، وحسرة الفوت.

وقال ابن السماك: احذر السكرة والحسرة أن يفجأك الموت وأنت على الغرة، فلا يصف واصف قدر ما تلقى ولاقدر ما ترى.

قال الفضيل: يقول الله عز وجل: ابن آدم، إذا كنت تتقلب في نعمتي وأنت تتقلب في معصيتي، فاحذرني لا أصرعك بين معاصى. وفي بعض الإسرائيليات:

ابن آدم، احذر لا يأخذك الله على ذنب فتلقاه لا حجة لك. مات كثير من المُصِرِين على المعاصي على أقبح أحوالهم وهم مباشرون للمعاصي، فكان ذلك خزيا لهم في الدنيا مع ما صاروا إليه من عذاب الآخرة. وكثيراً ما يقع هذا للمُصِرِين على الخمر المدمنين لشربها، كما قال القائل:

أتأمن أيها السكران جهللا بأن تفجاك في السكر المنية في السكر المنية في السكر المنية في السكر البرية

سكر بعض المتقدمين ليلة، فعاتبته زوجته على ترك الصلاة، فحلف بطلاقها ثلاثًا لا يصلي ثلاثة أيام، فاشتد عليه فراق زوجته، فاستمر على ترك الصلاة مدة الأيام الثلاثة؛ فمات فيها على حاله وهو مصر على الخمر تارك للصلاة.

كان بعض المصرين على الخمر يكني أبا عمرو، فنام ليلة وهو سكران، فرأى في منامه قائلاً يقول له:

جــد بك الأمــر أبا عــمــرو وأنت مــعكوف على الخــمـر /۲۱۲ بنسرب صهـــاء صراحـيـة ســـال بك الـــيل ولا تدرى/

فاستيقظ منزعجًا وأخبر من عنده بما رأى، ثم غلبه سكره فنام، فلما كان وقت الصبح مات فجأة. قال يحيى بن معاذ: الدنيا خمر الشيطان، من سكر منها لم يفق إلا في عسكر الموتي نادماً مع الخاسرين. وفي حديث خرجه «الترمذي»(١) مرفوعًا: «ما من أَحد يَمُوتُ إلا نَدم». قالوا: وما ندامته؟ قال: «إنْ كَانَ مُحْسنًا نَدمَ أَن لا يكُونَ انْدَاهَة وَإِنْ كَانَ مُحْسنًا نَدمَ أَن لا يكُونَ انْتُعْتب». إذا ندم المحسن عند الموت فكيف يكون حال المسيء. غاية أمنية الموتى في قبورهم حياة ساعة يستدركون فيها ما فاتهم من توبة وعمل صالح، وأهل الدنيا يفرطون في حياتهم فتذهب أعمارهم في الغفلة ضياعًا، ومنهم من يقطعها بالمعاصي. قال بعض السلف: أصبحتم في أمنية ناس كثير. يعني أن الموتى كلهم يتمنون حياة ساعة؛ ليتوبوا فيها ويجتهدوا في الطاعة، ولا سبيل لهم إلى ذلك، وقد أنشد بعضهم:

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

لو قيل للقوم ما مناكم ؟طلبوا حياة يوم ليتوبوا فاعلم ويحك يا نفس ألا تيسقظ ينفع قسبل أن تزل قسدمي مضى الزمان في توان وهوى فاستدركي ما قد بقي واغتنمي الناس في التوبة على أقسام:

فمنهم: من لا يوفق لتوبة نصوح، بل ييسر له عمل السيئات من أول عمره إلى آخره حتى يموت مصراً عليها، وهذه حالة الأشقياء. وأقبح من ذلك من يسر له في أول عمره عمل الطاعات، ثم ختم له بعمل سيئ حتى مات عليه، كما في الحديث الصحيح: "إن أَحدَكُم لَيَعملُ بِعَملُ أهلِ الجنة، حتى ما يكونَ بَينَهُ وبَينَهَا إلا ذراعٌ، فيسبقُ عليه الكتابُ فيعملَ بعملِ أهل المنار فيد خُلها». خرجه أهل السنن: "إن العبد ليعملُ بعمل أهل الجنة سبعين عامًا، ثم يحضره الموت فيجور في وصيته فيدخلُ النّار»(١).

ما أصعب الانتقال من البصر إلى العمى، وأصعب منه الضلالة بعد الهدى، والمعصية بعد التقي. كم من وجوه خاشعة وقع على قصص أعمالها: ﴿ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ﴾ [الناشية: ٤٠]. كم من شارف مركبه ساحل النجاة، فلما هم أن يرتقي لعب به موج الهوى فغرق. الخلق كلهم تحت هذا الخطر. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء.

قال بعضهم: ما العجب عمن هلك كيف هلك، إنما العجب عمن نجا كيف نجا، وأنشد:/

1/114

يا قلب إلام تطالبني بلقا الأحباب وقد رحلوا أرسلتك في طلبي لهم تعدد فضعت وما حصلوا سلم واصبر و اخضع لهم كم قبلك مثلك قد قتلوا ما أحسن ما علقت به آمسالك منهم لو فسعلوا

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبوداود (۲۸٦٧) والترمذي (۲۱۱۷) وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (۲۸۲۷).

وقسم: يفني عمره في الغفلة والبطالة، ثم يوفق لعمل صالح فيموت عليه، وهذه حالة من عمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها.

الأعمال بالخواتيم، وفي الحديث (١٠): «إذا أَرَادَ اللهُ بِعَبد خَيرًا عَسَلَهُ»، قالوا: وما عسله؟ قال: «يُوفَقُهُ لَعَمَل صَالح ثُم يَقبضُهُ عَلَيه».

وهؤلاء منهم من يوقظ قبل موته بمدة يتمكن فيها من الترود بعمل صالح يختم به عمره. ومنهم من يوقظ عند حضور الموت فيوفق لتوبة نصوح يوت عليها. قالت عائشة رضي الله عنها: إذا أراد الله بعبد خيراً قيض له ملكاً قبل موته بعام فيسدده وييسره حتى يموت وهو خير ما كان، فيقول الناس: مات فلان خير ما كان.

وخرجه البزار عنها مرفوعًا، ولفظه: "إذا أراد الله بعبد خيرًا بَعَثَ إليه مَلكًا من عَامه الذي يَمُوتُ فيه فَيُسَدِّدُهُ ويُيسَرُه، فإذا كان عند مَوته أتاه ملك الموت فقعد عند رأسه، فقال: أيَّتُها النفس المطمئنة، اخرجي إلى مَغفرة من الله ورضوان، فذلك حين يُحبُّ لقاء الله، ويُحبُّ الله لقاءه. وإذا أراد الله بعبد شرًا بعث إليه شيطانًا من عامه الذي يَمُوتُ فيه فأغواه، فإذا كان عند موته أناه ملك الموت فقعد عند رأسه، فقال: أيتها النفس الجبيشة، اخرجي إلى سخط من الله وغضب، فتتفرق في جسده، فذلك حين يبغض لقاء الله، ويبغض الله له لقاءه ". وفي الدعاء المأثور: «اللهم، اجْعَل خير عَملي خاتِمته، وتَخير عُمري آخرة».

وفي «المسند» (٢) عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: «من تاب قبل موته عامًا تيب عليه، ومن تاب قبل موته شهرًا تيب عليه، حتى قال: يومًا، حتى قال: ساعة، حتى قال: فواقًا». قال: قال له إنسان: أرأيت إن كان مشركًا فأسلم؟ قال: إنما

٢١٣/ب أحدثكم ما سمعت من رسول الله على الله

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٤/ ٢٠٠) وصححه الألباني في «الصحيحة» (١١١٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢/ ٢٠٦) والحاكم (٤/ ٢٥٨ ـ ٢٥٩) وضعفه الهيثمي في «المجمع» (١٩٧/١٠).

وفيه (١) أيضًا، عن عبد الرحمن بن البيلماني، قال: اجتمع أربعة من أصحاب رسول الله على الله عَلَيْ ، فقال أحدهم: سمعت رسول الله على يعلني يقول: «إن الله عَـز وجل يَقبَلُ تُوبَة العَبد قَبلَ أن يَمُوتَ بنصف يَوم». فقال الثالث: أنت سمعت هذا من رسول الله على ؟ قال: نعم. قال : وأنا سمعت رسول الله على يقول: «إن الله عَن وجَلَّ يَقبَلُ تَوبةَ العبد قَبلَ أَن يَمُوتَ بضَحوَة». قال الرابع: أنت سمعت هذا من رسول الله علي الله على على قال: وأنا سمعت رسول الله على يقول: «إن الله عرز وجل يقبل توبة العبد ما لم يُغَرغر بنفسه».

وفيه أيضًا (٢): عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه ، عن النبي ﷺ قال: "إن الشيطان قبال:وعزتك يبا رب، لا أَبرَحُ أُغوي عبادَك ما دامت أرواحَهُم في أجسادهم فقالَ الربُّ عَز وَجَل: وَعَرزَّتي وجَلالي، لا أزالُ أغفر لهم ما استغفروني».

ذكر ابن أبي الدنيا بإسناد له: أن رجلاً من ملوك البصرة كان قد تنسك، ثم مال إلى الدنيا والشيطان، فبني دارًا وشيدها، وأمر بها ففرشت له ونجدت، واتخذ مأدبة، وصنع طعامًا ودعا الناس، فجعلوا يدخلون فيأكلون ويشربون وينظرون إلى بنائه ويعجبون منه، ويدعون له ويتفرقون. فمكث بذلك أيامًا حتى فرغ من أمر الناس.

ثم جلس في نفر من خاصة إخوانه، فقال: قد ترون سروري بداري هذه، وقد حدثت نفسي أن أتخذ لكل واحد من ولدي مثلها، فأقيموا عندي أيامًا أستمتع بحديثكم وأشاوركم فيما أريد من هذا البناء لولدي، فأقاموا عنده أيامًا يلهون ويلعبون ويشاورهم كيف يبني لولده، وكيف يريد أن يصنع. فبينما هم ذات ليلة في لهوهم إذ سمعوا قائلاً يقول من أقاصي الدار:

يأيها الباني الناسي منيسته لا تأمنن فـــان الموت مكتــوب على الخسلائق إن ســروا وإن فـرحــوا فـالموت حتف لــذي الآمال منصــوب/ ٢١٤/أ وراجع النسك كيما يغفر الحوب لا تبنين دياراً لست تسكنهـــا

(١) أخرجه أحمد (٣/ ٤٢٥) وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣/ ٢٩) وحسنه الألباني في «الصحيحة» (١٠٤).

قال: ففزع من ذلك وفزع أصحابه فزعاً شديداً، وراعهم ما سمعوا من ذلك، فقال لأصحابه: هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم. قال: فهل تجدون ما أجد؟ قالوا: وما تجد؟ قال: أجد والله مسكة على قلبي ما أراها إلا علة الموت. قالوا: كلا، بل البقاء و العافية. قال: فبكئ، وقال: أنتم أخلائي وإخواني فما لي عندكم؟ قالوا: مرنا بما أحببت. قال: فأمر بالشراب فأهريق، وبالملاهي فأخرجت، ثم قال: اللهم إني أشهدك ومن حضر من عبادك أني تائب إليك من جميع ذنوبي، نادم على ما فرطت أيام مهلتي، وإياك أسأل إن أقلتني أن تتم علي نعمتك بالإنابة إلى طاعتك، وإن أنت قبضتني إليك أن تغفر لي ذنوبي تفضلاً منك علي. واشتد به الأمر فلم يزل يقول: الموت والله! الموت والله! حتى خرجت نفسه. فكان الفقهاء يرون أنه مات على توبة.

وروئ الواحدي في كتاب «قتلى القرآن» بإسناد له، أن رجلاً من أشراف أهل البصرة كان منحدراً إليها في سفينة ومعه جارية له، فشرب يوماً، وغنته جاريته بعود لها، وكان معهم في السفينة فقير صالح، فقال له: يا فتى تحسن مثل هذا؟ قال: أحسن ما هو أحسن منه. وكان الفقير حسن الصوت، فاستفتح وقرأ: ﴿ قُلْ مَتَاعُ اللّهُ نَيْا قَلِيلٌ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لّمَنِ اتَّقَىٰ وَلا تُظْلَمُونَ فَتِيلاً ﴿ آَنَهُ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُم في بُرُوجٍ مُشْيَدة ﴾ [نساء:٧٨٧].

فرمن الرجل ما بيده من الشراب في الماء، و قال: أشهد أن هذا أحسن مما سمعت، فهل غير هذا؟ قال: نعم، فتلا عليه: ﴿ وَقُلِ الْحَقُ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُكُفُر ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادَقُهَا ﴾ الآيية فَلْيُوْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكُفُر ْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادَقُهَا ﴾ الآيية الكيفية وكسر العود، ثم قال : يا فتى هل هنا فرج؟ قال: نعم، ﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ اللّذِينَ أَسْرُفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَحْمة اللّه إِنَّ اللّه يَعْفُرُ الذَّنُوب جَمِيعًا إِنّه هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ الآية [الزم: ٣٠]، فصاح صيحة عظيمة، فنظروا إليه فإذا هو قد مات رحمه الله.

وروىٰ ابن أبي الدنيا بإسناد له أن صالحًا المري رحمه الله كان يومًا في مجلسه يقص على الناس، فقرأ عنده قارئ ﴿ وَأَنذرْهُمْ يَوْمَ الآزفَة إِذ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِر

كأظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يُطاع م إخافر: ١١٨]، فذكر صالح النار وحال العصاة / فيها، وصفة سياقهم إليها، وبالغ في ذلك وبكل الناس، فقام فتى كان ٢١١/ب حاضراً في مجلسه، وكان مسرفًا على نفسه، فقال: أكل هذا في القيامة؟ قال صالح: نعم، وما هو أكثر منه، لقد بلغني أنهم يصرخون في النار حتى تنقطع أصواتهم فلا يبقى منهم إلا كهيئة الأنين من المريض المدنف، فصاح الفتى: أيا الله! واغفلتاه عن نفسي أيام الحياة! واأسفاه على تفريطي في طاعتك ياسيداه! واأسفاه على تضييع عمري في دار الدنيا! ثم استقبل القبلة، وعاهد الله على توبة نصوح، ودعا الله أن يتقبل منه وبكي حتى غشي عليه، فحمل من المجلس صريعًا، فمكث صالح وأصحابه يعودونه أيامًا ثم مات، فحضره خلق كثير، فكان صالح يذكره في مجلسه كثيرًا، ويقول: وبأبي قتيل القرآن! وبأبي قتيل المواعظ والأحزان! فرآه رجل في منامه، فقال: ما صنعت؟ قال: عمتني بركة مجلس صالح فدخلت في سعة في منامه، فقال: ما صنعت؟ كُلُّ شَيْء ﴾ [الاعراف: ١٥١].

من آلمته سياط المواعظ فصاح فلا جناح، ومن زاد ألمه فمات فدمه مباح.

قضى الله في القتلى قصاص دمائهم ولكن دماء العاشقين جبار

وبقي هنا قسم آخر، وهو أشرف الأقسام وأرفعها، وهو من يفني عمره في الطاعة، ثم ينبه على قرب الأجل، ليجد في التزود ويتهيأ للرحيل بعمل يصلح للقاء، ويكون خاتمة للعمل. قال ابن عباس: لما نزلت على النبي النبي على النبي النبي على النبي على النبي على النبي على النبي النبي على النبي النبي على النبي على النبي على النبي على النبي النبي على النبي النبي النبي على النبي

نعيت لرسول الله علي نفسه، فأخذ في أشد ما كان اجتهادًا في أمر الآخرة.

قالت أم سلمة (١٠): كان النبي على في آخر أمره لا يقوم ولا يقعد ولا يذهب ولا يجيء إلا قال: « سُبِحَانَ اللهِ وَبِحَمدِهِ» فذكرت ذلك له، فقال: « إني أُمِرْتُ بذلك»، وتلا هذه السورة.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

وكان من عادته أن يعتكف في كل عام في رمضان عشرًا، ويعرض القرآن على جبريل مرة، فاعتكف في ذلك العام عشرين يومًا، وعرض القرآن مرتين، وكان يقول: «ما أرى ذلك إلا لاقتراب أجلى.»ثم حج حجة الوداع، وقال للناس: «خذوا عني مَنَاسككُم، فَلَعَلِّي لا أَلقَاكُم بَعد عَامي هَذَا». وطفق يودع الناس، فقالوا: هذه حجة الوداع. ثم رجع إلى المدينة فخطب قبل وصوله إليها، وقال: ١٨١٥ أ «أيها الناسُ، إنما أنا بشر/، يوشك أن يأتيني رَسُولُ ربي فَأْجيبُ». ثم أمر بالتمسك بكتاب الله، ثم توفي بعد وصوله إلى المدينة بيسير علي الذا كان سيد المحسنين يؤمر أن يختم عمره بالزيادة في الإحسان، فكيف يكون حال المسيء. دوبيت:

خــذ في جــد فــقــد تولى العــمر كم ذا التــفــريط قــد تداني الأمــر أق بل فع سى يقبل منك العذر كم تبني كم تنقض كم ذا الغدر مرض بعض العابدين فوصف له دواء يشربه، فأتى في منامه فقيل له: أتشرب الدواء والحور العين لك تهيأ؟ فانتبه فزعًا، فصلى في ثلاثة أيام حتى انحني صلبه،

ثم مات في اليوم الثالث. كان رجل قد اعتزل وتعبد، فرأى في منامه قائلاً يقول له: يا فلان! ربك يدعوك فتجهز واخرج إلى الحج لست عائدًا؛ فخرج إلى الحج فمات في الطريق.

رأى بعض الصالحين في منامه قائلاً ينشده:

تأهب للسذى لابد منه من الموت الموكل بالعسباد أترضى أن تكون رفييق قو ليهم زاد وأنت بغير زاد خرج ابن ماجه(١) من حديث جابر، أن النبي على خطب، فقال في خطبته: «أيها الناسُ تُوبُوا إلى ربَّكُم قَبلَ أَن تَمُوتُوا، وبَادرُوا بالأعمال الصَّالحَة قبل أن تُشغَلُوا». وفي سنده ضعف. فأمر بالمبادرة بالتوبة قبل الموت. وكل ساعة تمر على ابن آدم فإنه يمكن أن تكون ساعة موته، بل كل نفس، كما قيل:

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه (١٠٨١) والبيهقي (١/ ٢٩٦) وقال البوصيري في «الزوائد»: إسناده ضعيف.

ولو تمنعت بالحجاب والحرس لا تأمن المسوت في طسرف ولا نـفس قال لقمان لابنه: يا بني، لا تؤخر التوبة؛ فإن الموت يأتي بغتة. وقال بعض

الحكماء: لاتكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل، ويؤخر التوبة لطول الأمل.

إلى الله تب قبل انقضاء من العمر أخى ولا تأمن مفاجأة الأمر ولا إنتاخر إ(١) عن دعائي فإنما دعوتك إشفاقًا عليك من الوزر فقد حذرتك الحادثات نزولها ونادتك إلا أن سمعك ذو وقر/ ٢١٥/ب

تنو وتبكى للأحبة إن مضوا ونفسك لا تبكى وأنت على الإثر

قال بعض السلف: أصبحوا تائبين، وأمسوا تائبين. يشير إلىٰ أن المؤمن لا ينبغي أن يصبح ويمسى إلا على توبة؛ فإنه لا يدري متى يفجأه الموت صباحًا أو مساء. فمن أصبح أو أمسى على غير توبة فهو على خطر؛ لأنه يخشى أن يلقى الله غير تائب، فيحشر في زمرة الظالمين، قال الله تعالى: ﴿ وَمَن لَمْ يَتُبُ فَأُولَنكَ هُمُ الظُّالمُونُ ﴾ [الحجرات: ١١].

تب مـن خطاياك وابك خشية مـا أثبت منها عليك في الكتب أية حـــال تكون حــال فــتى صـــار إلى ربــه ولم يـتب

تأخير التوبة في حال الشباب قبيح، ففي حال المشيب أقبح وأقبح.

نعى لك ظل الشباب المشيب ونادتك باسم سيواك الخطوب فكن مستعدًا لداعى الفنا فكل الذي هو آت قسريب ألسنا نرى شهوات النفوس تفنى وتبقى علينا الذنوب يخاف على نفسه من يتوب فكيف يكن حال من لا يتوب

فإن نزل المرض بالعبد فتأخيره للتوبة حينئذ أقبح من كل قبيح ؛ فإن المرض نذير الموت. وينبغي لمن عاد مريضًا أن يذكره التوبة والاستغفار، فلا أحسن من ختام العمر بالتوبة والاستغفار؛ فإن كان العمل سيئًا كان كفارة له، وإن كان حسنًا كان

<sup>(</sup>١) في المطبوع «تستصمن» والتصويب من الأصل.

كالطابع عليه. وفي حديث «سيد الاستغفار» المخرج في «الصحيح»(١) أن من قاله إذا أصبح وإذا أمسئ ثم مات من يومه أو ليلته كان من أهل الجنة. وليكثر في مرضه من ذكر الله عز وجل خصوصاً كلمة التوحيد؛ فإنه من كانت آخر كلامه دخل الجنة.

وفي حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي ﷺ أنه: «مَن قَـالَ في مَرَضه: لا إلهَ إلا اللهُ، واللهُ أكبَـرُ، لا إلهَ إلا اللهُ وَحدَهُ لا شَـريكَ لَهُ، له المُلكُ ولَهُ الحَمدُ، لا إلهَ إلا اللهُ ولا حَولَ ولا قُوَّةَ إلا بالله؛ فإن مَاتَ مِن مَرَضِهِ لم تَطعَمْهُ /۲۱۲ النارُ». خرجه النسائي وابن ماجه والترمذي (٢) وحَسنه .

وفي رواية للنسائي: «من قَالَهُنَّ في يوم أو في لَيلَة أو في شهر، ثم مَاتَ في ذلك اليوم أو في تلك الليلة أو في ذلك الشهر، غُفر له ذَنبُه». ويروى من حديث حذيفة عن النبي عَلَيُقال: «من خُتم لَهُ بقول لا إله إلا اللهُ دَخَلَ الجنة، ومَن خُتم لَهُ بصيام يَوم أراد به وَجه الله أدخله الله ألجنة، ومن خُتم له بإطعام مسكين أراد به وجه الله أدخله الله أراد به

كان السلف يرون أن من مات عقيب عمل صالح كصيام رمضان، أو عقيب حج أو عمرة، أنه يرجئ له أن يدخل الجنة. وكانوا مع اجتهادهم في الصحة في الأعمال الصالحة يجدون التوبة والاستغفار عند الموت، ويختمون أعمالهم بالاستغفار وكلمة التوحيد.

لما احتضر العلاء بن زياد بكئ، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: كنت والله أحب أن أستقبل الموت بتوبة. قالوا: فافعل رحمك الله. فدعا بطهور فتطهر، ثم دعا بثوب له جديد فلبسه، ثم استقبل القبلة، فأومأ برأسه مرتين أو نحو ذلك، ثم اضطجع ومات.

ولما احتضر عامر بن عبد الله بكي، وقال: لمثل هذا المصرع فليعمل العاملون،

<sup>(</sup>١)سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢)رواه الترمذي (٣٤٣٠) وابن ماجه (٣٧٩٤) وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (٣٠٦١).

اللهم! إني أستغفرك من تقصيري وتفريطي، وأتوب إليك من جميع ذنوبي، لا إله إلا الله. ثم لم يزل يرددها حتى مات رحمه الله.

وقال عمرو بن العاص رحمه الله عند موته: اللهم أمرتنا فعصينا، ونهيتنا فركبنا، و لا يسعنا إلا عفوك، لا إله إلا الله. ثم رددها حتى مات.

وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله عند موته: أجلسوني، فأجلسوه، فقال: أنا الذي أمرتني فقصرت، ونهيتني فعصيت ولكن لا إله إلا الله، ثم رفع رأسه فأحد النظر، فقالوا له: إنك تنظر نظرًا شديدًا يا أمير المؤمنين، قال: إني أرى حضرة ما هم بأنس ولا جن، ثم قبض رحمة الله عليه. وسمعوا تاليًا يتلو: ﴿ تَلْكَ الدَّارُ الآخرَةُ نَجْعَلُهَا للَّذينَ لا يُريدُونَ عُلُوا في الأَرْضِ وَلا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لَلْمُتَّقينَ﴾ [القصص: ٨٣].

فاذكر محلك من قبل الحلول به وتب إلى الله من له ولذات إن الحسمام له وقت إلى أجل فاذكر مصائب أيام وساعات/ ٢١٦/ب لا تطمئن إلى الدنيا وزينتها قد حان للموت يا ذا اللب أن ياتي

يا غافل القلب عن ذكر المنيات عما قليل ستشوى بين أموات

التوبة التوبة قبل أن يصل إليكم من الموت النوبة، فيحصل المفرط على الندم والخيبة .

الإنابة الإنابة قبل غلق باب الإجابة. الإفاقة الإفاقة؛ فقد قرب وقت الفاقة. ما أحسن قلق التواب! ما أحلى قدوم الغياب! ما أجمل وقوفهم بالباب!

أسأت ولم أحسن وجئتك تائبًا وأنى لعبد مسن مواليه مهرب يؤمل غفرانًا فإن خاب ظنه فما أحدمنه على الأرض أخيب

من نزل به الشيب فهو بمنزلة الحامل التي تمت شهور حملها، فما تنظر إلا الولادة، كذلك صاحب الشيب لا ينتظر غير الموت؛ فقبيح منه الإصرار على الذنب.

أي شمي تريد مني الذنوب الذنوب لو أعتقتني وحمة بي فقد علاني المشيب ما يضر الذنوب لو أعتقتني

ولكن توبة الشاب أحسن و أفضل. في حديث مرفوع خرجه ابن أبي الدنيا: «إن الله يحب الشاب التائب»(١).قال عمير بن هانئ: تقول التوبة للشاب: أهلاً ومرحبا، وتقول للشيخ: نقبلك على ما كان منك. الشاب ترك المعصية مع قوة الداعى إليها، والشيخ قد ضعفت شهوته وقل داعيه فلا يستويان.

وفي بعض الآثار، يقول ـ الله عز وجل ـ أيها الشاب، التارك شهوته، المبتذل شبابه لأجلى، أنت عندي كبعض ملائكتي.

قال عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ إن الذين يشتهون المعاصي و لا يعملون بها ﴿ أُولَئِكَ اللَّهِ الْمَعْوَنِ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ للتَقُونَى لَهُم مَّغْفَرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾ [الحجرات: ١٦]. كم بين حال الذي ﴿ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْواي ﴾ [يوسف: ٢٣]. وبين شيخ عنين يدعى لمثل ذلك فيجيب .

كان عمر يعس بالمدينة فسمع امرأة غاب عنها زوجها تقول:

(۲۱۷ تطاول هذا الليل إتسري كواكبه إ<sup>(۲)</sup> أن لا خليل ألاعبه المسرير جوانبه في والله لولا الله لا شئ غييره لحرك من هذا السرير جوانبه ولكن تقوى الله عن ذا تصدني وحفظًا لبعلي أن تنال مراكبه ولكنني أخشى رقيبًا موكلًا بأنفسنا لا يفتر الدهر كاتبه

فقال لها عمر: يرحمك الله! ثم بعث إلى زوجها فأمره أن يقدم عليها، وأمر أن لا يغيب أحد عن امرأته أكثر من أربعة أشهر وعشرًا.

الشيخ قد تركته الذنوب فلا حمد له على تركها، كما قيل:

<sup>(</sup>١) ذكره الهندي في « الكنز » (١٠١٨٥) والزبيدي في «الإتحاف» (٨/ ٥٠٦) وأبونعيم في «الحلية» (٨/ ٣٠٦) وضعفه الألباني في «الضعيفة» (٩٧).

<sup>(</sup>٢) في المطبوع «واسود جانبه» والتصويب.

<sup>(</sup>٣) في المطبوع «وأرقني» والتصويب من الأصل.

0 . 9 لطائف المعارف

بالفعل والشهوة في القلب تسارك النذنب فستساركسته لالك في تركك لللذنب فالحمد للذنب على تركمه

أما تستحيى منا لما أعرضت لذات الدنيا عنك فلم يبق لك فيها رغبة، وصرت من سقط المتاع لا حاجة لأحد فيك، جئت إلى بابنا فقلت: أنا تائب، ومع هذا فكل من أوى إلينا أويناه، وكل من استجار بنا أجرناه، ومن تاب إلينا أحببناه. أبشر، فربما يكون الشيب شافعًا لصاحبه من العقوبات.

مات شيخ كان مفرطًا، فرؤى في المنام، فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: قال لي: لولا أنك شيخ لعذبتك.

وقف شيخ بعرفة والناس يضجون بالدعاء وهو ساكت، ثم قبض على لحيته وقال: يا رب، شيخ يا رب، شيخ يرجو رحمتك.

وقدد توالى عليهم الخرجل لما أتـونا والشـــيـب شـــافــعــهم بيضًا فإن الشيوخ قد قبلوا قلنا لـــود الصـحـائـف انقلبي كان بعض الصالحين يقول:

إن الملوك إذا شــابت عـبيدهـم وأنت يا خالقي أولى بذا كرماً

في رقهم عتقوهم عتق أبرار قد شبت في الرق فاعتقني من النار

أيها العاصي، ما يقطع من صلاحك الطمع، ما نصبنا اليوم شرك المواعظ إلا ٢١٨/ب لتقع/. إذا خرجت من المجلس وأنت عازم على التوبة، قالت لك ملائكة الرحمة: مرحبًا وأهلاً، فإن قال لك رفقاؤك في المعصية: هلم إلينا، فقل لهم: كلا، ذاك خمر الهوى الذي عهدتموه قد استحال خلاً. يا من سود كتابه بالسيئات قد أن لك بالتوبة أن تمحو. يا سكران القلب بالشهوات أما آن لفؤادك أن يصحو.

> يا نداماى صحا القلب صحا فاطردوا عنى الصبا والمرحا زجر الوعظ فؤادي فارعوى وأفاق القلب منى وصحا هزم العـــزم جنوداً للهــوى فاسدى لا تعـجبوا إن صلحا بادروا التصوبة من قصبل الردى فصمناديه ينادينا الوحك



## فهرستالموضوعات

| الصفحة | الموضوع                                             |
|--------|-----------------------------------------------------|
| ٥      | المقدمة                                             |
| ٧      | ترجمة المؤلف                                        |
| 19     | مقدمة المؤلف                                        |
| 77     | مجلس في فضل التذكير باللَّه تعالىٰ ومجالس الوعظ     |
| 00     | وظائف شهر اللَّه المحرم                             |
| 00     | المجلس الأول: في فضل شُهر اللَّه المحرم وعشره الأول |
| VV     | المجلس الثاني: في يوم عاشوراء وصومه                 |
| 47     | المجلس الثالث: في قدوم الحاج                        |
| 1 • ٨  | وظيفة شهر صفر                                       |
| 140    | وظائف شهر ربيع الأول                                |
| 140    | المجلس الأول: في ذكر مولد رسول اللَّه ﷺ             |
| 1 24   | المجلس الثاني: في ذكر المولد أيضًا وتوقيت ذلك       |
| 101    | المجلس الثالث: في ذكر وفاة النبي ﷺ                  |
| ١٧٣    | وظيفة شهر رجب                                       |
| 19.    | وظيفة شهر شعبان                                     |
| 19.    | المجلس الأول: في صيامه                              |
| 711    | المجلس الثاني: في ذكر نصف شعبان                     |
| 719    | المجلس الثالث: في صيام آخر شعبان                    |
| 741    | وظائف شهر رمضان المعظم                              |
| 741    | المجلس الأول: في فضل الصيام                         |
| 70.    | المجلس الثاني: في فضل الجود في رمضان وتلاوة القرآن  |

|          | المجلس الثالث: في ذكر العشر الأوسط من شهر رمضان، وذكر نصف       |
|----------|-----------------------------------------------------------------|
| 777      | الشهر الأخير                                                    |
| ۲۸.      | المجلس الرابع: في ذكر العشر الأواخر من رمضان                    |
| 794      | المجلس الخامس: ُ في ذكر السبع الأواخر من رمضان                  |
| ۲۱۳      | المجلس السادس: في وداع رمضان                                    |
| 444      | وظائف شهر شوال:                                                 |
|          | المجلس الأولُ: في صيام شوّال كله وإتباع رمضان بصيام ستة أيام من |
| 777      | شوّال                                                           |
| 777      | المجلس الثاني: في ذكر الحج وفضله والحث عليه                     |
| 407      | المجلس الثالث: فيما يقوم مقام الحج والعمرة عند العجز عنهما      |
| 777      | وظيفة شهر ذي القَعدة                                            |
| <b>P</b> | وظائف شهر ذّي الحجة                                             |
| 444      | المجلس الأول: في فضل عشر ذي الحجة، وفيه فصلان                   |
| ٤٠٩      | المجلس الثاني: في فضل يوم عرفة مع عيد النحر                     |
| P73      | المجلس الثالث: في أيام التشريق                                  |
| ۸٣3      | المجلس الرابع: في ذكر حتام العام                                |
| 703      | وظائف فصول السنة الشمسية:                                       |
| 703      | المجلس الأول: في ذكر فصل الربيع                                 |
| 279      | المجلس الثاني: في ذكر فصل الصيف                                 |
| 183      | المجلس الثالث: في ذكر فصل الشتاء                                |
|          | مجلس في ذكر التوبة والحث عليها قبل الموت، وهي خاتمة             |
| 193      | مجالس الكتاب                                                    |
| • 1 1    | فهرست الموضوعات                                                 |